



الزيشهري، محمد، ١٣٢٥ ـ

مـــــــــزان الحكـــمة ، عـــفاندي ، اجـــــتماعي ، ســـياسي ، اقـــتمادي ، أدبـــي ، تأليــف: مــحند الرئيشـــهري . ـ

[ التنقيح الثالث ] . . قم: دارالحديث ٢٠٠٠.

١٢ ج.

المصادر بالهامش و ص ۵۵۶۹ ۵۵۸۷.

MIZAN UL - HEKMAH

العنوان بالانجليزية

طبعة منفّحة ، مصحّحة مع صفّ الحروف الجديدة في إثني عشر جزءً .

1. أحاديث الشبعة. ٢. أحاديث أهل السنّة. الف العنوان.

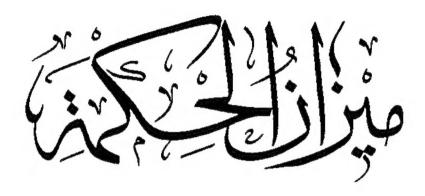

اَخُلاَقِيَّ، عَقَالِيْكِيُّ، اِجِمَاعِيُّ سِياسِيُّ، اِقْتِصَادِيُّ، آدَبِيُّ

مُحَاثِبًا إِلَّيْنَ الْمِنْ وَيُ

المُحَلِّدُ كُالِهُ إِلَّا يُعْتَشِينَ

### ميزان الحكمة – المجلد الحادي عشر

تأليف: محمد الريشهري الناشر: دارالعديث الطبعة: الأولى المطبعة: اعتماد عدد المطبوع: ۲۰۰۰ دورة عام النشر: ۱۲۲۲ هـ ق ثمن الدورة: ۲۷۰۰۰ تومان



مركز الطياعة والنشر في دارالحديث

قم ، شارع معلَم ، قرب ساحة الشهداء ، الرقّم ١٢٥ ص . ب : ٣٤١٨ / ٣٧١٨٥ الهاتف : ٧٧٤٠٥٢٥ - ٧٧٤١٦٥٠ – ٢٥١ ٧٧٤٠٥٣٣

الله : 964 - 7489 - 21 - 8 مالك : ١١٥٨ - ٢١٩٥ - ٢١ مالك : ١١٥٨ - ٢١٩٥ - ١١٥٨ - ٢١٩٥ - ١١٥٨ - ١١٥٨ - ١١٥٨ - ١١٥



| ٤٥٣١ | ٥٣٠ ــ الهِجرة   |
|------|------------------|
| £0£Y | ٥٣١ ـ الهِجران   |
| ٤٥٥٣ | ٥٣١ ـ الهِداية   |
| ٤٥٦٧ | ٥٣٧ _ الهَديّــة |
| £0YY | ٥٣٤ ـ الهَـرَم   |
| ٤٥٨١ | ٥٣٥ ـ الهَـــلاك |
| ٤٥٩١ | ٥٣٦ ـ الهِتَّة   |
|      | ۵۳۷ ـ الهَـويٰ   |

# الهِجرة الهِجرة

البحار: ١٨ / ٤١٠ باب ٤ «الهجرة إلَى الحبشة».

البحار: ١٩ / ٢٨ باب ٦ «الهجرة ومُباديها».

البحار: ٧٣ / ٣٨٤ باب ١٤٠ «الهجرة عن بلاد أهل المعاصى».

البحار : ١٠٠ / ٩٧ باب ٤ «وجوب الهجرة وأحكامها» .

كنز العمّال: ١٦ / ٦٥٣، ٦٦١ «كتاب الهجر تَين».

البحار: ٧٩ / ٢٨٠ باب ١٠٦ «التعرُّب بعد الهجرة».

وسائل الشيعة : ١١ / ٧٥ باب ٣٦ «تحريم التعرُّب بعد الهجرة».

انظر: التاريخ: باب ٨٤.

# ٣٩٨٧ ـ الهجرَةُ إِنَّى الحَبِشَةِ

### لكتاب

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَـا أُنْـزِلَ إِلَـيْهِمْ خَـاشِعِينَ للهِ لاَ يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللهِ ثَمَناً قَلِيلاً أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ﴾ ٣٠.

(انظر) السائدة: ٨٦ ٨٥.

### التَّفسير :

في مجمع البيان في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنَّ مِن أَهْلِ الْكِتَابِ...﴾: اختلفوا في نــزولها، فقيل: نزلت في النجاشيّ ملك الحبشة واسمه أصحَمَةُ وهو بالعربيّة عطيّة ؛ وذلك أنّه لمّا مات نعاه جبرائيل لرسول الله في اليوم الذي مات فيه، فقال رسول الله: اخرُجوا فصَلُّوا علىٰ أَخٍ لَكُم ماتَ بغَيرِ أرضِكُم، قالوا: ومَن؟ قالَ: النَّجاشِيُّ .

فخرج رسول الله إلى البقيع وكُشِف له من المدينة إلى أرض الحبشة فأبصر سرير النجاشيّ وصلّى عليه، فقال المنافقون: انظروا إلى هذا يصلّي على عِلْج نصرانيّ حبشيّ لم يره قطّ وليس على دينه! فأنزل الله هذه الآية، عن جابر بن عبدالله وابن عبّاس وأنس وقتادة".

وفي تفسير القمّيّ: قولُهُ: ﴿ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ آمَنُوا اليّهودَ والّذِينَ أَشُرَكُوا وَلَيَجِدَنَّ أَشَدً النّاسِ عَدَاوَةً لِلّذِينَ آمَنُوا اليّهودَ والّذِينَ أَشُركُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَوَدَّةً لِلّذِينَ آمَنُوا الَّذينَ قالُوا إِنّا نصارى ﴾ فإنّه كان سبب نزوها أنّه للّا الشتدّت قريش في أذى رسول الله عليه وأصحابه الذين آمنوا به بمكّة قبل الهجرة أمرهم رسول الله عليه أن يخرجوا إلى الحبشة، وأمر جعفرَ بن أبي طالب عليه أن يخرج معهم، فخرج جعفر ومعه سبعون رجلاً من المسلمين حتى ركبوا البحر، فلمّا بلغ قريش خروجهم بعثوا عمرو بن العاص وعارة بن الوليد إلى النجاشيّ ليردّوهم إليهم، وكان عمرو وعارة متعاديّين، عمرو بن العاص وعارة بن الوليد إلى النجاشيّ ليردّوهم إليهم، وكان عمرو وعارة وبرئت بنو فقالت قريش: كيف نبعث رجلين متعاديّين؟! فبرئت بنو مخزوم من جناية عارة وبرئت بنو فقالت قريش: كيف نبعث رجلين متعاديّين؟! فبرئت بنو مخزوم من جناية عارة وبرئت بنو

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) مجمع البيان: ٢/٩١٦.

سهم من جناية عمرو بن العاص، فخرج عبارة وكان حسن الوجه شابًا مترفاً فأخرج عمرو بن العاص أهله معه، فلمّا ركبوا السفينة شربوا الخمر، فقال عبارة لعمروبين العباص، قبل لأهلك تقبّلني، فقال عمرو: أيجوز هذا؟! سبحان الله! فسكت عمارة، فلمّا انتشيٰ ١٠٠ عمرو وكان على صدر السفينة، دفعه عبارة وألقاه في البحر فتشبّث عمرو بصدر السفينة وأدركوه فأخرجوه، فوردوا علَى النجاشيّ وقد كانوا حملوا إليه هدايا فقبلها منهم، فـقال عـمروبـن العاص أيّها الملك، إنّ قوماً منّا خالفونا في ديننا وسبّوا آلهتنا وصاروا إليك فردّهم الينا. فبعث النجاشيّ إلىٰ جعفر فجاؤوا به، فقال: يا جعفر، ما يقول هؤلاء؟ فقال جعفر: أيّها الملك، وما يقولون؟ قال: يسألون أن أردِّكم اليهم. قال: أيُّها الملك، سلهم: أعبيد نحن لهم؟ فقال عمرو، لا بل أحرار كرام. قال: فسلهم ألُّهم علينا ديون يطالبوننا بها؟ قال: لا، ما لنا عليكم ديون. قال: فلكم في أعناقنا دماء تطالبوننا بها؟ قال عمرو: لا، قال: فما تريدون منّا؟ آذيتمونا فخرجنا من بلادكم. فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك، خـالَفونا في ديـننا وسبّوا آلهـتنا وأفسدوا شبابنا وفرّقوا جماعتنا، فرُدّهم إلينا لتجمع أمرنا، فقال جـعفر: نـعم أيّهــا المـلك. خالفناهم بأنّه بعث الله فينا نبيّاً أمر بخلع الأنداد، وترك الاستقسام بالأزلام، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وحرّم الظلم والجور وسفك الدماء بغير حقّها والزناء والربا والميتة والدم، وأمـرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربي، وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي. فقال النجاشيّ: مهذا بعث الله عيسَى بن مريم ﷺ، ثم قال النجاشيّ: يا جعفر، هل تحفظ ممّا أنزل الله عــلىٰ نــبيّك شيئاً؟ قال: نعم، فقرأ عليه سورة مريم، فلمّا بلغ إلىٰ قوله: ﴿وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُساقِطْ عَلَيكِ رُطَباً جَنِيّاً فَكُلِي واشْرَبِي وقَرِّي عَيْناً ﴾، فلمَّا سمع النجاشيّ بهذا بكي بكـاءً شـديداً. وقال: هذا والله هو الحقّ. فقال عمرو بن العاص: أيّها الملك، إنّ هذا مخالفنا فردّه إلينا، فرفع النجاشيّ يده فضرب بها وجه عمرو، ثمّ قال: اسكت، والله يا هذا لئن ذكرته بسوء لافقدنّك نفسك. فقام عمرو بن العاص من عنده والدّماء تسيل على وجهه وهو يقول: إن كان هذا كما

<sup>(</sup>١) أي سَكِر. (كما في هامش المصدر).

تقول أيّها الملك فإنّا لا نتعرّض له!

وكانت علىٰ رأس النجاشيّ وصيفة له تذبّ عنه، فنظرت الى عارة بن الوليد وكان فتى جميلاً فأحبّته، فلمّا رجع عمرو بن العاص إلى منزله قال لعارة: لو راسلت جارية الملك! فراسلها فأجابته، فقال عمرو: قل لها تبعث إليك من طبيب الملك شيئاً، فقال لها فبعثت إليه، فأخذ عمرو من ذلك الطبّي، وكان الذي فعل به عارة في قلبه حين ألقاه في البحر، فأدخل الطبب على النجاشيّ فقال: أيّها الملك، إنّ حرمة الملك عندنا وطاعته علينا وما يكرمنا إذا دخلنا بلاده ونأمن فيه أن لا نغشه ولا نريبه، وإنّ صاحبي هذا الذي معي قد أرسل إلى حرمتك وخدعها وبعثت إليه من طببك. ثمّ وضع الطبب بين يديه، فغضب النجاشيّ وهمّ بقتل عارة، ثمّ قال: لا يجوز قتله؛ فإنّهم دخلوا بلادي فأمان لهم. فدعا النجاشي السحرة، فقال عارة، ثمّ قال: لا يجوز قتله؛ فإنّهم دخلوا بلادي فأمان لهم. فدعا النجاشي السحرة، فقال عارة ويروح، وكان لا يأنس بالناس. فبعثت قريش بعد ذلك فكنوا له في موضع حتى ورد الماء مع الوحش، فأخذوه فا زال يضطرب في أيديهم ويصيح حتى مات.

ورجع عمرو إلى قريش فأخبرهم أنّ جعفر في أرض الحبشة في أكرم كرامة. فلم يزل بها حتى هادن رسول الله على قريساً وصالحهم وفتح خيبر، فوافى بجميع من معه. وولد لجعفر بالحبشة من أسهاء بنت عميس عبدالله بن جعفر، وولد للنجاشيّ ابن فسها محمداً، وكانت أمّ حبيب بنت أبي سفيان تحت عبدالله الله الله على النجاشيّ يخطب أمّ حبيب، فبعث إليها النجاشيّ فخطبها لرسول الله على فأجابته، فزوّجها منه وأصدقها أربعائة دينار وساقها عن رسول الله على وبعث إليها بثياب وطيب كثير وجهزها وبعثها إلى رسول الله على وبعث إليه بثياب وطيب وفرس، وبعث ثلاثين رجلاً من وبعث إليه بنياب وطيب وفرس، وبعث ثلاثين رجلاً من القسيسين، فقال لهم: انظروا إلى كلامه وإلى مقعده ومشربه ومصلاه. فلمّا وافوا المدينة دعاهم

 <sup>(</sup>١) وهي أمّ حبيبة رملة بنت أبي سفيان ، هاجرت مع زوجها عبدالله ابن جحش إلى الحبشة . ثمّ تنصّر عبدالله هنالك ومات على النصرائية وثبتت أمّ حبيبة على دينها الإسلام ، ثمّ تزوّجها \_ رسول الله تَبَيَّانُهُ . (كما في هامش المصدر).

رسول الله ﷺ إِلَى الإسلام وقرأ عليهم القرآن ﴿ وَإِذْ قَالَ اللهُ يَا عَيْسَى بِنَ مَرْيَمُ اذْكُرُ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَىٰ وَالِدَتِكَ اللهِ عَلَىٰ قُولَه: \_ فقالَ الَّذِينَ كَفَروا مِنْهُم إِنْ هٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ ﴾. فلمّا سمعوا ذلك من رسول الله ﷺ وقرأوا ورجعوا إلى النجاشيّ فأخبروه خبر رسول الله ﷺ وقرأوا عليه ماقرأ عليهم، فبكى النجاشيّ وبكى القسّيسون، وأسلم النجاشيّ ولم ينظهر للحبشة إلى النبيّ ﷺ فلمّا على نفسه. وخرج من بلاد الحبشة إلى النبيّ ﷺ فلمّا عبر البحر توفي فأنزل الله على رسوله: ﴿ لَنَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للّذينَ آمَنُوا اليّهودَ إلىٰ قوله: \_ وذلك جَزاءُ النَّاسِ عَدَاوَةً للّذينَ آمَنُوا اليّهودَ إلىٰ قوله: \_ وذلك جَزاءُ النَّاسِ.

• ٢١٠٤- الطبقات الكبرى عن الزّهريِّ: لمّا كَثَرَ المسلِمونَ وظَهَرَ الإيمانُ وتُحِدِّثَ به ثارَ ناسُ كثيرٌ مِن المُشرِكينَ مِن كُفّارِ قُريشٍ عِن آمَنَ مِن قَبائلِهِم فعَذَّبوهُم وسَجَنوهُم وأرادوا فِتنَتَهُم عن دِينِهِم، فقالَ لَحُمُ رسولُ اللهِ عَلَيْ: تَقَرَّقوا في الأرضِ، فقالوا: أينَ نَذهَبُ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: هُهُنا، وأشارَ إلى الحَبَشَةِ، وكانَت أَحَبَّ الأرضِ إلَيهِ أن يُهاجَرَ قِبَلَها، فهاجَرَ ناسُ ذَوو عَدَدٍ مِن المُسلِمينَ مِنهُم مَن هاجَرَ بِنَفسِهِ، حتى قَدِموا أرضَ الحَبَشَةِ ٣٠.

٢١٠٤١ - الطبقات الكبرى: لمّا قَدِمَ أصحابُ النّبيِّ ﷺ مكّة مِن الهِجرَةِ الأولىٰ اسْتَدَّ عليهِم قَومُهُم وَسَطَت بِهِم عَسَائرُهُم ولَقُوا مِنهُم أَذَى شَديداً، فأذِنَ لَهُم رسولُ اللهِ ﷺ في الخُروجِ إلىٰ أرضِ الحُبَشَةِ مَرّةً ثانِيَةً، فكانَت خَرجَتُهُم الآخِرَةُ أعظَمَهُما مَشَقَّةً ولَقُوا مِن قُدريشِ تَعنيفاً شديداً ونالُوهم بالأذى، واشتَدَّ عليهِم ما بَلغَهُم عنِ النَّجاشيِّ مِن حُسنِ جِوارِهِ لَهُم، فقالَ شديداً ونالُوهم بالأذى، واشتَدَّ عليهِم ما بَلغَهُم عنِ النَّجاشيِّ مِن حُسنِ جِوارِهِ لَهُم، فقالَ عُثانُ بنُ عَقَانَ: يا رسولَ اللهِ، فهِجرَتُنا الأولىٰ وهذهِ الآخِرَةُ إلى النَّجاشيِّ ولَستَ مَعنا؟ فقالَ رسولُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى النَّجاشيِّ ولَستَ مَعنا؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: أنتُم مُهاجِرونَ إلى اللهِ وإليَّ، لَكُم هاتانِ الهِجرَتانِ جَمِعاً، قالَ عُثانُ: فحَسبُنا يا رسولَ اللهِ، وكانَ عِدَّةُ من خَرَجَ في هذهِ الهِجرَةِ من الرُّجالِ ثَلاثَةً وثَمَانِينَ رجُلاً، ومِن النَّساءِ رسولَ اللهِ، وكانَ عِدَّةُ من خَرَجَ في هذهِ الهِجرَةِ من الرُّجالِ ثَلاثَةً وثَمَانِينَ رجُلاً، ومِن النَّساءِ إحدىٰ عَشرَةَ امرأةً قُرَشيَةً، وسَبعَ غَرائب، فأقامَ المُهاجِرونَ بأرضِ الحَبَشَةِ عندَ النَّجاشيُّ إحدىٰ عَشرَة امرأةً قُرُشيَةً، وسَبعَ غَرائب، فأقامَ المُهاجِرونَ بأرضِ الحَبَشَةِ عندَ النَّعامِيلُ إلى المُ اللهُ اللهُ عَلَى المُنْ اللهُ اللهُ عَنْ الرَّسِ الحَبَشَةِ عندَ النَّعامِيلُ إلى السَّتَ عَلَيْ مَا اللهُ عَنْ النَّعامَ المُها عَرونَ بأرضِ الحَبَشَةِ عندَ النَّعامِيلَةً عَنْ النَّعامِيلَ عَلْمَ المُنْ اللهُ الْعَامِ اللهُ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْمُنْ اللهُ اللهُ الْعَامَ اللهُ الْعَامِ اللهُ الْعَامَ اللهُ اله

<sup>(</sup>١) تفسير الغمّي: ١ / ١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الطبقات الكبرى: ١ /٢٠٣.

بأحسن جوارٍ، فلمّا سَعِوا بُهاجَر رسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُدينَةِ رَجَعَ مِنهُم ثَلاثَةُ وثَلاثونَ رجُلاً، ومِن النّساء ثمّاني نِسوَةٍ، فمات مِنهُم رجُلان بمَكّة، وحُبِسَ بمكّة سَبعة نَفَرٍ، وشَهِدَ بَدراً مِنهُم أَربَعة وعِشرونَ رجُلاً. فلمّا كانَ شَهرُ رَبيعِ الأوّلِ سَنةَ سَبعٍ مِن هِجرَةِ رسولِ اللهِ عَلَيْ إلى اللّجاشيِّ كتاباً يَدعوهُ فيه إلى الإسلام، وبَعَثَ به مَع عَمرو بين أُميّة كتب رسولُ اللهِ عَلى النّجاشيِّ كتاباً يَدعوهُ فيه إلى الإسلام، وبَعَثَ به مَع عَمرو بين أُميّة الضّمريِّ. فلمّا قُرئ عليهِ الكتابُ أُسلَم وقالَ: لَو قَدَرتُ أَن آتِيتهُ لأَتَيتُهُ، وكَتَبَ إلَيهِ رسولُ اللهِ عَلَى النّجاشيُّ إلى أُرضِ المُعَلِيقِ مَع زَوجِها عُبَيدِ اللهِ بن جَحشٍ فتنَصَّرَ هناكَ وماتَ، فزَوَّجَهُ النّجاشيُّ إليّها وأصدَق رسولُ اللهِ عَلى الذي وَلَى تَزويجَها خالدُ بينُ سَعيدِ بينِ العاص، وكتَبَ إلَيهِ مَن بَقِيَ عِندَهُ مِن أُصحابِهِ ويحيلُهُم، ففَعَل وحَمَلَهُم في سَفينَتينِ مَع عَمروبنِ أُميّةَ الضَّمريُّ، فأرسَوا بِهِم إلى ساحِلِ بولا وهُو الجارُ، ثُمَّ تَكاروا الظَّهرَ حتى قَدِموا رسولُ اللهِ عَنْ بَعِه المُسلِمينَ أَن يُدخِلُوهُم في سُهانِهم، ففعَلوا الله عَنجُدوهُ قَد فَتَحَ خَيبَرَ، فكلَمُ مَن عَمروا إلَيهِ فَوجَدوهُ قَد فَتَحَ خَيبَرَ، فكلَم مَن بَقِي عُنهُ مُن اللهُ عَنْ مُنهَ اللّه اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْ المُسلِمينَ أَن يُدخِلُوهُم في سُهانِهم، ففعَلوا اللهِ في خدوهُ قَد فَتَحَ خَيبَرَ، فكلّمَ مِن اللهُ اللهُ

# ٣٩٨٨ ـ الهِجرَةُ إِلَى المَدينَةِ

### الكتاب

﴿وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَاهْجُرْهُمْ هَجْراً جَمِيلاً﴾٣.

(انظر) النساء: ٩٧. ١٠٠ والأنفال: ٧٧\_٧٥ والتوبة: ٣٨. ٣٩ والتحل: ٤١. ٤٢. ١٠ والعنكبوت: ٥٦. ٦٠ ومحمّد: ٩٣.

٢١٠٤٢ ـ بحار الأنوار: كانَت الهِجرَةُ سَنَةَ أُربَعَ عَشرَةَ مِن المَبعَثِ، وهِيَ سَنَةُ أُربَعٍ وثَلاثينَ مِن مُلكِ كِسرىٰ پرويز، سنةَ تِسعِ لِهِرَقلَ<sup>٣</sup>، وأوّلُ هذهِ السَّنَةِ الْحَرَّمُ. وكانَ رسولُ اللهِ ﷺ مُقيماً

<sup>(</sup>١) الطبقات الكبرى: ٢٠٧/١.

<sup>(</sup>٢) المزَّمَل: ١٠.

<sup>(</sup>٣) هِرَقُل: بكسر الهاء وفتح الراء وسكون القاف أو كزبرج: ملك الروم، أوّل من ضرب الدنانير، وأوّل من أحدث البيعة. (كما في هامش المصدر).

بَكَةً لَم يَخرُجْ مِنها، وقد كانَ جَماعَةُ خَرَجوا في ذي الحجّةِ، وقالَ محمّدُ بنُ كعبِ القُرَظيّ ":
اجتَمَعَ قُريشٌ علىٰ بابِهِ وقالوا: إنّ محمّداً يَزعُمُ أنّكم إن بايَعتُموهُ كُنتُم مُلوكَ العَرَبِ والعَجَم، ثُمّ بُعِيثَمُ بَعدَ مَوتِكُم فَجُعِلَ لَكُم جِنانُ كَجِنانِ الأرضِ، وإن لَم تَفعلوا كانَ لَكُم مِنهُ الدَّبِعُ ثُمّ بُعِيثَمُ بَعدَ مَوتِكُم فَجُعِلَت لَكُم نارٌ تُحْرَقونَ بِها. فَخَرَجَ رسولُ اللهِ عَلَي فَأَخَذَ حَفنَةً " مِن تُرابٍ، ثُمّ قالَ: نَعَم أنا أقولُ ذلك، فنَثَرَ التُرابَ على رؤوسِهم وهُو يَقرأ فيس \_ إلى قولِه: \_ وجَعَلْنا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِم سَدًا ومِن خَلْفِهم سَدًا فَأَغْمَيْناهُمْ فَهُم لا يُبصِرونَ ه، فلَم يَبقَ مِنهُم رجُلُ وضَعَ على رأسِهِ التَّرابَ إلا قُتِلَ يَومَ بَدرٍ، ثُمّ انصَرَفَ إلىٰ حَيثُ أرادَ، فأتاهُم آتٍ لَم يَكُن مَعَهُم وعَلَى رأسِهِ التَّرابَ إلا قُتِلَ يَومَ بَدرٍ، ثُمّ انصَرَفَ إلىٰ حَيثُ أرادَ، فأتاهُم آتٍ لَم يَكُن مَعَهُم رجُلُ وقالَ: ما تَنتَظِرونَ هَهُنا؟ قالوا: محمّداً، قالَ: قد واللهِ خَرَجَ محمّدُ عليكُم ثُمّ ما تَركَ مِنكُم رجُلاً إلا وقد وَضَعَ على رأسِهِ التَرابُ وانطلَقَ لِحاجَتِهِ، فوَضَعَ كلُّ رجُلٍ مِنهُم يَدَهُ على رأسِهِ التَرابُ. ثُمّ جَعَلوا يَطَلِعونَ فيرَونَ عليًا على الفِراشِ مُتَشِحًا " بِبُردِ رسولِ اللهِ عَلَيْ مِن الفِراشِ فيقولونَ: إنَّ هذا لَحَمَدُ نامٌ عَلَيهِ بُردُهُ، فلَم يَبرَحوا كذلكَ حتى أصبَحوا، فقامَ عليُّ مِن الفِراشِ فيقولونَ: إنَّ هذا لَحَمَةُ الذَى كانَ حَدَّانا الذي كانَ حَدَّانا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُعَلِي النَّوانَ عَلَى الفِراثِ .

٢١٠٤٣ بعار الأنوار: أوردَ الغزاليُّ في كتابِ إحياء العلوم: أنَّ ليلةَ بـاتَ عـليُّ بـنُ أبي طالبٍ على غراشِ رسولِ اللهِ على أوحَى اللهُ تعالى إلى جَبرئيلَ وميكائيلَ أنِّي آخَيتُ بَينَكُما وجَعَلتُ عُمرَ أَحَدِكُما أَطوَلَ مِن عُمرِ الآخَرِ، فأيُّكُما يُؤثِرُ صاحِبَهُ بحياتِهِ؟ فاختارَ كُلُّ مِنهُما الحَياةَ وأحَبّاها، فأوحَى اللهُ تعالى إليها: أفلاكُنتُا مِثلَ عليٌ بنِ أبي طالبٍ على آخَيتُ بَينَهُ وبَينَ محمّدٍ، فباتَ على فراشِهِ يَفديهِ بنَفسِهِ ويُؤثِرُهُ بالحَيَاةِ، اهبِطا إلى الأرضِ فاحفظاهُ مِن عَدُوّهِ،

<sup>(</sup>١) التُرَظِيّ : بضم القاف وفتح الراء منسوب إلىٰ قُريظة ، والرجل هو محمّد بن كعب بن سليم بن أسد أبو حمزة القرظيّ المدنيّ ، كان من فضلاء المدينة ، نزل الكوفة مدّة ، ولد سنة أربعين وتوفّي بالمدينة سنة ١٢٠ ، وقيل : قبل ذلك ، يروي عن ابن عبّاس وابس عسم وغيرهما . (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٢) الحفنة : ملء الكفّين . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) توشّح بثوبه : لبسه أو أدخله تحت إبطه فألقاء على منكبه. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) البحار: ١٩/ ٢٨/ ٦٨.

فكانَ جَبرئيلُ عِندَ رأسِهِ، ومِيكائيلُ عِندَ رِجلَيهِ، وجَبرئيلُ اللهِ يُنادي: بَخِّ بَخِّ، مَن مِثلُكَ يابنَ أبي طالبٍ يُباهِي اللهُ بِكَ المَلائكَةَ ؟! فأنزَلَ اللهُ عَزَّوجلَّ: ﴿وَمِنَ النّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ البّغاءَ مَوْضاتِ اللهِ واللهُ رؤوفُ بالعِبادِ﴾ ٣٠٠.

بيان: قال في الفائق: بَرُد أمرنا، أي سَهُل، من العيش البارد؛ وهو الناعم السهل، وقيل: ثبت، من برد لي عليه حقّ. خرج سهمك: أي ظفرت، وأصله أن يجيلوا السهام على شيء، فن خرج سهمه حازه ١٠٠٠.

٢١٠٤٥ ــكنز العمّال عن إياسِ بنِ مالِكِ بنِ الأوسِ عن أبيهِ: لمّا هاجَرَ رسولُ اللهِ ﷺ وأبو بكرٍ مَرُوا بايِلٍ لَنا في الجُحفَةِ، فقالَ النّبيُّ: لمن هٰذهِ الإبِلُ؟ قالَ: لِرجُلٍ مِن أسلَمَ، فالتَفَتَ إلى أبي

<sup>(</sup>١) البقرة : ٢٠٧.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٩/ ٢٩/ ٦.

<sup>(</sup>٣) من المدينة متوجّهاً إلى مكّة . والرجل هو بُريدة بن الحصيب أبو سهل الأسلميّ. (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>٤) المنتقىٰ في مولود المصطفىٰ: الفصل الثاني في خروجه ﷺ وخروج أبي بكر إلَى الغار . (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٥) البحار : ۱۹ / ۲۰/۲۰.

بكرٍ فقالَ: سَلِمتُ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ! فقالَ: مَا اسْمُكَ؟ فقالَ: مَسَعُودٌ، فَالتَّفَتَ إِلَىٰ أَبِي بَكرٍ، فقالَ: سَعَدتُ إِن شَاءَ اللهُ تَعَالَىٰ، فأتاهُ أَبِي فَحَمَلَهُ عَلَىٰ جَمَلِ ''.

٢١٠٤٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتح ٣٠.

٢١٠٤٨\_عنه ﷺ : لا هِجرَةَ بَعدَ فَتح مَكَّةَ ١٠٠.

٢١٠٤٩ عنه ﷺ: لا هِجرَةَ، ولَكِنْ جِهادُ ونِيَّةُ، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا...٣

-٢١٠٥-عنه ﷺ : لا هِجرَةَ بَعدَ الفَتح، ولْكِنْ إِنَّا هُو الإيمانُ والنِّيَّةُ والجِهادُ٣٠.

٢١٠٥١ عنه ﷺ : لا هِجرَةَ بَعدَ الفُتحِ، ولٰكِنْ جِهادٌ ونِيَّةٌ، وإذا استُنفِرتُم فانفِروا ٣٠.

# ٣٩٨٩ ـ عدمُ انقِطاعِ الهِجرَةِ

٢١٠٥٢ \_ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَيُّهَا النَّاس، هاجِروا وتَمَسَّكوا بالإسلامِ ؛ فإنَّ الهِجرَةَ لا تَنقَطعُ ما دامَ الجِهادُ

٣١٠٥٣ عنه على : أن تَنقَطِعَ الهِجرَةُ ما قُوتِلَ الكُفّارُ ٣٠.

٢١٠٥٤ عنه ﷺ : لا تَنقَطِعُ الهِجرةُ مادامَ العَدُو يُقاتِلُ ٥٠٠.

٢١٠٥٥ ـــالإمامُ علي ﴿ : الهِجرَةُ قائمَـةٌ على حَدِّها الأوَّلِ، ماكــانَ شِهِ في أهــلِ الأرضِ حاجَةٌ مِن مُستَسَرِّ الأُمَّةِ ومُعلَنها، لا يَقَعُ اسمُ الهِجرَةِ علىٰ أَحَدٍ (إلّا) بَعرِفَةِ الحُجَّةِ في الأرضِ، فن عَرَفَها وأقرَّ بها فهُو مُهاجِرٌ، ولا يَقَعُ اسمُ الاستِضعافِ علىٰ مَن بَلَغَتهُ الحُجَّةُ فسَمِعَتها أُذُنَهُ ووَعاها قَلْبُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ - ۱) كنزالعمَال: ۲ - ۲۳ ـ . ۲۳۲ ـ . ۲۳۲ ـ . ۲۵۲ ـ . ۲۵۲ ـ . ۲۵۲ ـ . ۲۵۲ ـ . ۲۲۲ ـ . ۲۵۲ ـ . ۲۲۲ ـ . ۲۵۲ ـ

<sup>(</sup>١١) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٩.

٢١٠٥٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن دَخَلَ في الإسلامِ طُوعاً فَهُو مُهاجِرُ ١٠٠٠

وفي خبرٍ عَنِ الصّادقِ ﷺ : مَن وُلِدَ في الإسلامِ فهُو عَرَبيٌّ، ومَن دَخَلَ فيهِ بَعدَما كَبِرَ فهُو مُهاجِرُ٣٠.

٢١٠٥٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : الهِجرَةُ هِجرَتانِ: إحداهُما أَن تَهجُرَ السَّيَتَاتِ، والأخــرىٰ أَن تُهجُرَ السَّيَتَاتِ، والأخــرىٰ أَن تُهاجِرَ إِلَى اللهِ تعالىٰ ورَسولِهِ، ولا تَنقَطِعُ الهِجرَةُ ما تُقُبِّلَتِ التَّوبَةُ٣.

٢١٠٥٨ عند عَلَمْ ل اختلف الأصحابُ في انقطاعِ الهجرَةِ وعَدَمِها، فسُئلَ عَن ذلِك.:
 لا تَنقَطِعُ الهِجرَةُ ما قُوتِلَ الكُفّارُ<sup>١١٠</sup>.

٢١٠٥٩ - بجمع البيان عن محمّدِ بنِ حَكيمٍ: وَجَّهَ زُرارَةُ بنُ أُعيَنَ ابِنَهُ عُبَيداً إِلَى المَدينَةِ ليَستَخيِرَ لَهُ خَبَر أَبِي الحَسَنِ موسَى بنِ جعفرٍ ﷺ وعبدِ اللهِ، فماتَ قَبلَ أن يَرجِعَ إِلَيهِ عُبَيدً ابنُهُ.

قالَ محمّدُ بنُ أبي عُمَيرٍ: حدَّثَني محمّدُ بنُ حَكيمٍ قالَ: ذَكَرتُ لأبي الحَسَنِ ﷺ زُرارَةَ وتَوجيهَهُ عُبَيداً ابنَهُ إلَى المَدينَةِ، فقالَ: إنّي لأرجو أن يَكونَ زُرارَةُ بِمِّن قالَ اللهُ فيهِم: ﴿وَمن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهاجِراً إلَى اللهِ...﴾".

# ٣٩٩٠ ـ أقضَلُ الهِجرَةِ

### الكتاب

﴿وَالرُّجْزَ فَاهْجُرُهُ ···.

٢١٠٦-رسولُ اللهِ عَلَمْ : أفضلُ الهجرةِ أن تَهجُرَ ما كَرِهَ اللهُ ١٠٠

<sup>(</sup>١) الكافي: ١٢٦/١٤٨/٨.

<sup>(</sup>٢) معاني الأخيار : ٢٣٩ / ٣.

<sup>(</sup>٤١٣) كنزالمقال: ٤٦٢٦٢, ٤٦٢٩٨.

<sup>(</sup>٥) مجمع البيان: ٣/ ١٥٢.

<sup>(</sup>٦) المدَّثَر: ٥.

<sup>(</sup>٧) كنزالعمّال: ٤٦٢٦٣.

٢١٠٦١\_عند على : أفضَلُ الهجرَةِ أن تَهجُرَ السُّوءَ ١٠٠

٢١٠٦٢ عنه على الله عنه الله المراد : إهجري المعاصي ؛ فإنَّها أفضلُ الهجرة ٣٠٠.

٢١٠٦٣ عنه على : أَشرَفُ الْحِجرَةِ أَن تَهجُرَ السَّيْنَاتِ ٣٠٠.

٢١٠٦٤ عنه على: المهاجِرُ مَن هَجَرَ السُّوءَ ١٠٠.

٢١٠٦٥ عنه على المهاجِرُ مَن هَجَرَ الخَطايا والذُّنوبَ ١٠٠٠

٢١٠٦٦\_عنه ﷺ ـ كمَّا سُئلَ عَن أفضَلِ الإيمانِ ـ : الهِجرَةُ، قِيلَ: وما الهِجرَةُ؟ قالَ : أن تَهجُرَ السُّوءَ. قِيلَ : فأيُّ الهِجرَةِ أفضَلُ؟ قالَ: الجِهادُ...™.

٢١٠٦٧\_عند ﷺ : الهِجرَةُ هِجرَتانِ: هِجرَةُ الحاضِرِ، وهِجرَةُ البادِي؛ فهِجرَةُ البادِي أن يُجيبَ إذا دُعِيَ ويُطِيعَ إذا أمِرَ، وهِجرَةُ الحاضِرِ أعظَمُها بَلِيَّةً وأفضَلُها أجراً™.

٢١٠٦٨\_عنه ﷺ: أقِمِ الصَّلاةَ، وأدِّ الزَّكاةَ، واهجُرِ السُّوءَ، واسكُنْ مِن أرضِ قَومِكَ حَيثُ شِئتَ؛ تَكُن مُهاجراً ٩٠٠.

٢١٠٦٩\_عنه ﷺ: أفضَلُ الإسلامِ أن يَسلَمَ المُسلِمونَ مِن لِسانِكَ ويَدِكَ، وأفضَلُ الهِجرَةِ أن تَهجُرَ ماكَرةَ ربُّكَ".

# ٣٩٩١ ـ ما هو أفضَلُ مِن الهجرَةِ

٢١٠٧٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لَمُقامُ أَحَدِكُم في الدُّنيا يَتَكلَّمُ بِحَقَّ يَرُدُّ بِهِ باطِلاً، أو يَنصُرُ بــهِ
 حَقًا، أفضَلُ مِن هِجرَةٍ مَعين ٩٠٠٠.

(انظر) الحقّ: باب ٨٩٢.

# ٣٩٩٢ ـ الهِجرَةُ عَن بلادِ أهلِ المَعاصى

### الكتاب

﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَقَّاهُمُ الْمَلَاثِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُواكُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولِئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيراً ﴾ (١).

﴿ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ ﴾ ٣٠.

﴿قُلْ يَا عِبَادِ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا رَبَّكُمْ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هٰذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةٌ وَأَرْضُ اللهِ وَاسِعَةٌ إِنَّمَا يُوَفِّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ ٣٠.

٢١٠٧١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ ـ: لا تُطِيعُوا أَهْلَ الفِسقِ مِن المُلُوكِ، فإن فيأ وهُو يقولُ: ﴿فيمَ كُنْتُم قَالُوا كُنّا مُشْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ﴾ فقالَ: ﴿أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ واسِعَةً فتُهاجِروا فِيها﴾ ".

٢١٠٧٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا...﴾ ـ : إذا عُصِيَ اللهُ في أرضٍ أنتَ فيها فاخرُجْ مِنها إلىٰ غَيرِها ﴿ .

### التَّفسير :

قوله تعالىٰ: ﴿إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ المَلائكةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم ﴾ لفظ ﴿تَوفَّاهُم ﴾ صيغة ماض أو صيغة مستقبل، والأصل تتوفّاهم حذفت إحدَى التاءين من اللفظ تخفيفاً، نظير قوله تعالىٰ:

<sup>(</sup>١) النساء: ٩٧.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٥٦.

<sup>(</sup>۲) الزمر : ۱۰.

<sup>(</sup>٤) تفسير القشي: ٢ / ١٥١.

<sup>(</sup>٥\_٦) مجمع البيان: ٨/ ٥٥٥ و ٣/ ١٥٣.

﴿الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِم فَأَلْقُوا السَّلَمَ مَاكُنَّا نَعْمَلُ مِنْ سُوءٍ﴾ ١٠٠٠.

والمراد بالظلم \_كها تؤيده الآية النظيرة \_ هو ظلمهم لأنفسهم بالإعراض عن دين الله وترك إقامة شعائره من جهة الوقوع في بلاد الشرك والتوسط بين الكافرين ؛ حيث لا وسيلة يتوسّل بها إلى تعلّم معارف الدين، والقيام بما تندب إليه من وظائف العبوديّة، وهذا هو الذي يدلّ عليه السياق في قوله: ﴿قَالُوا فِيمَ كُنْتُمْ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ في الأرضِ... ﴾ إلى آخر الآيات الثلاث.

وقد فسّر الله سبحانه الظالمين \_إذا أُطلق\_ في قوله: ﴿لَغْنَةُ اللهِ عَلَى الظَّالَمِينَ \* الّــذِينَ يَصُدُّونَ عَن سَبيلِ اللهِ ويَبْغُونَهَا عِوَجاً ﴾ ٣. ومحصّل الآيتين تفسير الظلم بالإعراض عن دين الله وطلبه عوجاً ومحرّفاً، وينطبق علىٰ ما يظهر من الآية التي نحن فيها.

قوله تعالىٰ: ﴿قالُوا فِيمَ كُنْتُمُ ﴾ أي في ماذا كنتم من الدين، وكلمة «مَ» هي ما الاستفهاميّة حذفت عنها الألف تخفيفاً.

وفي الآية دلالة في الجملة على ما تسمّيه الأخبار بسؤال القبر، وهو سؤال الملائكة عن دين الميّت بعد حلول الموت، كما يدلّ عليه أيضاً قوله تعالى: ﴿الّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ المَلائكَةُ ظَالِمِي انْفُسِهِم فَأْلُقُوا السَّلَمَ مَا كُنّا نَعْمَلُ مِن سُوءٍ بَلَىٰ إنّ الله عَليمٌ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ \* فَادْخُلُوا أَبُوابَ جَهَنّمَ خَالِدِينَ فيها فَلَبِشْسَ مَثْوَى المُتَكبِّرِينَ \* وقِيلَ لِلّذِينَ اتَّقُوا مَاذَا أَنْسَرَلَ رَبُّكُم قَالُوا خَيْراً...﴾ "الآيات.

قوله تعالىٰ: ﴿ قَالُوا كُنّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرضِ قالوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهاجِروا فِيها ﴾ كان سؤال الملائكة ﴿ فَيهَ كُنْتُم ﴾ سؤالاً عن الحال الذي كانوا يعيشون فيه من الدين، ولم يكن هؤلاء المسؤولون على حال يعتدّ به من جهة الدين، فأجابوا بـوضع السـبب مـوضع

<sup>(</sup>١) النحل : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ٤٤، ٤٥، هود: ١٩،١٨.

<sup>(</sup>٣) النحل: ٢٨ ـ ٣٠.

المسبّب وهو أنّهم كانوا يعيشون في أرض لا يتمكّنون فيها من التلبّس بالدين ؛ لكون أهل الأرض مشركين أقوياء فاستضعفوهم، فحالوا بينهم وبين الأخذ بشرائع الدين والعمل بها٠٠٠.

قوله تعالىٰ: ﴿يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةً فَإِيَّايَ فَاعَبُدُونِ ﴾ توجيه للخطاب إلى المؤمنين الذين وقعوا في أرض الكفر لا يقدرون على التظاهر بالدين الحـق والاسـتنان بسنّته، ويدلٌ علىٰ ذلك ذيل الآية.

وقوله: ﴿إِنَّ أَرْضِي واسِعَةً﴾ الذي يظهر من السياق أنَّ المراد بالأرض هذه الأرض التي نعيش عليها، وإضافتها إلى ضمير التكلّم للإشارة إلى أنّ جميع الأرض لا فرق عنده في أن يعبد في أيّ قطعة منها كانت. ووسعة الأرض كناية عن أنّه إن امتنع في ناحية من نواحيها أخذ الدين الحقّ والعمل به فهناك نواحٍ غيرها لا يمتنع فيها ذلك، فعبادته تعالى وحده ليست بممتنعة على أيّ حال.

وقوله: ﴿فَإِيَّايَ فَاعْبُدُونِ﴾ الفاء الأولى للتفريع على سعة الأرض ؛ أي إذا كان كذلك فاعبدوني وحدي، والفاء الثانية فاء الجزاء للشرط المحذوف المدلول عليه بالكلام. والظاهر أنّ تقديم «إيّايً» لإفادة الحصر، فيكون قصر قلب، والمعنى لا تعبدوا غيري بل اعبدوني، وقوله: «فاعبُدونِ» قائم مقام الجزاء.

ومحصّل المعنى: أنّ أرضي واسعة إن امتنع عليكم عبادتي في ناحية منها، تسعكم لعبادتي أخرى منها فإذا كان كذلك فاعبدوني وحدي ولا تعبدوا غيري، فإن لم يمكنكم عبادتي في قطعة منها فهاجروا إلى غيرها واعبدوني وحدي فيها".

٣٩٩٣ ـ النَّهِيُ عَنِ التَّعرُّبِ بعدَ الهِجرةِ

٢١٠٧٤\_رسولُ اللهِ ﷺ \_ في وصيَّتِهِ لعليٌّ ﷺ \_: لا تَعَرُّبَ بَعدَ الهِجرَةِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) تفسير الميزان: ٥ / ٤٨ و ١٦ / ١٤٤.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيمة : ١١ / ٧٥ / ١٠

٣١٠٧٥\_عنه ﷺ : لا تَعَرُّبَ بَعدَ الهِجرَةِ، ولا هِجرَةَ بَعدَ الفَتحِ٣٠.

٢١٠٧٦ عنه على اني بَريء مِن كُلِّ مُسلِمٍ نَزَلَ مَع مُشرِكٍ في دارِ الحَربِ٠٠٠.

٧١٠٧٧ ــ الإمامُ الصادقُ ﷺ : بَعَثَ رسولُ اللهِ عَلَيُّ جَيشاً إلى خَنْعَمَ ، فلمَّا غَشِيَهُمُ استَعصَعوا بالسُّجودِ ، فقُتِلَ بَعضُهُم ، فبَلغَ ذلكَ النَّبِيَ عَلَيُّ فقالَ : أعطُوا الوَرَثَةَ نِصفَ العَقلِ " بصَلاتِهِم ، وقالَ النَّيُّ عَلَيْهُ : ألا إني بَريءُ مِن كُلٌ مُسلِمٍ نَزَلَ مَع مُشرِكٍ في دارِ الحَربِ ".

آكر ٢١٠٧٨ كنز العيال عن جَريرِ البَجَليِّ: بَعَثَ رسولُ اللهِ ﷺ سَرِيَّةً إِلَىٰ خَثَعَمَ، فاعتَصَمَ ناسُ مِنهُم بالسُّجودِ، فأسرَعَ فيهِمُ القَتلُ، فبَلغَ ذلكَ النَّبِيُّ ﷺ فأمَرَ لَهُمُ النَّبيُّ ﷺ بنصفِ العَقلِ، وقالَ: أنا بَريءُ مِن كُلِّ مُسلِمٍ مُقيمٍ بَينَ أَظهُرِ المُشرِكينَ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، ولِمَ؟ قالَ: لا تَسراءىٰ ناراهُما ٥٠٠.

٢١٠٧٩\_رسولُ اللهِ ﷺ: لا يَقبَلُ اللهُ مِن مُشرِكٍ أَشرَكَ بَعدَما أَسلَمَ عَمَلاً ؛ حتى يُفارِقَ المُشرِكينَ إلى المُسلِمينَ ٣٠.

٢١٠٨٠ عنه ﷺ ؛ لا يَنزِلُ دارَ الحَربِ إلَّا فاسِقُ بَرِثَت مِنهُ الدِّمَّةُ ٣٠.

٢١٠٨١\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّما الغَريبُ الّذي يَكُونُ في دارِ الشُّركِ٣٠.

٢١٠٨٢ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ : حَرَّمَ اللهُ النَّعَرُّبَ بَعدَ الهِجرَةِ للرُّجوعِ عَنِ الدِّينِ وتَركِ المُوازَرَةِ للأنبياءِ والحُنجَجِ ﷺ ، وما في ذلِكَ مِن الفَسادِ وإبطالِ حَقِّ كُلِّ ذي حَقِّ لِعِلَّةِ سُكنَى البَدوِ؛ ولذلك لَو عَرَفَ الرَّجُلُ الدِّينَ كامِلاً لَم يَجُزُ لَهُ مُساكنَةُ أهلِ الجَهلِ، والحَوفِ علَيهِ؛ لأنّهُ لا يُؤمَنُ أَن يَقَعَ مِنهُ تَركُ العِلمِ، والدَّخولُ مَع أهلِ الجَهلِ والَّتَادِي في ذلكَ ''.

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة : ۱۱ / ۷/۷۷.

<sup>(</sup>٢) نوادر الراوندي: ٢٣.

 <sup>(</sup>٣) العقل: الدية... إنّما أمر لهم بالنصف بعد علمه بإسلامهم لأنهم قد أعانوا على أنفهم بمقامهم بين ظهراني الكفّار، فكانوا كمن هلك
 بجناية نفسه وجناية غيره, فتسقط حصة جنايته من الدية. (النهاية: ٣ / ٢٧٨ و ٢٨٠).

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٥ / ٤٣ / ١ .

<sup>(</sup>۵ ـ ٦) كنز العمّال: ٤٦٢٩٦ ، ٤٦٢٥٣ .

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ١١ / ٨٩ / ١٢٤٨٩.

<sup>(</sup>۱. ۹ وسائل الشيمة : ۲/۷۱ ه و ص ۲/۷۵.

# ٣٩٩٤ ـ معنَى التَّعرُّبِ بَعد الهِجرةِ

٣١٠٨٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على: المُتَعَرَّبُ بَعدَ الهِجرَةِ التَّارِكُ لهذا الأمر بَعدَ مَعرِفَتِهِ ١٠٠.

٢١٠٨٤ عنه ﷺ - لِحَمَّادِ السَّمدَرِيِّ وقد سَأَلَهُ: إِنِّي أَدخُلُ بِلادَ الشَّركِ، وإِنَّ مَن عِندَنا يَقُولُ: إِن مِتَّ ثَمَّ حُثِرتَ مَعَهُم -: يا حَمَّادُ، إِذَا كُنتَ ثَمَّ تَذكُرُ أَمرَنا وتَدعُو إِلَيهِ؟ قالَ: قُلتُ: نَعَم. قالَ: فإذا كُنتَ في هٰذهِ الدُّنِ مُدُنِ الإسلامِ تَذكُرُ أَمرَنا وتَدعُو إِلَيهِ؟ قالَ: قُلتُ: لا، فقالَ لي إِلَّكَ إِن مِتَ ثَمَّ حُثِرتَ أَمَّةً وَحدَكَ وسَعىٰ نُورُكَ بَينَ يَدَيكَ ...

<sup>(</sup>١) معانى الأخبار: ٢٦٥.

<sup>(</sup>٢) أمالي الطوسيَّ : ٥٤/٤٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

# 071

# الهجران

البحار: ٧٥/ ١٨٤ باب ٦٠ «الهِجران».

كنزالعمّال: ٩ / ٣٢ «محظورات الصُّحبة».

وسائل الشيعة: ٨/ ٥٨٤ باب ١٤٤ «تحريم هجرالمؤمن بغير موجب».

انظر: عنوان ١٤٥ «الاختلاف».

الأُخ: باب ٤٤، ٤٥، العمل (٢): باب ٢٩٥٧.

### ٣٩٩٥ \_ الهجرانُ

### الكتاب

﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنْتَ عَنْ آلِهَتِي يَا إِبْرَاهِيمُ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ لأَرْجُمَنَّكَ وَاهْجُرْنِي مَلِيّاً ﴾ ١٠٠.

٢١٠٨٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : هَجرُ المُسلِم أَخَاهُ كَسَفكِ دَمِهِ ٣٠.

٢١٠٨٧ ــعنه ﷺ : مَن هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُو كَسَفكِ دَمِهِ ٣٠.

٢١٠٨٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : علَيكُم بالتَّواصُلِ والمُوافَقَةِ، وإيَّاكُم والمُقاطَعَةَ والمُهاجَرَّةُ ١٠٠٠

٢١٠٨٩ ــرسولُ اللهِ عِلينَا : يا أبا ذرِّ، إيّاكَ وهِجرانَ أَخِيكَ؛ فإنَّ العَمَلَ لايُتَقَبَّلُ مِن الهِجرانِ ١٠٠

٢١٠٩٠ ـ الإمامُ الصّادق على : لا يَزالُ إبليش فَـرِحاً مـا اهـتَجرَ المُسـلِمانِ، فـإذا التَـقَيا
 اصطَكَّت رُكبَتاهُ وتَخَلَّعَت أوصالُهُ ١٠٠ ونادَىٰ يا وَيلَهُ، ما لَقَ مِن النَّبُورِ ؟ ١٠٠

٢١٠٩١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ الشَّيطانَ قَد يَئسَ أن يَعبُدَهُ المُـصَلُّونَ في جَــزيرَةِ العَــرَبِ،
 ولكنْ في التَّحريشِ بَينهُم ٨٠.

٢١٠٩٢ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ الشَّيطانَ يُغري بَينَ المؤمنينَ ما لَم يَرجِعْ أَحَدُهُم عَن دِينِهِ،
 فإذا فعلوا ذٰلكَ استَلق علىٰ قَفاهُ وتَمَدَّدَ، ثُمَّ قالَ: فُزتُ، فرَحِمَ اللهُ امرءاً أَلَفَ بَينَ وَلِيَّينِ لَنا، يا
 مَعشَرَ المُؤمنينَ تَأَلَّفُوا وتَعاطَفُوا

<sup>(</sup>۱) مريم : ۲3 .

<sup>(</sup>٢) كنز المتال: ٢٤٧٨٩.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣/٤٥٧ / ١٠.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٦١٥٢.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٧ / ٨٩ / ٣.

<sup>(</sup>٦) اصطكاك الركبتين : اضطرابهما وتأثير أحدهما على الآخر . والتخلّع : التفكّك ، والأوصال : المفاصل أو مجتمع العـظام. (كـما فــي هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ٣٤٦ / ٧.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ٣ / ٤٥٧ / ١١.

<sup>(</sup>٩) الكاني: ٦/٣٤٥/٢.

٣١٠٩٣\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا يَفتَرِقُ رجُلانِ علَى الهِجرانِ إلّا استَوجَبَ أَحَدُهُما البَراءةَ واللَّعنَةَ، ورُبَّا استَحقَّ ذلكَ كِلاهُما، فقالَ لَهُ مُعَتِّبُ: جَعَلَنيَ اللهُ فِداكَ، هٰـذا الظّالِمُ فَـا بــالُ المَظلوم؟

قالَ: لأنَّهُ لا يَدعو أَخَاهُ إلى صِلَتِهِ ولا يَتَغَامَسُ ﴿ لَهُ عَن كَلامِهِ، سَمِعتُ أَبِي يـقولُ: إذا تَنازَعَ اثنانِ فَعازَّ أَحَدُهُما الآخَرَ فلْيَرجِعِ المَظلومُ إلى صاحِبِهِ حتَّىٰ يَقولَ لِصاحِبِهِ: أي أخِي أنا الظّالِمُ، حتَّىٰ يَقطَعَ الهِجرانَ بَينَهُ وبَينَ صاحِبِهِ، فإنّ الله تبارَكَ وتعالىٰ حَكَمٌ عَدلٌ يأخُذُ للمَظلومِ مِن الظّالِمِ ﴿ .

٢١٠٩٤\_رسولُ اللهِ ﷺ: تُعرَضُ الأعهالُ يَومَ الاثنَينِ والخَميسِ، فين مُستَغفِرٍ فيُغفَّرُ لَهُ، ومِن تائبٍ فيُتابُ علَيهِ، ويُرَدُّ أهلُ الضَّغائنِ بضَغائنِهِم حتَّىٰ يَتُوبُوا‴.

٢١٠٩٥ عنه ﷺ : يَطَّلِعُ اللهُ إلىٰ جَميعِ خَلقِهِ لَيلَةَ النِّصفِ مِن شَعبانَ، فيَغفِرُ لِجَميعِ خَلقِهِ إلّا لمُشرِكٍ أو مُشاحِنٍ<sup>١١٠</sup>.

٢١٠٩٦\_عندﷺ : يَطَّلِعُ اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ خَلقِهِ لَيلَةَ النَّصفِ مِن شَعبانَ فيَغفِرُ لِعِبادِهِ إلَّا اتنينِ: مُشاحِنِ، وقاتِلِ نَفسِ (\*).

٧١٠٩٧ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ عن آبائهِ ﷺ؛ في أوَّلِ لَيلَةٍ مِن شَهرِ رَمَضانَ يُغَلُّ المَرَدَةُ مِن الشَّياطينِ، ويُغفَّرُ في كُلِّ لَيلَةٍ سَبعينَ أَلفاً، فإذا كانَ في لَيلَةِ القَدرِ غَفَرَ اللهُ بمِثلِ ما غَفَرَ في رَجَبٍ وسَعبانَ وشَهرٍ رَمَضانَ إلىٰ ذٰلكَ اليّومِ إلّا رجُلُ بَينَهُ وبَينَ أخيهِ شَحناهُ، فيقولُ اللهُ عَزَّوجلَّ: أنظِروا هؤلاءِ حتى يُصطَلِحوا ١٠٠.

 <sup>(</sup>١) «يتغامس» في أكثر النسخ بالغين المعجمة. والظاهر أنّه بالمهملة كما في بعضها، وفي القاموس تعامس: تفاقل. وعليّ : تعامىٰ عليّ .
 وبالمعجمة : غمسه في الماء أي رمسه ، والغميس : الليل المظلم. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ٢٤٤ / ١ .

 $<sup>(3</sup>_{-7})$  الترغيب والترهيب: (208/7) و ص(10/203) و  $(3_{-7})$ 

<sup>(</sup>٦) البحار: ٥٧/ ١٨٨/ ١١.

# ٣٩٩٦ ـ النَّهِيُ عن هِجَرةِ الأَخِ فَوقَ ثَلاثٍ

٨٠٩٨\_رسولُ اللهِ ﷺ : لا هِجرَةَ فَوقَ ثَلاثٍ ١٠٠.

٣١٠٩٩ عنه ﷺ : لا هِجرَةَ بَعدَ ثَلاثِ٣٠.

٢١١٠٠\_عنه ﷺ : لا يَحِلُّ للمُؤمنِ أن يَهجُرَ أَخَاهُ فَوقَ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ٣٠.

٢١١٠١ عنه ﷺ : لا تَقاطَعُوا، ولا تَدابَرُوا، ولا تَباغَضُوا، ولا تَحاسَدُوا، وكُونوا عِبادَ اللهِ إخواناً، ولا يَحِلُّ لمُسلِم أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثٍ ﴿ .

٢١١٠٢ عنه ﷺ: لا يَحِلُّ لمُؤمنٍ أن يَهجُرَ مُؤمناً فَوقَ ثَلاثٍ، فإن مَرَّت بهِ ثَلاثُ فَلْيَلقَهُ اللهُ فَلْيُسَلِّمْ عَلَيهِ، فإن رَدَّ علَيهِ فَقد باءَ بالإثمِ، فليُسَلِّمْ علَيهِ، فإن رَدَّ علَيهِ فَقد باءَ بالإثمِ، وإن لَم يَرُدَّ علَيهِ فَقد باءَ بالإثمِ، وخَرجَ المُسلِّمُ مِن الهِجرَةِ ١٠٠.

٢١١٠٤ عنه ﷺ: لا تَدابَرُوا، ولا تَقاطَعُوا، وكُونوا عِبادَ اللهِ إِخواناً، هَجرُ المُؤمنَينِ ثَلاثاً،
 فإن تَكلَّما وإلّا أعرَضَ اللهُ عَزَّوجلَّ عَنهُما حتىٰ يَتَكلَّما

٢١١٠٥ عنه ﷺ: لا يَتَهاجَرُ الرَّجُلانِ قد دَخَلا في الإسلامِ إلَّا خَرَجَ أَحَدُهُما مِنهُ؛ حتى لي الإسلامِ إلَّا خَرَجَ مِنهُ، ورُجوعُهُ أن يأْزِيّهُ فَيُسَلِّمَ علَيهِ ١٠٠.

٢١١٠٦ عنه ﷺ: لَو أَنَّ رَجُلَينِ دَخَلا فِي الإِسلامِ فاهتَجَرا لَكانَ أَحَدُهُما خارِجاً عنِ الإِسلامِ حتى يَرجِع ؛ يَعني الظَّالِمَ مِنهُما ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢/٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) كنزالعمّال: ٢٤٧٩١ ، ٢٤٧٩٣ .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٣ / ٤٥٤ / ١.

<sup>(</sup>٥) في نسخة : فلقيه. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۱۰-۱) الترغيب والترهيب: ٤/٤٥٥/٣ و ص ٧/٤٥٧ وح ٨ و ح ١٢ و ح ١٣.

٢١١٠٧ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ: ما مِن مُؤمنَينِ اهتَجَرا فَوقَ ثَلاثٍ إلّا وَبَرِئتُ مِنهُما في الثّالِثَةِ. فقيلَ لَهُ: يابنَ رسولِ اللهِ، هٰذا حالُ الظّالِمِ فما بالُ المَظلومِ؟ فقالَ ﷺ: ما بالُ المَظلومِ لا يَصيرُ إلى الظّالِمِ فيتقولُ: أنا الظّالِمُ، حتى يَصطَلِحا ؟!

٢١١٠٨ ــ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أَيُّمَا مُسلِمَينِ تَهَاجَرا فَكَنَا ثَلاثاً لا يَصطَلِحانِ إِلَّا كَانا خارِجَينِ مِن الإسلامِ، ولَم يَكُن بَينَهُما وَلايَدُ، فأَيُّهُا سَبَقَ إِلَىٰ كلامِ أُخيهِ كَانَ السّابِقَ إِلَى الجَـنَّةِ يَــومَ الحِسابِ".

٢١١٠٩\_عنه ﷺ: لا يَحِلُّ لمُسلِمٍ أن يَهجُرَ أخاهُ فَوقَ ثَلاثِ لَيالٍ، يَلتَقيانِ فيُعرِضُ هٰذا ويُعرِضُ هٰذا، وخَيرُهُما الَّذي يَبدأ بالسَّلامِ٣٠.

٢١١١- عنه ﷺ: لا يَحِلُّ أن يَصطَرِما فَوقَ ثَلاثٍ، فإنِ اصطَرَما فَوقَ ثلاثٍ لَم يَجتَمِعا في الجنّةِ أَبَداً، وأَيُّهُا بَدا صاحِبَهُ كُفِّرَت ذُنوبُهُ، وإن هُو سَلَّمَ فلَم يَرُدَّ علَيهِ ولَم يَقبَلْ سَلامَهُ رَدَّ علَيهِ المَلكُ، وَرَدَّ علىٰ ذلكَ الشَّيطانُ

<sup>(</sup>١) البحار: ١٠/١٨٨/٧٥.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢ / ٣٤٥ / ٥ .

<sup>(</sup>٢\_٤) الترغيب والترهيب: ٣/ ٤٥٥ / ٢ و ص ٢٥١/٥٦.



# لهداية

البحار: ٢ / ١ باب ٨ «ثواب الهِداية وذمّ الإضلال».

البحار : ٥ / ١٦٢ باب ٧ «الهِداية والإضلال والتوفيق والخِذلان».

انظر: عنوان ٣٩ «البصيرة» ، ٣١٤ «الضلالة» ، ٥٢٦ «النور» ، ٤٤٦ «التقليد» .

الأخ: باب ٥٧. الأمثال بباب ٢٦٠٢، الحرب: باب ٧٦٠، العلم: باب ٢٨٥٤، ٢٨٥٥، ٢٩٠٤.

الهديّة: باب ٤٠١١.

# ٣٩٩٧ ـ الهدايّة العامّة الإلهيّة

### الكتاب

﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴾ ١٠٠. ﴿ وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ ﴾ ١٠٠.

### التَّفسهر :

قوله تعالىٰ: ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدىٰ﴾ سياق الآية \_وهي واقعة في جواب سؤال فرعون: ﴿فَنْ رَبُّكُما يا مُوسىٰ﴾ \_ يعطي أنّ «خَـلْقَهُ» بمـعنَى اسم المـصدر، والضمير للشيء، فالمراد الوجود الخاصّ بالشيء.

والهداية إراءة الشيء الطريق الموصل إلى مطلوبه، أو إيصاله إلى مطلوبه. ويعود المعنيان في الحقيقة إلى معنى واحد، وهو نوع من إيصال الشيء إلى مطلوبه: إمّا بإيصاله إليه نفسه أو إلى طريقه الموصل إليه.

وقد أطلق الهداية من حيث المهديّ والمهديّ إليه، ولم يسبق في الكلام إلّا الشيء الذي أعطي خلقه، فالظاهر أنّ المراد هداية كلّ شيء المذكور قبلاً \_ إلى مطلوبه ، ومطلوبه هـو الغاية التي يرتبط بها وجوده وينتهي إليها، والمطلوب هو مطلوبه من جهة خلقه الذي أعطيه، ومعنى هدايته له إليها تسييره نحوها، كلّ ذلك بمناسبة البعض للبعض.

فيؤول المعنى إلى إلقائه الرابطة بين كلّ شيء بما جهّز به في وجوده من القوى والآلات وبين آثاره التي تنتهي به إلى غاية وجوده؛ فالجنين من الإنسان مثلاً \_ وهو نطفة مصوّرة بصورته \_ مجهّز في نفسه بقوى وأعضاء تناسب من الأفعال والآثار ما ينتهي به إلى الإنسان الكامل في نفسه وبدنه، فقد أعطيت النطفة الإنسانيّة \_بما لها من الاستعداد \_ خَـلْقها الذي يخصّها وهو الوجود الخاصّ بالإنسان، ثمّ هُديت وسُيّرت بما جُهّزت به من القوى والأعضاء

<sup>(</sup>۱) مله : ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) النور : ٣٥.

نحو مطلوبها؛ وهو غاية الوجود الإنسانيّ والكمال الأخير الذي يختصّ به هذا النوع.

ومن هنا يظهر معنى عطف قوله: ﴿هَدَىٰ﴾ علىٰ قوله: ﴿أَعُطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ﴾ بـ «ثُمّ» وأنّ المراد التأخّر الرتبيّ، فإنّ سير الشيء وحركته بعد وجموده رتبة، وهذا التأخّر في الموجودات الجمانيّة تدريجيّ زمانيّ بنحو.

وظهر أيضاً أنّ المراد بالهداية الهداية العامّة الشاملة لكلّ شيء دون الهداية الخاصّة بالإنسان، وذلك بتحليل الهداية الخاصّة وتعميمها بإلقاء الخصوصيّات؛ فإنّ حقيقة هداية الإنسان بإراءته الطريق الموصل إلى المطلوب، والطريق رابطة القاصد بمطلوبه، فكلّ شيء جهّز بما يربطه بشيء ويحرّكه نحوه فقد هدي إلى ذلك الشيء، فكلّ شيء مهديّ نحو كماله بما جهّز به من تجهيز، والله سبحانه هوالهادي.

فنظام الفعل والانفعال في الأشياء \_ وإن شئت فقل: النظام الجزئيّ الخاصّ بكلّ شيء، والنظام العامّ الجامع لجميع الأنظمة الجزئيّة من حيث ارتباط أجزائها وانتقال الأشياء من جزء منها إلى جزء \_ مصداق هدايته تعالى، وذلك بعناية أخرى مصداق لتدبيره. ومعلوم أنّ التدبير ينتهي إلى الخلق بمعنى أنّ الذي ينتهي وينتسب إليه تدبير الأشياء هو الذي أوجد نفس الأشياء فكلّ وجود أو صفة وجود ينتهي إليه ويقوم به.

فقد تبيّن أنّ الكلام \_ أعني قوله: ﴿الّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدىٰ ﴾ \_ مشتمل على البرهان على كونه تعالىٰ ربّ كلّ شيء لا ربّ غيره ؛ فإنّ خلقه الأشياء وإيجاده لها يستلزم ملكه لوجوداتها \_ لقيامها به \_ وملك تدبير أمرها.

وعند هذا يظهر: أنّ الكلام على نظمه الطبيعيّ، والسياق جارٍ على مقتضى المقام؛ فإنّ المقام مقام الدعوة إلى التوحيد وطاعة الرسول، وقد أتى فرعون بعد استاع كلمة الدعوة بما حاصله التغافل عن كونه تعالى ربّاً له، وحمل كلامها على دعوتها له إلى ربّها، فسأل: من ربّكا؟ فكان من الحريّ أن يجاب بأنّ ربّنا هو ربّ العالمين ليشملها وإيّاه وغيرهم جميعاً، فأجيب بأنّه وأجيب بأنّه

ربّ كلّ شيء، وأفيد مع ذلك البرهان على هذا المدّعي، ولو قيل: ربّـنا ربّ العالمين أفاد المدّعي فحسب دون البرهان، فافهم ذلك.

وإنَّا أثبت في الكلام الهداية دون التدبير مع كون موردهما متّحداً ـكما تقدّمت الإشارة إليه ـلأنّ المقام مقام الدعوة والهداية، والهداية العامّة أشدّ مناسبة له".

٢١١١١ ـ الإمامُ الرّضا ﷺ ـ كمّا سُئل عَن قولِهِ تعالىٰ: ﴿اللّٰهُ نُورُ السَّمَاواتِ والأرضِ﴾ ـ :
 هادٍ لأهلِ السَّمَاء ، وهادٍ لأهلِ الأرضِ ٣٠.

٢١١١٢ ــ الإمامُ علي على الله الخلوق السّوي، والمُنشأ المَرعِي، في ظُــلُهاتِ الأرحــامِ... ثُمّ أخرِجتَ مَن مَقَرَّكَ إلى دارٍ لَم تَشهَدُها، ولَم تَعرفْ سُبُلَ مَنافِعِها، فَن هَداكَ لاجتِرارِ الغِذاءِ مِن ثَدي أُمِّك، وعَرَّفَكَ عِندَ الحاجَةِ مَواضِعَ طَلَبِكَ وإرادَتِكَ ؟!

# ٣٩٩٨ ـ هِدايَةُ الإنسانِ الهِدايَةَ العامّةَ

### الكتاب

﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وإِمَّا كَفُوراً ﴾ ٣٠.

﴿ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ ﴾ (١٠٠.

٢١١١٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أفضَلُ الذُّخرِ الهُدئ،٠٠.

۲۱۱۱٤ معنه ب ؛ هُدَى اللهِ أحسَنُ الهُدئ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان : ١٤ / ١٦٦.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٤ / ١٥ / ١ .

<sup>(</sup>٣) تهج البلاغة : الخطبة ١٦٣ .

<sup>(</sup>٤) الإنسان: ٣.

<sup>(</sup>٥) البلد: ١٠.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٢٨٩١. ٢٠٠١٠.

٢١١١٥ ـ عنه ﷺ: بالمُدئ يَكثُرُ الاستِبصارُ٥٠٠.

٣١١١٦ عنه ﷺ : لِيَكُن شِعارُكَ الْمُدَىٰ ٣٠.

٢١١١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ في قولِهِ عَزَّوجلَّ: ﴿إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبيلَ...﴾ ـ : عَرَّفناهُ إِمّا آخذاً وإمّا تاركاً...

٢١١١٨ عنه ﷺ - أيضاً -: عَلَمَهُ السَّبيلَ، فإمّا آخِذٌ فهُو شاكِرٌ، وإمّا تارِكُ فهُو كافِرُ ٣٠.
 ٢١١١٩ عنه ﷺ - في قولِهِ عَزَّوجلَّ: ﴿وهَدَيْناهُ النَّجْدَينِ ﴾ -: نَجدُ الخَيرِ ونَجدُ الشَّرِّ ٥٠.

٢١١٢٠ ـعنه ﷺ ـ في قوله تعالىٰ: ﴿واعْلَمُوا أَنَّ اللهَ يَحُولُ بَينَ المَرْءِ وقَـلْبِهِ ﴾ ـ: يَحُـولُ بَينَهُ وبَينَ أَن يَعلَمَ أَنَّ الباطِلَ حَقُّ ١٠٠.

٢١١٢١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : ولَقَد بُـصِّرتُم إن أبـصَرتُم، وأُسِمِعتُم إن سَمِعتُم، وهُــدِيتُم إنِ المتذيتُم إن

٢١١٢٢\_عنه ﷺ : واقتَدوا بهَدْيِ نَبِيِّكُم فإنَّهُ أفضَلُ الهَديِ، واستَنُّوا بسُنَّتِهِ فإنّها أهدَى الشُّنَنِ».

٢١١٢٤ عنه ﷺ في صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ : فهُو إمامُ مَنِ اتَّقَىٰ، وبَصيرَةُ مَنِ اهتَدىٰ٠٠٠. ٢١١٢٥ عنه ﷺ : بِنا اهتَدَيتُم في الظَّلهاءِ، وتَسَنَّمتُم ذُروَةَ العَلياءِ ١٠٠٠.

٢١١٢٦\_عنه ﷺ : فاعلَمْ أَنَّ أَفضَلَ عِبادِ اللهِ عِندَ اللهِ إمامٌ عادِلٌ ، هُدِيَ وهَدىٰ ، فأقامَ سُنَّةً معلومَةً ، وأماتَ بِدعَةً مَجهولَةً ٣٠٠.

٢١١٢٧ عنه ﷺ : عِبادَ اللهِ ، إنَّ مِن أَحَبُّ عِبادِ اللهِ اللهِ عَبداً أَعَانَهُ اللهُ عَلَىٰ نَـفسِهِ،

<sup>(</sup>١\_١) غرر الحكم: ٧٣٨٨، ٤١٨٦.

<sup>(</sup>٥٥٣) البحار: ٥/١٩٦/ وص٨/٣٠٢ و ص١٩٦٨ و ص١٩٦٨.

<sup>(</sup>٦) المحاسن: ١ / ٣٧٠ / ٥٠٨.

<sup>(</sup>١٣٣٧) نهج البلاغة : الخطبة ٢٠ و ١١٠ و ٧٦ و ٩٤ و ١٩٤.

فاستَشعَرَ الحُزنَ وتَجَلبَبَ الحَوفَ، فزَهَرَ مِصباحُ الهُدىٰ في قَلبِهِ... فخَرَجَ مِـن صِـفَةِ العَـمىٰ ومُشارَكَةِ أهلِ الهُوىٰ، وصارَ مِن مَفاتِيحِ أبوابِ الهُدىٰ، ومَغالِيقِ أبوابِ الرَّدىٰ؟.

٢١١٢٨ ـعنه ﷺ : أيُّها النّاسُ ، لا تَستَوحِشوا في طَريقِ الهُدَىٰ لقِلَّةِ أَهلِهِ ؛ فإنَّ النّاسَ قدِ اجتَمَعوا علىٰ مائدَةٍ شِبَعُها قَصيرٌ ، وجُوعُها طَويلٌ ٣٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٩٥.

٣١١٢٩ عنه على : اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَن أَفْتَقِرَ فِي غِناكَ، أَو أَضِلَّ فِي هُداكَ ٣٠.

(انظر) الأصول: باب ٩٥، الحُجّة: باب ٧١٠، التفس: باب ٣٩١٤.

# ٣٩٩٩ \_ الإحياءُ بالهِدايَةِ

### الكتاب

﴿وَمَنْ أَخْيَاهَا فَكَأْنَّمَا أَخْيَا النَّاسَ جَمِيعاً ﴾ ".

٢١١٣٠ الإمامُ الصادقُ ﷺ \_ لمّـا سُئل عَنِ الآيَةِ \_: مَن أَخْرَجَها مِن ضَلالٍ إلىٰ هُــدىٰ
 فكأغّا أحياها، ومَن أَخْرَجَها مِن هُدى إلىٰ ضَلالٍ فَقد قَتَلَها.

٢١١٣١ عنه ﷺ - أيضاً -: مِن حَرْقٍ أو غَرَقٍ، -ثُمَّ سَكتَ، ثُمَّ قالَ: - تأويلُها الأعظَمُ أن دَعاها فاستَجابَت لَهُ ١٠٠.

٢١١٣٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ أيضاً ـ : مِن حَرْقٍ أو غَـرَقٍ ، [قـال الراوي:] قـلتُ: فمَن أخرَجَها مِن ضَلالٍ إلى هُدى؟ قالَ: ذاك تأويلُها الأعظَمُ ...

٣١١٣٣ عنه ﷺ \_أيضاً \_: لم يَقتُلْها ١٨، أو أنجاها مِن غَرَقٍ أو حَرْقٍ، أو أعظَمُ مِن ذُلكَ

<sup>(</sup>١\_٣) نهج البلاغة: الخطبة ٨٧ و ٢٠١ و ٢١٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ٣٢.

<sup>(</sup>٥\_٧) الكافي: ٢/٢١٠ / وص٢١١ و ح٢.

<sup>(</sup>٨) أي: لم يقتصّ منه ولم يقتلها بدل فتيله. (كمافي هامش المصدر).

كُلِّهِ يُخرِجُها مِن ضَلالَةٍ إلى هُدىٰ ٥٠٠.

٢١١٣٤ جار الأنوار عن أبي بَصيرٍ، عن أبي جعفرٍ على قال: سألتُهُ عَن قولِهِ تعالىٰ: ﴿وَمَنْ أَخْيَاها...﴾؟ قال: مَنِ استَخرَجَها مِن الكُفرِ إلىٰ الإيمانِ".

### ٤٠٠٠ ـ ثواب الهداية

٢١١٣٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لعلي ﷺ ــ لعلي ﷺ لَمَا بَعَثَهُ إِلَى الْبَهَنِ ــ: يا عليُّ، لا تُقاتِلَنَّ أَحَــداً حــتَىٰ تَدعُوهُ، وأيمُ اللهِ لأن يَهدي اللهُ علىٰ يَدَيكَ رجُلاً خَيرٌ لَكَ مِمّا طَلَعَت عليهِ الشَّمشُ وغَرَبَت، ولَكَ وَلاؤهُ ياعلىُ ٣٠٠.

٢١١٣٦ ـ شرح نهج البلاغة: لمّا مَلَكَ أميرُ المؤمنينَ الله الماء بصِفِّينَ، ثُمّ سَمَحَ لأهلِ الشّامِ بالمُشارَكَةِ فيهِ والمُساهَنةِ \_رَجاءَ أن يَعطِفوا إلَيهِ، واستِالَةً لقُلوبِهم، وإظهاراً للمَعدلَةِ وحُسنِ السَّيرةِ فيهِم \_مَكَثَ أيّاماً لا يُرسِلُ إلى مُعاويَةً، ولا يَأْتيهِ مِن عِندِ مُعاويَةَ أَحَدٌ، واستَبطأَ أهلُ العِراقِ إذنهُ لَمُم في القِتالِ، وقالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، خَلَّفْنا ذَرارِينا ونِساءنا بالكوفَةِ وجِئنا إلى أطرافِ الشّام لِنَتَّخِذَها وَطَنا ؟! ائذَنْ لَنا في القِتالِ، فإنّ النّاسَ قَد قالُوا!

قَالَ لَمُم ﷺ : ما قَالُوا ؟

فقالَ مِنهُم قائلٌ: إِنَّ النَّاسَ يَظُنُّونَ أَنَّكَ تَكرَهُ الْحَربَ كَراهِيَةً لِلمَوتِ، وإنَّ مِن النَّاسِ مَن يَظُنُّ أَنَّكَ في شَكِّ مِن قِتالِ أهل الشَّام!

فقالَ ﷺ: ومَتَىٰ كُنتُ كارِهاً للحَربِ قَطُّ؟! إِنَّ مِـن العَـجَبِ حُـبِّي لَهَـا غُــلاماً ويَـفَعاً، وكَراهِيَتِي لَهَا شَيخاً بَعدَ نَفادِ العُمرِ وقُربِ الوَقتِ!

وأمّا شَكِّي في القَومِ فلَو شَكَكتُ فيهِم لَشَكَكتُ في أهلِ البَصرَةِ، واللهِ لَقد ضَرَبتُ هٰذا الأمرَ ظَهراً وبَطناً، فَمَا وَجَدتُ يَسَعُني إلّا القِتالُ أو أن أعصِيَ اللهَ ورَسولَهُ.

<sup>(</sup>١\_٢) البحار: ٢/ ٢١/ ٦٠ و ح ٦٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٥ / ٢٨ / ٤.

ولْكنِّي أَستَأْنِي بِالقَومِ، عَسَىٰ أَن يَهتَدوا أَو تَهتَديَ مِنهُم طَائْفَةٌ ؛ فإنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَالَ لِي يَومَ خَيبَرَ: لأَن يَهدي اللهُ بكَ رجُلاً واحِداً خَيرٌ لكَ يِمّا طَلَعَت علَيهِ الشَّمسُ...

٢١١٣٧ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ـ لِمُعاذِ ـ : يا مُعاذُ ، لأن يَهدي اللهُ على يَدِكَ رجُلاً مِن أهلِ الشَّركِ خَيرٌ لكَ مِن أن تَكونَ لَكَ حُمرُ النَّعَمِ ".

٣١١٣٨ ـ عنه علل : والله ، لأن يُهدى بِهُداكَ رجُلُ واحِدٌ خَيرٌ لكَ مِن حُمرِ النَّعَمِ ٣٠.

٣١١٣٩ - بحار الأنوار: رُويَ أَنِّ داودَ ﷺ خَرَجَ مُصحِراً مُنفَرِداً، فأوحَى اللهُ إلَيهِ: يا داودُ، مالي أراكَ وَحدانِيًّا ؟ فقالَ: إلهٰي اشتَدَّ الشَّوقُ مِنِّي إلىٰ لِقائكَ، وحالَ بَيني وبَينَ خَلقِكَ، فأوحَى الله إلَيهِ: اِرجِعْ إلَيهِم؛ فإنّكَ إِن تَأْتِني بِعَبدٍ آبِقٍ أُثْبِتْكَ في اللَّوحِ حَميداً...

٢١١٤١ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا يَتَكلَّمُ الرّجُلُ بكَلِمَةِ حَقٌّ يُؤخَذُ بها إلّا كانَ لَهُ مِثلُ أجرٍ مَن أَخَذَ بها، ولا يَتَكلَّمُ بكَلِمَةِ ضَلالٍ يُؤخَذُ بِها إلّا كانَ علَيهِ مِثلُ وِزرِ مَن أَخَذَ بِها ١٠٠.

٢١١٤٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن يَشفَعُ شَفاعَةً حَسَنَةً، أو أَمَرَ بَمَعروفٍ، أو نَهىٰ عَن مُنكَرٍ، أو دَلَّ علىٰ خَيرٍ، أو أشارَ بهِ، فهُو شَريكٌ. ومَن أَمَرَ بسُوءٍ، أو دَلَّ علَيهِ، أو أشــارَ بـهِ، فــهُو شَريكُ™.

(انظر) السنَّة: باب ١٩١٢، الخير: باب ١١٧٦، العلم: باب ٢٨٥٥، الهجرة: باب ٣٩٩٤ حديث ٢١٠٨٤.

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٤ /١٣.

<sup>(</sup>٢\_٣) كنزالمشال: ٢٦٢،٣٦٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٢٦/ ٤٠/ ٢٤.

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ١١ / ٤٤٨ / ٥ .

<sup>(</sup>٦-٦) البحار: ٥٢/١٩/٢ وص٧٤/٧٦.

### ٤٠٠١ ـ احْتِصاصُ الهدايَةِ باللهِ

### الكتاب

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَخْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ ١٠٠٠.

٢١١٤٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ: بُعِثتُ داعِياً ومُبَلِّغاً ولَيسَ إِلَيَّ مِن الهُدَىٰ شَيءٌ ، وخُلِقَ إبليسُ مُزَيِّناً ولَيسَ إِلَيهِ مِن الضَّلالَةِ شَيءٌ".

٢١١٤٤\_عنه ﷺ: قالَ اللهُ جلّ جلالُهُ: عِبادِي، كُلُّكُم ضالًّ إلّا مَن هَدَيتُهُ، وكَلُّكُم فَقيرٌ إلّا مَن أغنَيتُهُ، وكُلُّكُم مُذنِبٌ إلّا مَن عَصَمتُهُ ٣٠.

(انظر) المعرفة (١): باب ٢٥٩٣ ، ٢٥٩٤ ، القلب: باب ٣٤١٢ ـ ٣٤٨٣.

### ٤٠٠٢ ـ مَن يَهديهِمُ اللهُ

### الكتاب

﴿مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾ ﴿ وَمَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللهِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ﴾

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ".

﴿وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ﴾٣.

﴿وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَفِيكُمْ رَسُولُهُ وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ

<sup>(</sup>۱) القصص : ۳۵.

<sup>(</sup>٢) كنزالمتال: ٥٤٦.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق : ٩٠ / ١ .

<sup>(</sup>٤) التغابن : ١١.

<sup>(</sup>٥) البقرة ٢.

<sup>(</sup>٦) الرعد : ٢٧ .

### صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿١٠٠.

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٣٠.

٢١١٤٥ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَنِ اعتَصَمَ باللهِ عَزُّوجِلَّ هُدِي ٣٠٠.

٢١١٤٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَنِ اهتَدىٰ بهُدَى اللهِ أرشَدَهُ ١٠٠٠.

٢١١٤٧ عنه على : هُدِيَ مَن أَشعَرَ التَّقوىٰ قَلْبَهُ٠٠٠.

٨١١٤٨ عنه على : هُدِيَ مَن تَجَلَبَبَ جِلبابَ الدِّين ١٠٠.

٢١١٤٩ عنه ﷺ : هُدِيَ مَنِ ادَّرَعَ لِباسَ الصَّبرِ واليَقينِ ٣٠.

-٢١١٥ عنه ﷺ : هُدِيَ مَن أَخلَصَ إِيانَهُ ٩٠٠.

الله عنه ﷺ : هُدِيَ مَن سَلَّمَ مَقَادَتَهُ إِلَى اللهِ ورَسولِهِ ووَلِيِّ أَمرهِ ١٠٠.

٢١١٥٢ \_عنه عنى الاستشارة عين الهداية ٥٠٠.

٣٠١١٥٣ عنه # : لا هدايّة كالذّكر ١٠٠٠.

٢١١٥٤ عنه على : من استرشد علم، من علم اهتدى، من اهتدى نجا ١٠٠٠.

٢١١٥٥ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : إذا أرادَ اللهُ بعَبدٍ خَيراً نَكَتَ في قَلبِهِ نُكتَةً بَيضاء، فجالَ

القَلبُ يَطلُبُ الحَقَّ، ثُمَّ هُو إلىٰ أمرِكُم أسرَعُ مِن الطَّيرِ إلىٰ وَكرِهِ٣٠.

٢١١٥٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : وإنَّ لَكُم عِلماً ، فاهتَدُوا بعِلمِكُم، ٥٠٠.

٢١١٥٧ ـ عنه ﷺ ـ في صِفَةِ أهلِ الذُّكرِ ـ : فلَو مَـثَّلَتَهُم لِـ عَقلِكَ في مَـقاوِمِهِمُ الْحَـمودَةِ،

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۱.

<sup>(</sup>۲) العنكبوت: ۲۹.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٦٩/٣٩٩/ ٩٢.

<sup>(</sup>٤ ـ ٩) غرر الحكم: ٨٠٧١، ٨٠٧١، ٢٠٠١، ٢٠٠١، ١٠٠١٥، ٢٠٠١٥،

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الحكمة ٢١١.

<sup>(</sup>١١-١١) غرر الحكم: ١٠٤٦، (٧٦٧٧\_٥٣٥٣).

<sup>(</sup>١٢) البحار: ٥ / ٢٠٤/ ٢٣٢.

<sup>(</sup>١٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

وتجالِسِهِمُ المُشهودَةِ... لَرَأْيتَ أعلامَ هُدئ، ومَصابِيحَ دُجئَ".

٢١١٥٨ عنه الله في أصناف المُنكِرين لِلمُنكرِ -: ومَن أَنكَرَهُ بالسَّيفِ لِتَكونَ كَلِمَةُ اللهِ هِي العُليا وكَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِي السُّفلَىٰ، فذلكَ الَّذي أصابَ سَبيلَ الهُدىٰ، وقامَ علَى الطَّريقِ، ونَوَّرَ في قليهِ اليَقينُ ".

اللَّهُمَّ إِنْ فَهَهَتُ عَن مَسَالَتِي، أَو عَمِيتُ [عَمَهَتُ] عَنطَلِبَتِي، فَدُلَّنِي على اللَّهُمَّ إِنْ فَهَهَتُ عَن مَسالَتِي، أَو عَمِيتُ [عَمَهَتُ] عَنطَلِبَتِي، فَدُلَّنِي على مَصالحِي، وخُدُ بِقَلبِي إلى مَراشِدي، فلَيسَ ذلكَ بِنُكرٍ مِن هِداياتِكَ، ولا ببدعٍ مِن كِفاياتِكَ<sup>١١٠</sup>.

(انظر) الذكر: باب ١٣٤٠، الهوى: باب ٤٠٤٦، النقوى: باب ٤٠٤٦، الشباب: باب ١٩٤٣.

### ٤٠٠٣\_مَن لا يَهديهمُ اللهُ

### الكتاب

﴿ فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْرَاءَهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدئ مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ ﴾ ".

﴿ يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴾ (١٠٠.

﴿ سَوَاءُ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ لَنْ يَخْفِرَ اللهُ لَـهُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَـهْدِي الْـقَوْمَ اللهَ اللهِ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُو

﴿ وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ أَتَقْتُلُونَ رَجُلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ وَقَدْ جَاءَكُمْ

<sup>(</sup>١\_٣) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٢ و الحكمة ٣٧٣ والخطبة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٤) القصص : ٥٠ .

<sup>(</sup>٥) المائدة : ٦٧ .

<sup>(</sup>٦) المنافقون: ٦.

بِالْبَيِّنَاتِ مِنْ رَبِّكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِباً فَعَلَيْهِ كِذْبُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقاً يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُّكُمْ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ ﴾ ١٠٠٠.

﴿ أَلَا شِهِ الدِّينُ الْخَالِصُ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبُ كَفَّارُ ﴾ ".

٢١١٦٠ - الإمامُ علي علي الله : كَيفَ يَستَطيعُ الهدىٰ من يَغلِبُهُ الهوى ؟! ٣

٢١١٦١ عنه ﷺ \_ مِن كِتَابِهِ إلىٰ مُعَاوِيَةَ \_.: أمّا بَعَدُ فَقد أَتَتْنِي مِنكَ مَـوعِظَةٌ مُــوَصَّلَةٌ... وكِتَابُ امريُ لَيس لَهُ بَصَرٌ يَهديهِ، ولا قائدٌ يُرشِدُهُ، قد دَعاهُ الهَوَىٰ فأجابَهُ، وقادَهُ الضّلالُ فاتَّبَعَهُ...

٢١١٦٢ -عنه ﷺ - مِن كِتَابِهِ إلىٰ سَهلِ بنِ حُنَيفٍ، وهُو عامِلُهُ على المَدينَةِ، في قَومٍ مِن أهلِها لَحِقوا بمُعاويَةً -: فكَنىٰ لَهُم غَـيّاً، ولكَ مِنهُم شـافِياً، فِرارُهُم مِن الهُـدىٰ والحـنى، وإيضاعُهُم اللهِ العَمىٰ والجهلِ اللهِ.

٢١١٦٣ عنه ﷺ ـ في صِفاتِ الفُسّاقِ ــ: وآخَرُ قد تَسَمّىٰ عالِماً ولَيس بِـهِ، فاقتَبسَ جَهائلَ مِن جُهّالٍ، وأضالِيلَ مِن ضُلّالٍ... فالصُّورَةُ صُورَةُ إنسانٍ، والقَـلبُ قَـلبُ حَـيَوانٍ، لا يَعرِفُ بابَ الهُدىٰ فيَتَّبِعَهُ، ولا بابَ العَمىٰ فيَصُدَّ عَنهُ، وذٰلكَ مَيِّتُ الأحياءِ™.

(انظر) الخالق: باب ١٠٩٧، الذنب: باب ١٣٧٨، القلب: باب ٣٤٠٤\_٣٣٩٥.

<sup>(</sup>١) غافر : ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الزمر : ٣.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٧٠٠١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الكتاب ٧.

<sup>(</sup>٥) الإيضاع: الإسراع. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٦\_٧) نهج البلاغة: الكتاب ٧٠ والخطبة ٨٧.

# ٤٠٠٤ مَن يُضِلُّهُمُ اللهُ

### الكتاب

﴿ يُثَبُّتُ اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُسْضِلُّ اللهُ الظَّالِمِينَ وَيَفْعَلُ اللهُ مَا يَشَاءُهِ ١٠٠.

﴿قَالُوا ضَلُّوا عَنَّا بَلْ لَمْ نَكُنْ نَدْعُوا مِنْ قَبْلُ شَيْئًا كَذَٰلِكَ يُضِلُّ اللهُ الْكافِرِينَ ﴾ ".

﴿ وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكِّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّىٰ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولاً كَذْلِكَ يُضِلُّ اللهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابُ ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّ اللهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلاً مَا بَعُوضَةً فَمَا فَوْقَهَا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ
مِنْ رَبِّهِمْ وأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللهُ بِهٰذَا مَثَلاً يُضِلُّ بِهِ كَثِيراً وَيَهْدِي بِهِ كَثِيراً وَمَا
يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ ﴾ ".

٢١١٦٥ أبو جَعفَرٍ ﷺ: إنّ الله تبارك وتعالى الحمليم العليم، إنّما غَضَبُهُ على من لَم يَقبَلْ مِنهُ رضاهُ، وإنّما يَنعُ من لَم يَقبَلْ مِنهُ عَطاهُ، وإنّما يُضِلُّ من لَم يَقبَلْ مِنهُ هُداهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) إبراهيم: ٢٧.

<sup>(</sup>۲\_۲) غافر : ۷٤،۷٤.

<sup>(</sup>٤) البقرة: ٢٦.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٥ / ١٩٩ / ٢١ .

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٨ / ٥٢ / ١٩.

٢١١٦٦ ــ الإمامُ علي علي الله : ألا وإنّهُ مَن لا يَنفَعُهُ الحَقُّ يَضرُّهُ الباطِلُ، ومَن لا يَستَقيمُ بــ الهُدئ يَجُرُّ به الضَّلالُ إلى الرَّدئ ...

(انظر) عنوان ٥٣٧ «الهوى».

الضلالة: باب ٢٣٨٠.

### ٤٠٠٥ \_ أفضَلُ الهِدايَةِ

### الكتاب

﴿إِنَّ هٰذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَـهُمْ أَجْراً كَبِيراً ﴾ ".

٢١١٦٧ ـ الإمام علي على القرآن أفضل الهدايتين ٣٠.

٣١١٦٨ ـ عنه به : هُدَى اللهِ أحسَنُ الهُدئ ١٠٠٠

٢١١٦٩ ـ عنه ﷺ : اِعلَموا أَنَّ هٰذَا القرآنَ هُو النَّاصِحُ الَّذِي لا يَـغُشُّ، والهـ ادِي الَـذي لا يُضِلُّ، والْحَدِّثُ الَّذِي لا يَكذِبُ ﴿ اللهِ يُضِلُّ، والْحَدِّثُ الَّذِي لا يَكذِبُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ

٢١١٧٠ عنه ﷺ : مَنِ انتَصَحَ للهِ واتَّخَذَ قَولَهُ دَليلاً هَداهُ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، ووَقَقَهُ لِلرَّشادِ، وسَدَّدَهُ ويَشَرَهُ لِلحُسنيٰ...٣.

٢١١٧١ عنه ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّهُ مَنِ استَنصَحَ اللهَ وُفِّقَ ، ومَنِ اتِّخَذَ قَولَهُ دَليلاً هُدِيَ لِلَّتِي فِي أَقْوَمُ ٣٠.
 هِيَ أَقْوَمُ ٣٠.

(انظر) عنوان ٤٣٤ «القرآن».

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ٢٨.

<sup>(</sup>٢) الإسراء : ٩ .

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ١٦٦٤، ١٠٠١٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) البحار: ۷۷/۲٦٨/۷۷.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٧.

# 044

# الهَديّــة

البحار: ٧٥ / ٤٤ باب ٣٨ «الهديّة».

البحار: ۲۰۳/ ۱۸۸ باب ۳ «الهبة» ،

كنز العمّال: ٥ / ٨١٧ «الهديّة».

وسائل الشيعة: ١٢ / ٢١٢ باب ٨٨ «استحباب الإهداء...».

انظر: عنوان ٤٥٨ «الكرم».

العيب: باب ٢٦ -٣٠ ، العيد: باب ٣٠ -٣٠ ، العقل: باب ٢٨١٦ حديث ١٣٥٣٨ .

### ٤٠٠٦ - دُورُ الهَدِيَّةِ في المَحبَّةِ

#### الكتاب

﴿ وَإِنِّي مُرْسِلَةً إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ فَنَاظِرَةً بِمَ يَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ ﴾ ١٠٠.

٢١١٧٢ ـ رسولُ الله على: تَهادُوا تَحابُوا، تَهادُوا فإنَّها تَذهَبُ بالضَّغائن ٣٠.

٣١١٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : تَهادُوا تَحابُوا؛ فإنّ الهَدِيَّةَ تَذْهَبُ بالضَّغائن ٣٠.

٢١١٧٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: تَهادُوا؛ فإنّ الهَدِيَّةَ تَسِلُّ السَّخائم، وتُجلي ضَغائنَ العَداوَةِ والأحقادِ

٧١١٧٥ \_عنه ﷺ: الهَدِيَّةُ تُذهِبُ الضَّغائنَ مِن الصُّدور ٠٠٠.

٢١١٧٦ عنه ﷺ : الهَدِيَّةُ تُورِثُ المَوَدَّةَ، وتَجدُرُ الأُخُوَّةَ، وتُـذهِبُ الضَّغينَةَ، تَهـادُوا
 تَحابُوا ١٠٠٠.

٢١١٧٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : لأن أهدِي لأخِي المُسلِمِ هَدِيَّةً تَنفَعُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن أَن أَتَصَدَّقَ عِيثِلِها اللهِ.

## 200٧ ـ حُرِمَةُ هَدايا العُمّالِ

٢١١٧٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : الهَدِيَّةُ إِلَى الإمامِ عُلولٌ ١٠٠٠.
 ٢١١٧٩ ـعنه ﷺ : هَدايا العُهَالِ عُلولٌ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) النمل: ٣٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ٥ / ١٤٤ / ١٤.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١ / ٤٤ / ٧٥.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٥ / ١٤٣/ ٧.

<sup>(</sup>٥) عبون أخبار الرَّضا للنُّلِهُ : ٣٤٣/٧٤/.

<sup>(</sup>٦) أي حوطها وحجزها ، والضفينة : الحقد والشحناء . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧) البحار: ٢/١٦٦/٧٧.

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٥ / ١٤٤ / ١٢.

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۹۰) كنزالمتال: ۲۲ - ۱۵ ، ۲۵ - ۲۵ ، ۲۵ - ۲۵ ،

٢١١٨٠ \_عنه ﷺ : هَدايا العُمَّالِ حَرامٌ كُلُّها ١٠٠٠.

٢١١٨١ -عنه عَلَيْ : مَن شَفَعَ لأخيهِ شَفاعَةً فأهدىٰ لَهُ هَدِيَّةً علَيها فَقَبِلَها مِنهُ، فَقد أَتَىٰ بابأ عَظيماً مِن أبوابِ الرِّباس.

اللّهِ عَلَىٰ صَدَقَةٍ، فَلَمّ قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُم و هٰذَا أُهدِيَ لِي، فقامَ النّبيُّ عَلَىٰ المنبرِ... فحَمِدَ اللهُ وأَثنى على صَدَقَةٍ، فَلَمّ قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُم و هٰذَا أُهدِيَ لِي، فقامَ النّبيُّ عَلَىٰ المنبرِ... فحَمِدَ اللهُ وأَثنى على صَدَقَةٍ، فَلَمّ قَدِمَ قَالَ: هٰذَا لَكُم و هٰذَا لِي ؟! فهلًا جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ عَلَيهِ ثُمّ قَالَ: مَا بِالُ العامِلِ نَبعَثُهُ، فَيأْتِي فَيقُولُ: هٰذَا لَكَ و هٰذَا لِي ؟! فهلًا جَلَسَ في بَيتِ أَبِيهِ وأُمّهِ فَيَنظُرَ أَيُهدىٰ لَهُ أُم لا؟ والذي نَفسي بِيدِهِ لا يَأْتِي بشيءٍ إلّا جاء بهِ يَومَ القِيامَةِ يَحمِلُهُ على وَقَبَتِهِ، إنكانَ بَعيراً لَهُ رُغَاءُ أُو بَقَرَةً لَهَا خُوارُ أُو شَاةً تَيعَرُ ٣٠.

٣١١٨٣ - الإمامُ عليُّ ﷺ - وهُو يَتَبَرَّأُ مِن الظَّلَمِ -: وأُعجَبُ مِن ذَلكَ طَارِقٌ طَرَقَنا بَمَلفوفَةٍ في وعائها، ومَعجونَةٍ شَنِئتُها، كأَنَّا عُجِنَت بِرِيقِ حَيَّةٍ أَو قَيِثِها! فقلتُ: أُصِلَةٌ أَم زَكَاةٌ أَم صَدَقَةٌ؟ فذَلكَ مُحَرَّمٌ علَينا أهلَ البَيتِ! فقالَ: لاذا ولا ذاكَ، ولٰكِنَّها هَدِيَّةٌ، فقلتُ: هَبِلَتكَ الْهَبُولُ! أَعَن دِينِ اللهِ أَتَيتَني لِتَحْدَعَني؟ أَمُحْتَبِطٌ أَنتَ أَم ذو جِنَّةٍ، أَم تَهجُرُ؟! واللهِ لَو أُعطِيتُ اللهَ في غَلَةٍ أُسلُبُها جُلبَ شَعيرَةٍ ما فَعَلتُهُ... "". الأقالِمَ السَّبعَة بما تَحَت أَفلاكِها، على أَن أُعصِيَ اللهَ في غَلَةٍ أُسلُبُها جُلبَ شَعيرَةٍ ما فَعَلتُهُ... "".

٢١١٨٤ ـعنه ﷺ ـ لَمَا لَقِيَةُ عند مَسيرِهِ إِلَى الشّامِ دَهاقينُ الأنبارِ، فاشتَدُّوا بَـينَ يَـدَيهِ وَمَعَهُم بَراذِينُ ـ: ما هٰذهِ الدَّوابُ الّتي مَعَكُم؟! وما أَرَدتُم بهٰذا الّذي صَنَعتُم؟!

قالوا: أمّا هٰذا الّذي صَنَعنا فهُو خُلقٌ مِنّا نُعَظِّمُ بِهِ الأُمَراءَ، وأمّا هٰذهِ البَراذِينُ فهَدِيَّةٌ لكَ. وقَد صَنَعنا لِلمُسلِمينَ طَعاماً وَهيّأنا لِدَوابّكُم عَلَفا كَثيراً.

فقالَ ﷺ: أمّا هٰذا الّذي زَعَمتُم أنّهُ فِيكُم خُلقُ تُعظّمونَ بهِ الاُمَراءَ، فوَاللهِ ما يَنفَعُ ذلكَ الاُمَراءَ، وإنّكُم وأمّا دَواتُبكُم هٰذهِ فإن أحبَبتُم أن آخُذَها مِنكُم، وأحسِبَها لَكُم مِن خَراجِكُم،

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) كنزالمقال: ۱۵۰۷۰، ۱۵۰۷۰.

<sup>(</sup>٣) صعيح البخاريّ: ٦٧٥٣.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ٢٢٤ .

أخَذناها مِنكُم.

وأمَّا طَعَامُكُمُ الَّذِي صَنَعَتُم لَنا، فإنَّا نَكرَهُ أَن نأكُلَ مِن أموالِكُم إلَّا بِثَعَنِ.

قالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، نَحَنُ نُقَوِّمُهُ ثُمَّ نَقبَلُ غَنَهُ؟ قالَ: إذاً لا تُقَوِّمونَهُ قِيمَتَهُ، نحنُ نَكتَني بما هُو دُونَهُ.

قالوا: يا أميرَ المؤمنينَ، فإنّ لَنا مِن العَرَبِ مَواليَ ومَعارِفَ، أَعَنَعُنا أَن نُهدي لَهُم أَو تَمَنَعُهُم أَن يَقْبَلُوا مِنّا؟!

فقالَ: كُلُّ الغَرَبِ لَكُم مَوالٍ، ولَيس يَنْبَغي لأَحَدٍ مِن المُسلِمينَ أَن يَقْبَلَ هَـدِيَّتَكُم، وإن غَصَبَكُم أَحَدُ فأعلِمونا.

قالوا: ياأميرَ المؤمنينَ، إنّا نُحِبُّ أن تَقبَلَ هَدِيَّتَنا وكَرامَتَنا، قالَ: ويحَكُم ! فـنَحنُ أغـنىٰ مِنكُم. وتَرَكَهُم وسارَ١٠٠.

(انظر) التعظيم: باب ٢٧٥٣.

٢١١٨٥ -عنه ﷺ : أيمًا وال احتَجَبَ عَن حَوائجِ النّاسِ احتَجَبَ اللهُ يــومَ القِــيامَةِ عــن
 حَوائجِهِ ، وإن أَخَذَ هَدِيَّةً كَانَ غُلُولاً ، وإن أَخَذَ رِشْوَةً فَهُو مُشْرِكُ ٣.

٢١١٨٦ ـ عنه ﷺ ـ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿أَكَّالُونَ للسُّحَتِ﴾ ـ : هُوَ الرَّجُــلُ يَـقضي لأخِــيهِ الحَاجَةَ ثُمَّ يَقبَلُ هَدِيَّتُهُ٣٠.

٢١١٨٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ياعليُّ ، إنَّ القَومُ سَيُفْتَنونَ بأموالهِم، ويَمْنُونَ بدِينِهِم علىٰ ربُّهِم، ويَتَمَنُّونَ رَحِمَتُهُ، ويَامَنُونَ سَطوَتَهُ، ويَستَحِلُّونَ حَرامَهُ بالشُّبُهاتِ الكاذِبَةِ، والأهواءِ السّاهِيَةِ، فيَستَحِلُّونَ الخَمرَ بالنَّبيذِ، والسُّحتَ بالهَدِيَّةِ، والرِّها بالبَيع ...

(انظر) عنوان: ۱۸۸ «الرشوة».

<sup>(</sup>١) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢٠٣/٣. ٢٠٤.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٥ / ٣٤٥ / ٤٢.

<sup>(</sup>٣) جامع الأخبار: ١٢٣٤/ ١٣٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٦.

# ٤٠٠٨ ـ النَّهِيُ عَن هَديّةِ المُشرِكِ

٢١١٨٨ ــرسولُ اللهِ على : إِنَّا لانَقبَلُ هَدِيَةَ مُشرِكٍ ١٠٠.

٢١١٨٩ \_عنه ﷺ : إنَّا لانَقبَلُ زَبْدَ اللَّشركينَ ٣٠.

٢١١٩٠ \_عنه ﷺ : إنّي أكرَهُ زَبْدَ المُشرِكينَ ".

٢١١٩١ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهىٰ عَن زَبْدِ المُشرِكينَ ؛ يُريدُ هَدايا أهلِ الحَربِ (".

٢١١٩٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لمَّا جاءَ إلَيهِ مُلاعِبُ الأسِنَّةِ بهَدِيَّةٍ، فَعَرَضَ عَلَيهِ النَّبِيُّ الإسلامَ فأبىٰ أن يُسلِمَ ــ: فإنِّي لا أقبَلُ هَدِيَّةَ مُشرِكِ ١٠٠.

٢١١٩٣ -عنه ﷺ - لِعياضِ بنِ حمارِ الجُماشِعيِّ لَمَّا أهدىٰ إلَيهِ هَدِيَّةً -: أُسلَمتَ؟ قـالَ:
 لا، قالَ: فإني نُهِيتُ عَن زَبْدِ المُشرِكينَ

٢١١٩٤ حنه ﷺ \_ لرَجُلِ أهدىٰ لَهُ فَرَساً قَبلَ أَن يُسلِمَ -: إنِّي أَكرَهُ زَبدَ المُشرِكينَ ١٠٠.

٢١١٩٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كانَ عِياضُ رَجُلاً عَظيمَ الْحَطَرِ وَكَانَ قَاضِياً لأَهْلِ عُكَاظَ في الجاهِلِيَّةِ، فكانَ عِياضُ إذا دَخَلَ مَكَّةَ أَلقىٰ عَنهُ ثِيابَ الذُّنُوبِ والرَّجاسَةِ، وأُخَـذَ ثِيابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لِطُهْرِها، فلَبِسَها وطافَ بالبَيتِ ثُمَّ يَرُدُّها علَيهِ إذا فَرَغَ مِن طَوافِهِ.

فلَمَّا أَن ظَهَرَ رسولُ اللهِ ﷺ أَتَاهُ عِياضٌ بَهَدِيَّةٍ فأَبِىٰ رسولُ اللهِ ﷺ أَن يَقْبَلُها، وقالَ: يا عِياضُ، لَو أَسلَمتَ لَقَبِلتُ هَدِيَّتَكَ؛ إِنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ أَبِىٰ لِي زَبْدَ الْمُسْرِكِينَ. ثُمَّ إِنَّ عِياضاً بَعدَ ذلكَ أَسلَمَ وحَسُنَ إسلامُهُ فأهدىٰ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ هَدِيَّةً فَقَبِلَها مِنهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) كنزالمتال: ١٤٤٧٥، ٢٤٤٧٩.

<sup>(</sup>٢) الزُّبْد بسكون الباء : الرُّفد والعطاء . (النهاية : ٢ / ٣٩٣).

<sup>(</sup>۲.۳) كنزالمتال: ۱۵۱۰، ۱۵۱۰،

<sup>(</sup>٥) مستدرك الوسائل: ١٣ / ٢٠٨ / ١٥١٢٨.

<sup>(</sup>٦ـ٨) كنزالعتال: ١٤٤٨٥، ١٤٤٨٧، ١٤٤٨٧.

<sup>(</sup>۹) الكانى: ٥ / ٢٤٢ / ٣.

٢١١٩٦ ـ الكافي عن إبراهيم الكَرخِيُّ: سألتُ أباعبدِاللهِ عَنِ الرَّجُلِ تَكُونُ لَهُ الضَّيعَةُ الكَبيرَةُ، فإذا كانَ يَومُ المهرَجانِ أو النَّيروزِ أهدَوا إلَيهِ الشَّيءَ لَيسَ هُو علَيهِم، يَتَقَرَّبُونَ بذٰلكَ إلَيهِ، فقالَ: فأينا هَدِيَّتَهُم ولْيُكافِهِم؛ فإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْهُ عَلَى فَالَ: فلْيَقبَلُ هَدِيَّتَهُم ولْيُكافِهِم؛ فإنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْهُ وَلَي فَالَ: لَو أهدِيَ إلَيَّ كُراعٌ لَقبِلتُ وكانَ ذلكَ مِن الدِّينِ، ولَو أنَّ كافِراً أو مُنافِقاً أهدى إلَيَّ وَشقاً ما قَبِلتُ وكانَ ذلكَ مِن الدِّينِ، ولَو أنَّ كافِراً أو مُنافِقاً أهدى إلَيَّ وَشقاً ما قَبِلتُ وكانَ ذلكَ مِن الدِّينِ، أبَى اللهُ عَزَّوجلً لي زَبْدَ المُشرِكِينَ والمُنافِقينَ وطَعامَهُم ...

٢١١٩٧ - كنز العيّال عن حَكيم بنِ حِزامٍ: خَـرَجتُ إِلَى الْيَـنِ فـابتَعتُ حِـلّةَ ذي يَـزَنَ، فأهدَيتُها إِلَى النّبيّ ﷺ في المُدَّةِ الّتي كانَت بَينَهُ وبَينَ قُريشٍ، فقالَ: لا أقبَلُ هَـدِيَّةَ مُـشرِكٍ، فردَّها، فبِعتُها فاشتَراها فَلَبِسَها...".

# ٤٠٠٩ ـ الحَتُّ علىٰ قَبولِ الهَديّةِ

٢١١٩٨ ـ رسولُ اللهِ على : لَو أَهدِيَ إِلَيَّ كُراعٌ ٣ لَقَبِلتُ ١٠٠٠.

٣١١٩٩ \_عنه ﷺ : لَو دُعِيتُ إلىٰ كُراعٍ لأَجَبتُ، ولَو أَهدِيَ إِلَيَّ كُراعٌ لَقَبِلتُ٠٠٠.

٧١٢٠٠ عنه على : لَو أُهدِيَ إِنِّي كُراعُ لَقَبِلتُ، ولَو دُعِيتُ إِلَىٰ ذِراعِ لَأَجَبتُ٠٠.

٢١٢٠١ \_عائشةُ: إنَّ النَّبِيَّ ﷺ كانَ يَقْبَلُ الْهَدِيَّةَ ويُثيبُ علَيها ٣٠.

٢١٢٠٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مِن تَكرِمَةِ الرَّجُلِ لأخيهِ المُسلم أن يَقبَلَ تُحفَّتُهُ، ويُستحِفَّهُ بمسا

<sup>(</sup>١) الكافي: ٥ / ١٤١ / ٢.

<sup>(</sup>٢) كنز المتال: ١٤٤٧٣.

<sup>(</sup>٣) الكراع : هو مادون الرُّكبة من ساق البقر والغنم . وقيل : كُراع الفَميم وهو اسم موضع بين مكّة والمدينة على ثلاثة أميال من عُسفان . والأوّل مبالغة في القلّة والثاني في البعد . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٥ /١٤٣ / ٩ .

<sup>(</sup>٥) الفقيم: ٣ / ٢٩٩ / ٧٠٠ ع.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧٧/٥٤/٣.

<sup>(</sup>۷) ستن أبي داود : ۳۵۳٦.

عِندَهُ، ولا يَتَكَلَّفَ لَهُ شيئاً ١٠٠.

٢١٢٠٣ ـعنه ﷺ \_لِعائشة للّا أهدَت إليها امرأة مسكينة هَدِيَّة فلَم تَقبَلُها رَحمَةً لَها ... ألا قَبِلتها مِنها وكافَيتها مِنها؟! فلا تَرىٰ أنَّكِ حَقَّرتها! يا عائشة، تَواضَعي فإنَّ الله يُحِبُّ اللهُ وَيُبغِضُ المُستَكبرينَ ".

(انظر) الكرم: باب ٣٤٧٨.

### ٤٠١٠ ـ وُجِوهُ الهَديَّةِ

٢١٢٠٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الهَدِيَّةُ علىٰ ثَلاثَةِ أُوجُهِ: هَدِيَّةُ مُكافاةٍ، وهَدِيَّةُ مُصانَعَةٍ، وهَدِيَّةُ لللهُ عَزَّوجلَّ ".

٢١٢٠٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الهَـدِيَّةُ علىٰ ثَلاثَةِ وُجوهٍ: هَدِيَّةُ مُكافاةٍ، وهَدِيَّةُ مُصانَعَةٍ، وهَدِيَّةُ مُصانَعَةٍ، وهَدِيَّةُ مُصانَعَةٍ، وهَدِيَّةُ مُصانَعَةٍ،

### ٤٠١١ \_ أفضَلُ الهَديَّةِ

٢١٢٠٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ أفضلَ الهَـدِيَّةِ أو أفضلَ العَطِيَّةِ، الكَلِمَةُ مِن كـــلامِ الحِــكَةِ يَسمَعُها العَبدُ ثُمَّ يَتَعَلَّمُها. "".

٢١٢٠٧ - عنه ﷺ: ما أهدى المرء المسلم على أخيهِ هَدِيَّةً أفضَلَ مِن كَلِمَةِ حِكَةٍ؛ يَزِيدُهُ اللهُ بها هُدى، وَيَرُدُّه عن رَدىٰ٣.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٥ / ١٤٣ / ٨.

<sup>(</sup>٢) كنزالمثال: ١٤٤٨٢.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٥ / ١٤١ / ١ .

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢/٤٥/٧٥.

<sup>(</sup>٥) كنزالمتال: ٢٨٨٩١.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٢ / ٢٥ / ٨٨.

٣١٢٠٨ عنه ﷺ : ما أهدىٰ مُسِلمُ لأخيهِ هَدِيَّةً أفضَلَ مِن كَلِمَةِ حِكمَةٍ ؛ يَزيدُهُ اللهُ تعالىٰ بها هُدىٰ، أو يَرُدُّهُ بها عن رَدىٰ ١٠٠٠.

٢١٢٠٩ عنه على : نِعمَ العَطِيَّةُ ونِعمَ الْهَدِيَّةُ كَلِمَةُ حِكمَةٍ تَسمَعُها ١٠٠٠

٢١٢١٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : نِعمَ الْهَدِيَّةُ المُوعِظَةُ ٣٠.

(انظر) العَيب: باب ٣٠١٦.

### ٤٠١٢ ــ العائدُ في هِبَتِهِ

٢١٢١٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : العائدُ في هِبَتِهِ كالعائدِ في قَيتُهِ ١٠٠.

٣١٢١٣ ـعنه ﷺ: لا تَشتَرِهِ ولا تَعُدُّ في صَدَقَتِكَ وإن أعطاكَهُ بدِرهَمٍ ؛ فإنّ العائدَ في صَدَقَتِهِ كالعائدِ في قَيئهِ ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنزالعمّال: ٢٨٨٩٢.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢١٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩٨٨٤.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٧٧ / ٢٠ / ٤ .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) كنزالعمّال: ٤٦١٦٤، ٤٦١٦٥.

٢١٢١٤ ــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ثُمَّ رُدَّت فلا يَبِعْها ولا يَأْكُــلْها؛ لأنّــهُ لا شَريكَ لَهُ في شيءٍ مِمّا جَعَلَ لَهُ، إِنَّا هِي بَمَنزِلَةِ العَتاقَةِ لا يَصلُحُ لَهُ رَدُّها بَعدَما يُعتِقُ….

٢١٢١٥ ـعنه ﷺ ـ في الرّجُلِ يَخرُجُ بالصَّدَقَةِ لِيُعطِيّها السّائلَ فيَجِدَهُ قد ذَهَبَ ــ: فلْيُعطِها غَيرَهُ، ولا يَرُدَّها في مالِهِ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٣٧ ـ ٣٤١ باب ٥ ـ ٩.

### ٤٠١٣ ـ أذبُ الهَديَّةِ

٣١٢١٦ ـ الإمامُ عليٌّ على : عُد مَن لايَعودُكَ ، وأهدِ إلى مَن لايُهدي إلَيكَ ٣٠.

(انظر) الإحسان: باب ٨٦٦، الخير: باب ١١٧٠. الخُلق: يماب ١١٠٢. النمؤة: يماب ٣٨٣١.

المكافاة: باب ٢٥٠٥، الرَّحِم: باب ١٤٦٦، الإنصاف: باب ٣٨٧٦.

### ٤٠١٤ ـ الهَديَّةُ إِلَى الأُمكِنَةِ المُبارَكَةِ

٢١٢١٧ ــالإمامُ علي ﷺ : لَو كَانَ لِي وَادِيَانِ يَسْيَلَانِ ذَهَباً وَفِضَّةً مَا أَهْدَيْتُ إِلَى الْكَعْبَةِ شَيئاً ؛ لأنَّهُ يَصِيرُ إِلَى الْحَجَبَةِ دُونَ المَسَاكِينِ ".

مَاتَ رَجُلُ فَأُوصَىٰ إِلَىٰ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرهَم لِلكَعْبَةِ، فَلَمّا قَدِمَ مَكّةَ سَأَلَ عَن ذلكَ فَذَلُوهُ عَلَىٰ بَنِي فَاتَ رَجُلُ فَأُوصَىٰ إِلَىٰ رَجُلٍ بِأَلْفِ دِرهَم لِلكَعْبَةِ، فَلَمّا قَدِمَ مَكّةَ سَأَلَ عَن ذلكَ فَذَلُوهُ عَلَىٰ بَنِي شَيبَةَ فَأَتَاهُم فَأَخْبَرَهُمُ الْخَبَرَ، فقالوا: قَد بَرئَتْ ذِمّتُكَ ادفَعُها إلَينا، فقام الرّجُلُ فسَأَلَ النّاسَ فَدَلُّوهُ عَلَىٰ أَبِي جعفرٍ محمّدِ بنِ علي الله قال أبو جعفرٍ محمّدُ بنُ علي الله : فأتاني فسَألَني فقُلتُ لَهُ: إنّ الكَعْبَةَ غَنِيَّةً عَن هٰذا، انظُرُ إلىٰ مَن أمّ هٰذا البَيتَ وقُطِعَ، أو ذَهَبَت نَفَقَتُهُ، أو ضَلّت

<sup>(</sup>١-١) البحار: ١٨٨/١٠٣ و ص١٨٩/٥.

<sup>(</sup>٣) الفقيد : ٣ / ٢٠٠٠ ٢٠٠ . ٤٠٧٦

<sup>(</sup>٤) علل الشرائع: ١ / ٤٠٨.

راحِلَتُهُ، أو عَجَزَ أن يَرجِعَ إلىٰ أهلِهِ، فادفَعُها إلىٰ هٰؤلاءِ الَّذينَ سَمَّيتُ لَكَ.

قالَ: فأتَى الرّجُلُ بَنِي شَيبَةَ فأَخْبَرَهُم بِقُولِ أَبِي جعفرٍ ﷺ، فقالوا: هذا ضالٌ مُبتَدِعٌ لَيس يُوخَذُ عَنهُ ولا عِلمَ لَهُ، ونَحَنُ نَسألُكَ بحَقِّ هذا البَيتِ وبحَقِّ كذا وكذا لمَا أَبلَغتَهُ عَنّا هذا الكَلامَ! قَالَ: فأتَيتُ أبا جعفرٍ ﷺ فقُلتُ لَهُ: لَقِيتُ بَنِي شَيبَةَ فأخبَرتُهُم فزَعَموا أنّكَ كذا وكذا وأنّكَ لا عِلمَ لكَ، ثُمِّ سَألُوني باللهِ العَظيمِ لَمَا أُبلِغُكَ ماقالوا. قالَ: وأنا أَسألُكَ بما سَألُوكَ لَما أَبلِغُكَ ماقالوا. قالَ: وأنا أَسألُكَ بما سَألُوكَ لَما أَيتَهُم فقُلتَ فَمُ : إنّ مِن عِلمي لَو وُلِيتُ شَيئاً مِن أُمورِ المُسلمينَ لَقَطَعتُ أيديهِم ثُمَّ عَلَقتُها في أستارِ الكَعبَةِ، ثُمَّ أَقْتُهُم على المِصطَبَةِ، ثُمَّ أَمَرتُ مُنادِياً يُنادي: ألا إنّ هٰـؤلاءِ سُرّاقُ اللهِ فاعرِفوهُم ".

(انظر) البحار: ٩٩ / ٦٦ باب ٦، علل الشرائع: ٤٠٨ باب ١٤٧.

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٣/٤٠٩.

# 370

الهُـرَم

انظر: عنوان ٢٥٥ «الشّباب» . ٢٨٣ «الشُّيب».

### 20 - 2 - الهَرَمُ

٢١٢١٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مثلُ ابنِ آدَمَ وإلىٰ جَنبِهِ تِسعٌ وتِسعونَ مَنِيَّةً، إن أخطأَتهُ المُنايا
 وَقَعَ في الهَرَمٰ

٢١٢٠ - الإمامُ علي على الله : غَرَةُ طُولِ الحياةِ السَّقَمُ والهَرَمُ ١٠٠.

٢١٢٢١ ـعنه ﷺ ـ في التَّذكيرِ بِضُروبِ النَّعَمِ ــ: وقَدَّرَ لَكُم أعهاراً سَتَرَها عَنكُم، وَخلَّفَ لَكُم عِبَراً مِن آثارِ المَاضِينَ قَبلَكُم، مِن مُستَمتَعِ خَلاقِهِم ، ومُستَفسَعِ خَناقِهِم، أرهَ قَتهُمُ لَكُم عِبَراً مِن آثارِ المَاضِينَ قَبلَكُم، مِن مُستَمتَعِ خَلاقِهِم ، ومُستَفسَعِ خَناقِهِم، أرهَ قَتهُمُ المَنايا دُونَ الآمالِ، وشَذَّ بِهِم عَنها تَخَرُّمُ الآجالِ، لَم يَهدوا في سَلامَةِ الأبدانِ، ولَم يَعتبروا في أَنْفِ الأوانِ، فهَل يَنتَظِرُ أهلُ بَضاضَةِ الشَّبابِ إلّا حَوانِيَ الْهَرَمِ ؟ وأهلُ غَـضارَةِ الصَّحَّةِ إلّا نَوازِلَ السَّقَم ؟ هُ السَّمَةِ السَّمِ السَّمَةِ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةِ السَّمَةُ السَّمَةِ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَّمَةُ السَ

٢١٢٢٢ \_عنه ﷺ \_ في صِفَةِ الجنَّةِ \_: دَرَجاتُ مُتَفاضِلاتُ، ومَنازِلُ مُتَفاوِتاتُ، لا يَنقَطِعُ نَعيمُها، ولايَهرَمُ خالِدُها...

# ٤٠١٦ مايَشِبُ في الإنسانِ عِند هَرَمهِ

٣١٢٢٣ ـرسولُ اللهِ ﷺ : يَهرَمُ ابنُ آدَمَ وتَشِبُّ مِنهُ اثنَتانِ: الحِرصُ والأَمَلُ ١٠٠.

٢١٢٢٤ ـعنه ﷺ : يَهرَمُ ابنُ آدَمَ ويَشِبُ مِنهُ اثنانِ: الحِيرِصُ علَى المالِ، والحِيرِصُ علَى

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر: ١/٢٧٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٤٦٢٣.

<sup>(</sup>٣) الخلاق: النصيب الوافر من الخير، الخناق بالفتح حبل يخنق به ، شذّبهم عنها: قطّعهم ومرّقهم . تخرّم الأجل: استئصاله واقتطاعه ، لم يمهدوا في سلامة الأبدان: أي لم يمهدوا لأنفسهم بإصلاحها ، أنف بضّتين \_ يقال: أمر أنف ، أي مستأنف لم يسبق به قدر، البضاضة: رخص الجلد ورقّته وامتلاؤه، الفضارة: النعمة والسعة والخصب. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهج البلاغة : الخطبة ٨٣ و ٨٥.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول : ٥٦ .

العُمر ١١٠.

(انظر) الشَّيب: باب ٢١٤٥ حديث ٩٩٢٠.

### ٤٠١٧\_مُوجِباتُ الهَرَم

٢١٢٢٥ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : الْهَمُّ نِصفُ الْهَرَمِ ١٠٠٠ .

٢١٢٢٦ \_عنه ﷺ : الهُمُّ أَحَدُ الهُرَمَينِ ٣٠.

٢١٢٢٧ \_عنه على : الهُمُّ يُذِيبُ الجَسَدَ ...

٢١٢٢٩ ـعنه ﷺ : فبَعَثَ فيهِم رُسُلَهُ، وواتَرَ إلَيهِم أنبياءَهُ، لِيَستَأْدُوهُم مِيثَاقَ فِـطرَتِهِ... ويُرُوهُم آياتِ المُقدِرَةِ: مِن سَقفٍ فَوقَهُم مَرفوعٍ، ومِهادٍ تَحَتَّهُم مَوضوعٍ، ومَعايِشَ تُحـييهِم، وآجالِ تُفنيهم، وأوصابِ™ تُهرِمُهُم™.

٢١٢٣٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أَربَعَةُ تُهرِمُ قَبلَ أُوانِ الهَرَمِ: أَكلُ القَـديدِ، والقُـعودُ عــلَى النَّداوَةِ، والصُّعودُ في الدَّرَج، ومُجامَعَةُ العَجوزِ ٩٠٠.

(انظر) عنوان ۱۱۰ «الحزن».

<sup>(</sup>١) الخصال: ١١٢/٧٣.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الحكمة ١٤٣.

<sup>(</sup>٢\_٢) غرر الحكم: ١٩٣٤، ١٩٣٩.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٢.

<sup>(</sup>٦) الأوصاب: المتاعب. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١ .

<sup>(</sup>٨) تحف العقول : ٣١٧.



# الهكلاك

البحار: ٧٠/ ٥ باب ٤١ «المُنجِيات والمُهلِكات».

### ٤٠١٨ ـ ما يُوجِبُ الهَلاكَ (١)

### الكتاب

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْقُرَىٰ حَتَّىٰ يَبْعَثَ فِي أُمِّهَا رَسُولًا يَثْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرَىٰ إِلَّا وَأَهْلُهَا ظَالِمُونَ﴾ ''.

﴿ أَلَمْ يَرَوْاكَمْ أَهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ مَكَنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكِّنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارَاً وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ يِذُنُوبِهِمْ وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنَاً آخَرِينَ ﴾ ".

﴿ثُمَّ صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكُنَا الْمُسْرِفِينَ﴾ ٣٠.

(انظر) يونس: ١٣ والحجِّ: 20 والأنفال: ٥٤ والكهف: ٥٩ والشعراء: ١٣٩ والدخان: ٣٧ وإبراهيم: ١٣.

٢١٢٣١\_رسولُ اللهِ عَلَيَّ ؛ أمّا المُهلِكاتُ: فشُخَّ مُطاعٌ، وهَوَى مُتَّبَعٌ، وإعجابُ المَرءِ بنَفسِهِ ". ٢١٢٣٢\_الإمامُ عليَّ عِلى : ثَلاثُ مُهلِكاتُ: طاعَةُ النِّساءِ، وطاعَةُ الغَضَبِ، وطاعَةُ الشَّهوَةِ ". ٢١٢٣٣\_عنه على اللهُ عِنها اللهُ عَنها اللهُ عَنْها اللهُ عَنها اللهُ عَنهُ عَنها اللهُ عَنْهَا اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنْهُ عَنهُ عَنها اللهُ عَنها اللهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهُ عَنْهَا اللهُ عَنهُ عَنْهُ عَنْهُ

٢١٢٣٤ عنه ﷺ : دَعِ الحَسَدَ والكِذَبَ والحِيقَدَ؛ فَإِنَّهُنَّ ثَلاثَةٌ تَشْينُ الدِّينَ وتُهلِكُ الرَّجُلَ™. ٢١٢٣٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : خَصلَتَينِ مُهلِكَتَينِ: تُفتي النّاسَ برَأْيِكَ، أو تَدينُ بِما لا تَعلَمُ™. ٢١٢٣٦ ـ عنه ﷺ ـ لعبدِ الرّحمٰنِ بنِ الحَجّاجِ ـ . : إِيّاكَ وخَصلَتَينِ فَفِيهِا هَلَكَ مَن هَـلَكَ:

<sup>(</sup>١) التصص : ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) الأنعام : ٦ .

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٩ .

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ١٠/٨٦/١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٤٦٦٥.

<sup>(</sup>٦) نهيج البلاغة : الخطبة ١٦٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٣٧ ٥.

<sup>(</sup>٨) تحف العثول: ٣٦٩.

إِيَّاكَ أَن تُفتيَ النَّاسَ بِرَأْيِكَ، أَو تَدينَ عِا لا تَعلَمُ ١٠٠.

٢١٢٣٧ \_عنه ﷺ \_ لِمُفضَّلِ بنِ مزيدٍ \_: أنهاكَ عَن خَصلَتَينِ فيهِما هَلَكَ الرِّجالُ: أن تَدينَ اللهُ بالباطِل، وتُفتىَ النَّاسَ بما لا تَعلَمُ٣.

٢١٢٣٨ ــرسولُ اللهِ عَلَيْ ؛ إِنَّ الدِّينارَ والدِّرهَمَ أَهلَكا مَن كَانَ قَبلَكُم، وهُما مُهلِكاكُم ٣٠. ٢١٢٣٩ ــالإمامُ عليُّ على ؛ لايزالُ النّاسُ بخَيرِ ما تَفاوَتُوا، فإذا استَوَوا هَلَكُوا ٣٠.

٢١٢٤٠ عنه ﷺ : خِدمَةُ الجَسَدِ إعطاؤه ما يَستَدعيهِ مِن المَلاذِّ والشَّهَواتِ والمُقتَنياتِ،
 وفي ذلك هَلاكُ النَّفسِ (".

٢١٧٤١ ـ الإمامُ الحسَنُ ﷺ : هَلاكُ النّاسِ في ثَلاثٍ: الكِبرُ والحِرصُ والحَسَدُ؛ فالكِبرُ هَلاكُ الدِّينِ وبهِ لُعِنَ إبليش، والحِرصُ عَدُوُّ النَّفسِ وبهِ أُخرِجَ آدَمُ مِن الجَنَّةِ، والحَسَدُ رائدُ السُّوءِ ومِنهُ قَتَلَ قابِيلُ هابِيلَ™.

٢١٢٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : يُهلِكُ اللهُ سِتّاً بِسِتِّ: الأُمَراءَ بالجَورِ، والعَربَ بـ العَصَبيَّةِ، والدَّهاقِينَ بالكِبرِ، والتُجّارَ بالخِيانَةِ، وأهلَ الرُّستاقِ بالجَهل، والفُقَهاءَ بالحَسَدِ ٣.

٣١٧٤٣ عنه ﷺ - في وصيَّتِهِ لعبدِاللهِ بنِ جُندَبٍ -: يابنَ جُندَبٍ، يَهلِكُ المُـتَّكِلُ عـلىٰ عَملِهِ، ولايَنجو الْجَتَرئُ علَى الذُّنوبِ الواثِقُ برَحمَةِاللهِ.

قَالَ: قَلْتُ: فَمَن يَنجُو؟ قَالَ: الَّذِينَ هُم بَينَ الرَّجَاءِ وَالْخَوْفِ، كَأَنَّ قُلُوبَهُم في مِخلَبِ طَائْرٍ شَوقاً إِلَى النَّوَابِ وَخَوفاً مِن العَذَابِ ١٨٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) الخصال: ٥٢ / ٦٦ و م ٦٥.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٢/٣١٦/٦.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرُّضا الله ٢٠٤/٥٣/٢.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم: ٥٠٩٧.

<sup>(</sup>٦-٨) البحار: ٧٨/١١١/٧٨ و ص٧٠٢/٧٨ و ص ٢٨/٢٨٠.

٢١٣٤٤ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : مَن تَكلَّمَ فِي اللهِ هَلَكَ، ومَن طَلَبَ الرَّمَّاسَةَ هَلَكَ ، وَمـن دَخَلَهُ العُجبُ هَلَكَ ".

٢١٢٤٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما عَذَّبَ اللهُ أُمَّةُ إِلَّا عِندَ استِهانَتِهِم بِحُقُوقِ فُقَراءِ إِخُوانِهِم ".
٢١٢٤٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : هَلاكُ أُمِّتِي فِي ثَلاثٍ : في العَصَبيَّةِ ، والقَدَريَّةِ ، والرَّوايَةِ مِن غَيرِ ثَبتِ ".

٢١٢٤٧ \_عند ﷺ: أُظُنُّكُم سَمِعتُم أَنَّ أَبَا عُبَيدةَ قَدِمَ بشَيءٍ مِن البَحرَينِ، فأبشِروا وأَمِّلُوا ما يَشُرُّكُم، فوَاللهِ ما الفَقرَ أخشىٰ علَيكُم، ولُكِن أخشىٰ علَيكُم أَن تُبسَطَ علَيكُمُ الدُّنيا كــا بُسِطَت علىٰ مَن كانَ قَبلَكُم، فتُنافِسوها كما تَنافَسوها، فتُهلِكَكُم كما أَهلَكَتْهُم (٣.

٢١٢٤٨ عنه ﷺ : إن صلاح أوّل هذه الأمّة بالزُّهد واليَقينِ، وهَلاكُ آخِـرِها بـالشّح والأمَل

٢١٢٤٩ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : العَجزُ يُشمِرُ الْهَلَكَةَ ١٠٠.

٧١٢٥- الإمامُ الكاظمُ على: ثَلاثٌ مُوبِقاتُ: نَكثُ الصَّفقَةِ، وَتركُ السُّنَّةِ، وفِراقُ الجمَاعَةِ ٣٠.

٢١٢٥١ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : إيَّاكَ أَن تُوجِفَ بكَ مَطايا الطَّمَع فَتُورِدَكَ مَناهِلَ الْهَلَكَةِ ٥٠٠

٢١٢٥٢ \_عنه ﷺ : إِنَّا هَلَكَ مَن كَانَ قَبَلَكُم بِطُولِ آمالِهِم وتَغَيُّبِ آجالِهِم ...٠٠٠.

٣١٢٥٣ عنه ﷺ : إِنَّمَا هَلَكَ مَن هَلَكَ مِثَن كَانَ قَبَلَكُم بِرُكُوبِهِمُ الْمُعَاصِي، ولَم يَـنهَهُم الوَّبَانَيُونَ والأحبارُ.........

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٨ / ١٨١ / ١.

<sup>(</sup>٢\_٤) كنز المثال: ٦٦٦٦، ٢٦٦٦.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٧٩ / ١٢٨ .

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٧١٢.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٢ / ٢٦٦ / ٢٥.

<sup>(</sup>٩٥٨) نهج البلاغة : الكتاب ٣١ و الخطبة ١٤٧.

<sup>(</sup>١٠) تهج السعادة : ١ / ٤٧٧

٢١٢٥٤ ـعنه ﷺ : إِنَّا أَهلَكَ مَن كَانَ قَبلَكُم أَنَّهُم مَنَعُوا النَّاسَ الْحَقَّ فاشتَرَوهُ، وأُخَذُوهُم بالباطِلِ فاقتَدُوهُ ٧٠٠.

٢١٢٥٥ عنه ﷺ : إِنَّهُ لا يَنبَغي أَن يَكُونَ الوالي على الفُروجِ والدِّماءِ والمَغانِمِ والأحكامِ وإمامَةِ المُسلمينَ البَخيلُ... ولا المُعَطِّلُ للسُّنَّةِ فيُهلِكَ الاُمَّةَ ٣٠.

٢١٢٥٦ عنه ﷺ : أنظُروا أهلَ بَيتِ نَبِيِّكُم فالْزَمُوا سَمَّهُم، واتَّبِعوا أَثَرَهُم، فلَن يُخرِجوكُم مِن هُدئ، ولَن يُعِيدوكُم في رَدئ، فإن لَبَدوا فالبَدوا، وإن نَهَسَضُوا فانهَضُوا، ولاتَسبِقوهُم فتَضِلُوا، ولا تَتَأخَّروا عَنهُم فتَهلِكُوا...

٢١٢٥٧ عنه الله : ضَلالُ الدَّليلِ هَلاكُ المُستَدِلِّ ١٠٠٠

٢١٢٥٨ عنه على : أهلك شَيءِ استِدامَةُ الضَّلالِ٠٠٠.

٢١٢٥٩ ــ رسولُ اللهِ عَلِمَهُ : إذا سَمِعتُمُ الرَّجُلَ يقولُ: هَلَكَ النَّاسُ! فَهُو أَهْلَكُهُم ١٠٠.

(أنظر) العُجِب: باب ٢٥١٦، الرئاسة: باب ١٣٩٤، الرحمة: باب ١٤٥٧، العال: باب ٣٧٥٣.

### ٤٠١٩ ـ ما يُوجِبُ الهَلاكَ (٢)

### الكتاب

﴿قُلْ أَرَأَيْنَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللهِ بَغْتَةً أَوْ جَهْرَةً هَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الظَّالِمُونَ﴾ ٣٠.

﴿ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرَّسُلِ وَلَا تَسْتَغْجِلٌ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُوعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارِ بَلَاغٌ فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ ﴾ ٩٠.

<sup>(</sup>١ \_ ٣) نهج البلاغة: الكتاب ٧٩ والخطية ١٣١ و٩٧.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غررالحكم: ٥٩٠٠, ٣٢٨٧.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٣/٦١١/٣.

<sup>(</sup>٧) الأنمام : ٤٧ .

<sup>(</sup>٨) الأحقاف: ٣٥.

٢١٢٦٠ الإمامُ عليٌّ ﷺ : هَلَكَ مَن لَم يَعرِفْ قَدرَهُ ١٠٠.

٢١٢٦١ ـ عنه ﷺ : هَلَكَ مَن لَم يُحرِزْ أَمرَهُ ١٠٠٠.

٢١٢٦٢ عنه ﷺ : هَلَكَ مَن أَضَلَّهُ الهَوى، واستَقادَهُ الشَّيطانُ إلى سَبيلِ العَمىٰ ٣٠.

٢١٢٦٣ عنه ﷺ : هَلَكَ مَن رَضِيَ عَن نَفسِهِ ووَثِقَ بِمَا تَسُوِّلُهُ لَهُ ﴿ .

٢١٢٦٤ عنه على : هَلَكَ مَن باعَ اليَقينَ بالشَّكِّ، والحَقُّ بالباطِل، والآجِلَ بالعاجِل".

٢١٢٦٥\_عنه ﷺ : هَلَكَ مَنِ استَنامَ (استَأْمَنَ) إِلَى الدُّنيا و (أ)مهَرَها دِيـنَهُ، فـهُو حَــيثُما مالَت مالَ إلَيها؛ قَدِ اتَّخَذَها هَـنَّهُ ومَعبودَهُ٣٠.

٢١٢٦٦\_عنه ﷺ : هَلَكَ مَنِ ادَّعَيٰ، وخابَ مَنِ افتَرَىٰ™.

٢١٢٦٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : هَلَكَ مَن لَيس لَهُ حَكيمٌ يُرشِدُهُ، وذَلَّ مَن لَيس لَـهُ سَفية يَعضدُهُ ٩٠٠.

٢١٢٦٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : هَلَكَ خُزّانُ الأموالِ وهُم أحياءً، والعُلَماءُ باقُون مابَقِيَ الدَّهُ ١٠٠٠.
 ٢١٢٦٩ ـ عنه ﷺ : هَلَكَ امرؤُ لَم يَعرفْ قَدرَهُ ١٠٠٠.

٢١٢٧-عنه ﷺ : هَلَكَ فِي رَجُلانِ: مُحِبُّ غالِ، ومُبغِضٌ قالِ٠٠٠.

٢١٢٧١ \_عنه ﷺ : مَن أبدى صَفحَتَهُ لِلحَقِّ هَلَكَ ٥٠٠.

٢١٢٧٢\_عنه ﷺ : مَنِ استَبَدُّ برَأْيهِ هَلَكَ٣٠.

٢١٢٧٣ عنه ﷺ : مَنِ استَسلَمَ لهَلَكَةِ الدُّنيا والآخِرَةِ هَلَكَ فيهما٥٠٠.

٢١٢٧٤ عنه ﷺ : مَن طَلَبَ الحَراجَ بغَيرِ عِمارَةٍ أَخْرَبَ البِلادَ، وأَهلَكَ العِبادَ، ولَم يَستَقِم أُمرُهُ اللّا قَليلاً ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١١٠) غرر العكم: ١٠٠٢٠،١٠٠٢،١٠٠٢،١٠٠٢، ٢٦،١٠٠٣٠، ٢٠٠٢٠،

<sup>(</sup>Y) نهج البلاغة : الخطبة ١٦ .

<sup>(</sup>٨) البحار : ۱۰/۱۵۹/۷۸ . ۱۰

<sup>(</sup>٩- ١٥) نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧ و ١٤٧ و (الحكمة ١٨٨, الخطبة ١٦) والحكمة ١٦١ و ٣١ والكتاب ٥٣.

٧١٢٧٥ عنه على : من لَم يُنْجِدِ الصَّبرُ أهلَكَهُ الجَزَعُ ١٠٠٠.

٣١٢٧٦ عنه ﷺ : مَن شَغَلَ نَفْسَهُ بغَيرِ نَفْسِهِ تَحَيَّرَ فِي الظُّلُهاتِ، وارتَبَكَ في الهَلَكاتِ... ".
 ٢١٢٧٧ عنه ﷺ : لا تُقَدِّرُ عَظَمَةَ اللهِ سبحانَهُ علىٰ قَدرِ عَقلِكَ فتَكونَ مِن الهالِكينَ ".

٢١٢٧٨ ــعنه ﷺ : إنّ اللهَ بَعَثَ رَسُولاً هادِياً بكِتابٍ ناطِقٍ، وأُمرٍ قائمٍ، لاَيَهلِكُ عَنهُ إلّا هالِكَ٣٠.

٢١٢٧٩ عنه ﷺ : لَقد حَمَلتُكُم علَى الطَّريقِ الواضِح الَّتي لايَهِلكُ علَيها إلَّا هالِكُ٠٠٠.

٢١٢٨٠ عنه ﷺ - في ذكر الملاحِمِ -: ولا تَقتَحِموا ما استَقبَلتُم مِن فَــورِ نــارِ الفِــتنَةِ، وأمِيطُوا عَن سَنَنِها، وخَلُوا قَصدَ السَّبيلِ لهَا، فقد - لَعَمري - يَهلِكُ في لَهَبِها المؤمنُ، ويَسلَمُ فيها غَيرُ المُسلم...

# 2013 ـ حُرِمَةُ إِلقَاءِ النَّفْسِ في التَّهاكةِ

### الكتاب

﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللهَ يُجِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ ٣.
٢١٢٨١ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ ـ لِلمأمونِ لَمَّا أُجبَرَهُ على قَبولِ ولايَةِ العَهدِ و قالَ لَـهُ: إِنَّكَ تَتَلقّانِي أَبَداً بِمَا أَكْرَهُهُ وقد أَمِنتَ سَطوَتِي، فباللهِ أُقسِمُ لَئَنْ قَبِلتَ ولايَةَ العَهدِ وإلاّ أُجبَرَتُكَ على فَلكَ، فإن فَعَلتَ وإلاّ ضَرَبتُ عُنُقَكَ ـ: قد نَهانِيَ اللهُ عَزَّوجِلَّ أَن أُلقِيَ بِيَدي إِلَى التَّهُلُكَةِ، فإن كانَ الأُمرُ على هذا فافعَلْ ما بَدا لكَ، وأنا أقسَلُ ذلكَ على أَنِي لا أُولِي أَحَداً ولا أُعزِلُ أَحَداً ... ٥٠.

٢١٢٨٢ عنه ﷺ لِلرَّيَّانِ بنِ الصَّلتِ وقد سَأَلَهُ عن قَبولِهِ ولايَةَ العَهدِ مَع إظهارِهِ الزُّهدَ في

<sup>(</sup>١\_١) نهج البلاغة: الحكمة ١٨٩ والخطبة ١٥٧ و ١٦٩ و ١٦٩ و ١١٩ و ١٨٧.

<sup>(</sup>٧) البقرة : ١٩٥٠.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٤٩/ ١٣٠/٣.

الدُّنيا \_: قَد عَلِمَ اللهُ كَراهَتي لذلكَ، فلَمَّا خُيِّرتُ بَينَ قَبولِ ذلكَ وبَينَ القَتلِ، اختَرتُ القَبولَ علَى القَتل...٠٠٠.

النَّهُمَّ إِنَّكَ قَد نَهَيتَني عَن الإلقاءِ بِيدي إِلَى الولايَة ـ: اللَّهُمَّ إِنَّكَ قَد نَهَيتَني عَن الإلقاءِ بِيدي إِلَى النَّهُمُّ النَّهُ وقد أكرهتُ واضطُرِرتُ، كما أشرَفتُ مِن قِبَلِ عبدِاللهِ المأمونِ على القَتلِ مِني مَتىٰ لَمَ أَتَبُلُ ولايَةَ عَهدِهِ، وقد أكرهتُ واضطُرِرتُ كما اضطُرَّ يُوسفُ ودانيالُ النَّالُ النَّا إِنَّ قَبِلَ كُلُّ واحِدٍ مِنهُا الولايَةَ مِن طاغِيَةِ زمانِهِ اللهِ اللهُ اللهُ الولايَةَ مِن طاغِيَةِ زمانِهِ اللهُ الله

٢١٢٨٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لَو أنّ رجُلاً أنفَق ما في يَدَيهِ في سَبيلٍ مِن سَـبيلِ اللهِ مـا كان أحسن ولا وُفَق ، أليس يقولُ اللهُ تعالىٰ: ﴿ولا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُم إِلَى النَّهُ لُكَةِ وأَحْسِنُوا إِنّ اللهَ يُحِبُّ الْحُسِنينَ ﴾ يَعني المُقتَصِدينَ ٣٠.

الدرّ المنثور عن أسلم أبي عمران: كُنّا بالقُسطَنطينيّةِ وعلىٰ أهلِ مِصرَ عُقبَةُ بنُ عامرٍ وعلىٰ أهلِ الشّامِ فضالَةُ ابنُ عُبيدٍ، فخرَجَ صَفَّ عَظيمٌ مِن الرُّومِ فصَفَفنا لَمُم فحمَلَ رجُلُ عامرٍ وعلىٰ أهلِ الشّامِ فضالَةُ ابنُ عُبيدٍ، فخرَجَ صَفَّ عظيمٌ مِن الرُّومِ فصَفَفنا لَمُم فحمَلَ رجُلُ مِن المُسلمينَ علىٰ صَفِّ الرُّومِ حتىٰ دَخلَ فيهم، فصاحَ النّاسُ وقالوا: شبحانَ اللهِ، يُلتِي بِيدَيهِ إلى التَّهلُكَةِ! فقامَ أبو أيُوبَ صاحِبُ رسولِ اللهِ عَلَيْ فقالَ: يا أيّها النّاسُ، إنّكُم تَتَأوّلُونَ هٰذهِ الآيَةَ هٰذا التَّأويلَ، وإنّا نَزلَت هٰذهِ الآيّةُ فينا معشَرَ الأنصارِ؛ إنّا لمّا أعزَ الله دِينَهُ وكَثُرَ ناصِروهُ اللهِ عَشْلَ المُعضَىٰ البَعضِ سِرًا دُونَ رسولِ اللهِ عَلَيْ أموالنا قد ضاعت وإنّ الله قد أعزَ الإسلامَ وكَثُر ناصِروهُ ، فلو أقنا في أموالِنا فأصلَحنا ماضاعَ فيها! فأنزلَ اللهُ علىٰ نَبيّهِ يَرُدُ علَينا ماقُلنا؛ فوا نُفِقوا في سَبيلِ اللهِ ولا تُلقُوا بأيْدِيكُم إلى التَّهلُكَةِ وفكانَتِ التَّهلُكَةُ الإقامة في الأموالِ وإصلاحَها وتَرْكَنا الغَزونَ".

<sup>(</sup>١-١) عيون أخبار الرصا الخير: ٢ / ٢/١٣٩ و ١ / ١٩ / ١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٤ / ٥٣ / ٧.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ١ / ٥٠٠.

٣١٢٨٦ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ في وصيَّتِهِ لابنِهِ الحَسَنِ ﷺ ـ : واعلَمْ يا بُنَيَّ ... أَنَّكَ طَرِيدُ المَوتِ الَّذي لايَنجو مِنهُ هارِبُهُ ... فكُنْ مِنهُ علىٰ حَذَرِ أَن يُدرِكَكَ وأَنتَ علىٰ حالٍ سَيِّنَةٍ ، قَد كُـنتَ تُحَدُّثُ نَفسَكَ مِنها بالتَّوبَةِ ، فيَحُولَ بَينَكَ وبَينَ ذٰلكَ ، فإذا أَنتَ قَد أُهلَكتَ نَفسَكَ ...

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

077

# الهِمَّة

انظر: الدعاء: باب ١١٩٩، الدنيا: باب ١٢٤٣.

### ٤٠٢١ عُلُقُ الهمَّةِ

٢١٢٨٧ ـ الإمامُ عليٌّ ى : خَيرُ المِمَم أعلاها ١٠٠٠

٨٢١٢٨ ـ الإمامُ الباقرُى : لانتَرَفَ كَبُعدِ الْمِمَّةِ · · · .

٣١٢٨٩ - الإمامُ عليُّ ﷺ: أحسَنُ الشِّيمِ شَرَفُ الْمِمَم ٣٠.

٧١٢٩٠ عنه ﷺ : الشَّرَفُ بالهِمَمِ العالِيَةِ لا بالرِّمَم البالِيَةِ ٣٠.

٢١٢٩١ عنه ﷺ : مَن رَقِيَ دَرَجاتِ الْهِمَمِ عَظَّمَتُ الأُمَمُ ١٠٠.

٢١٢٩٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الدَّعاءِ ـ: واجعَلنا مِن الَّذينَ أَسرَعَت أَرواحُهُم في الثُّعني العُلىٰ، وخَطَت هِمَمُهُم في عِزِّ الوَرىٰ، فلَم تَزَلْ قُلوبُهُم والْهِنَّةُ طَائرَةً حتَّىٰ أَناخُوا في رِياضِ النَّعيم ...٣٠.

٣١٢٩٣ ـ الإمامُ علي على الله : كُن بَعيدَ الْحِمَم إذا طَلَبتَ ٥٠.

٢١٢٩٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ اللهَ تعالىٰ يُحِبُّ مَعالِيَ الأُمورِ وأشرافَها، ويَكرَهُ سَفسافَها ٥٠

المنتكى المنتكر المنتقلك ال

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٤٩٧٧.

<sup>(</sup>٢) البحار : ۷۸ / ١٦٥ / ١٠.

<sup>(</sup>٣-٥) غرر الحكم: ٢٩٨٢، ١٩٩١، ٢٢٥٨.

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجّاديّة الجامعة: ٤٧١ الدعاء ٢٠٠.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٧١٦١.

<sup>(</sup>٨) كنزالمتال: ٢١ -٤٣.

<sup>(</sup>٩) الخصال: ٢٥/٤٠.

٢١٢٩٦ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : أَضيَقُ النَّاسِ حالاً مَن كَثُرَت شَهوَتُهُ، وكَبُرَت هِمُّتُهُ، وزادَت مَؤونَتُهُ، وقلَّت مَعونَتُهُ!!

٢١٢٩٧ عنه ﷺ : أَتَعَبُ النَّاسِ قَلباً مَن عَلَت هِمَّتُهُ ، وكَثَرَت مُروءتُهُ ، وقَلَّت مَقدُرَثُهُ ٣٠. ٢١٢٩٨ عنه ﷺ : تَوَسَّطْ في الهِمَّةِ تَسلَمْ بِمَّن يَتَّبِعُ عَثَراتِكَ ٣٠.

# ٤٠٢٢ ـ دُورُ الهِمَّةِ في الشَّرفِ

٣١٢٩٩ ـ الإمامُ علي علي المرء بهِ مَّتِه لا يِقْنيتِه (١٠).

٢١٣٠٠ عنه ﷺ : قَدرُ الرَّجُلِ علىٰ قَدرِ هِمَّتِيهِ٠٠٠.

٣١٣٠١ عنه ﷺ : مَن شَرُفَت هِمُنَّهُ عَظَمَت قِيمَتُهُ ١٠٠

٢١٣٠٢\_عنه ﷺ : مارَفَعَ امرأً كَهِمَّتِهِ، ولا وَضَعَهُ كَشَهوَتِهِ™.

### ٤٠٢٣ ـ ماينبَغي الاهِتمامُ بهِ

٢١٣٠٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : إجعَلْ هَنَّكَ لآخِرَتِكَ، وحُزنَكَ على نَفسِكَ، فكَم مِن حَــزينٍ
 وَفَدَ بِهِ حُزنُهُ علىٰ شُرورِ الأَبْدِ! وكَم مِن مَهموم أدرَكَ أَمْلَهُ إلله

٢١٣٠٤\_عنه ﷺ : الِجعَلْ كُلَّ هَمِّكَ وسَعيِكَ لِلخَلاصِ مِن مَحَلِّ الشَّقاءِ والعِقابِ، والنَّجاةِ مِن مَقام البَلاءِ والعَذابِ٣٠.

٣١٣٠٥\_عنه ﷺ : اِجعَل هَمَّكَ وجِدَّكَ لآخِرَتِكَ 🗥.

٢١٣٠٦ عنه ﷺ : ما المَغرورُ الَّذي ظَفِرَ مِن الدُّنيا بأعلىٰ هِمَّتِهِ كالآخَرِ الَّذي ظَفِرَ مِـن

<sup>(</sup>١..١) غرر الحكم: ٣٢١٢، ٣٢١٢.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٦٤/٩/٧٨.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٢١٦٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٤٧.

<sup>(</sup>٦- ١٠) غرر الحكم: ٩٢٠٧، ٩٧٠٧، ٢٤٣٨، ٢٤٣٨، ٢٢٨٨

الآخِرةِ بأدنى سُهمَتِهِ ١٠٠٠

٢١٣٠٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أَيُّهَا النّاسُ، أَقْبِلُوا علىٰ ما كُلُّفتُموهُ مِن إِصلاحِ آخِــرَتِكُم... واصرِفُوا هِمُّتَكُم بالتَّقَرُّبِ إلىٰ طاعَتِهِ ٣٠.

٢١٣٠٩ ــ الإمامُ عليُّ على : ... وليَكُنْ هَمُّكَ لِما بَعدَ المُوتِ ١٠٠٠

-٢١٣١-عنه على : مَن لَم يَكُنْ هَمُّهُ مَا عِندَ اللهِ سبحانَهُ لَم يُدرِكْ مُناهُ ٥٠٠.

(انظر) الآخرة: باب ٣٢.

# ٤٠٢٤ ـ مَن يَبِلُغُ كُنهَ هِمَّتِهِ

### الكتاب

﴿ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِينَّهُمْ شَبُلْنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ ﴾ ٣٠.

٧١٣١١ ـ الإمامُ علي ﷺ : من أسهرَ عَينَ فِكرتِهِ بَلغَ كُنهَ هِمَّتِهِ ٣٠.

٢١٣١٢\_عنه ﷺ : مَن بَذَلَ جُهدَ طاقَتِهِ بَلَغَ كُنة إرادَتِهِ ١٠٠٠

٣١٣١٣ عنه على : من كانت الآخِرةُ هِئتَهُ بَلَغَ مِن الخيرِ غايَةَ أُمنِيتَتِهِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٣٧٠، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٩ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۷/ ۱۸۲ / ۲۰.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٨/ ٤٥ / ٨.

<sup>(</sup>٤\_٥) غرر الحكم: ٢٥٨٦، -٨٩٧.

<sup>(</sup>٦) العنكبوت: ٦٩.

٠(٧\_٩) غرز الحكم: ٨٧٨٤، ٥٨٧٨، ٨٩٠٢،

### 2040\_أعلَى الهِمَم

٣١٣١٤ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في الدُّعاءِ ـ : أسألُكَ مِن الشَّهادَةِ أَقسَطَها، ومِن العِبادَةِ أَنشَطَها... ومِن الهِمَم أعلاها (١٠).

٢١٣١٥ عند على اليضاعة عنه فقد انقطَعت إلَيكَ هِمَّتي ، وانصَرَفَت نَحَوَكَ رَغبَتي ، فأنتَ لا غَيرُكَ مُرادي ، ولَكَ لا لِسواكَ سَهَري وسُهادي ٣٠.

٢١٣١٦\_عنه ﷺ ـأيضاً ـ : وَهَبْ لِي جِسماً رُوحانِيّاً ، وقَلباً سَهاوِيّاً ، وهِمَّةٌ مُتُصِلَةً بِكَ ، ويَقيناً صادِقاً في حُبّك ٣٠.

٢١٣١٧ عنه على أيضاً .. ! من آنس العارفينَ بطُولِ (بطِيبِ) مُناجاتِهِ، وألبَسَ الخائفينَ تُوبَ مُوالاتِهِ، متى فَرحَ من قَصَدَت سِواكَ هِمَّتُهُ؟! ومتى استَراحَ من أرادَت غَيرَكَ عَزيتُهُ؟! (اللهُ عَن مُوالاتِه، متى فَرحَ من قَصَدَت سِواكَ هِمَّتُهُ؟! ومتى استَراحَ من أرادَت غَيرَكَ عَزيتُهُ؟! (اللهُ عَن مُوالاتِه، متى فَرحَ من قَصَدَت سِواكَ هِمَّتُهُ؟! ومتى استَراحَ من أرادَت غَيرَكَ عَزيتُهُ؟! اللهُ اللهُ عَن مُن قَصَدَت سِواكَ اللهُ الل

٢١٣١٨ عنه ﷺ \_ أيضاً \_: فقد ساقني إليك أملي، وعليك يا واجدي عَكَفَت هِئتي،
 وفيا عِندَكَ انبَسَطَت رغبتي...

٢١٣١٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : أشرَفُ الْحِمَمِ رِعايَةُ الذِّمامِ ٥٠٠.

٧١٣٢٠ عنه ﷺ : أحسَنُ الهِمَمِ إنجازُ الوَعدِ ٣٠.

2013 ـ ثَمَراتُ عُلُو الهِمَّةِ

٢١٣٢١ ـ الإمامُ علي على الحِلمُ والأناةُ تَواْمانِ يُنتِجُهُما عُلُو المِمَّةِ ١٠٠

<sup>(</sup>١) الصحيفة السجَّاديَّة الجامعة : ٤٣٩ الدعاء ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١٤٨/٩٤/ ٢١.

<sup>(</sup>٣-٤) الصحيفة السجّاديّة الجاممة: ٤٤١ الدعاء ١٩٩.

<sup>(</sup>٥) البخار: ۹۸ / ۲/۸۹ ۲.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٥ ٢٢٠، ٢٢٢٨.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة: الحكمة - ٤٦.

٢١٣٢٢ ـ عنه ﷺ : الكَرَمُ نَتيجَةُ عُلُو الْمِمَّةِ ١٠٠

٣١٣٢٣ عنه 趣: أبعد المعمم أقربها من الكرم (").

٢١٣٢٤ عنه ﷺ : الفِعلُ الجَميلُ يُنيُّ عَن عُلُو المِمَّةِ ٣٠.

٢١٣٢٥ عنه ﷺ : الكَفُّ عبًا في أيدي النَّاسِ عِفَّةُ وكِبَرُ هِمَّةٍ ١٠٠٠

٢١٣٢٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : اِستَجلِبْ عِزَّ اليأسِ بِبُعدِ الْمِمَّةِ ".

٧١٣٢٧ ـ الإمامُ علي على عن شَرَفِ الْهِمَّةِ لُزُومُ القَناعَةِ ١٠.

٢١٣٢٨ عنه ﷺ : مِن شَرَفِ الهِمَّةِ بَدْلُ الإحسان ٣٠ .

٢١٣٢٩ \_عنه على : بقَدرِ الهِمَم تَكُونُ الهُمُومُ ٩٠٠.

٣١٣٣٠ عنه ﷺ : هُمُومُ الرَّجُلُ علىٰ قَدر هِمُتِيهِ ١٠٠.

٢١٣٣١ عنه على قدر الحِمَم تكونُ الهُمومُ ١٠٠٠.

٢١٣٣٢ عنه على قَدرِ الهِمَّةِ تَكُونُ الْحَمِيَّةُ ٥٠٠.

٣١٣٣٣ عنه على: مَن كَبُرَت هِنَّهُ كَبُرَ اهمَامُهُ٥٠٥.

٢١٣٣٤ عند الله : مَن كَبُرَت هِنتُهُ عَزَّ مَرامُهُ٥٠٠.

٢١٣٣٥ عنه على: شجاعَةُ الرَّجُل علىٰ قَدرِ هِمَّتِهِ ١٠٠٠.

### 2٠٢٧ ـ هِمَّةُ الأَكياسِ

٢١٣٣٦ ـ الإمامُ عليَّ عليُّ عليهُ : الطَّاعَةُ هِمَّةُ الأكياسِ، المَعصِيَةُ هِمَّةُ الأرجاسِ ٢٠٠٠. ٢١٣٣٧ ـ عنه عليه : المؤمنُ الدُّنيا مِضارُهُ، والعَمَلُ هِمَّتُهُ، والمَوتُ تُحفَّتُهُ، والجُنَّةُ سُـبقَتُهُ. الكافِرُ الدُّنيا جَنَّتُهُ، والعاجِلَةُ هِمَّتُهُ، والمَوتُ شَقاوَتُهُ، والنّارُ غايَتُهُ ٢٠٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) غررالحكم: ١٣٨٧، ١٣٨٨، ٢٩٦٢، ١٣٨٨.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٨/ ١٦٤ / ١.

<sup>(</sup>٦ــ٦١) غرر الحكم: ٩٤٣٥، ٩٢٨٠، ٧٧٢٤، ٥٩٠١، ١٩٧٠، ١٩٧٠، ٥٨٠، ٢٠٥١، ٩٤٨٠، ٣٢٧٥، (٣١٣ـ١٦١)، (١٩٤٥ـ١٩٤٦).

٣١٣٣٨ ـ عنه ﷺ : مَن صَحَّت مَعرِفَتُهُ انصَرَفَت عَنِ العالَم الفاني نَفسُهُ وهِمُّتُهُ ١١٠.

٢١٣٣٩ ـعنه ﷺ : إن سَمَت هِمَّتُكَ لإصلاحِ النَّاسِ فابدأُ بنَفسِكَ، فإنَّ تَعاطِيَكَ صَـلاحَ غَيرِكَ وأنتَ فاسِدُ أكبَرُ العَيبِ(").

٢١٣٤٠ عنه ﷺ : ما المَغبوطُ إلّا مَن كانَت هِمَّتُهُ نَفسَهُ ، لا يُغِبُّها عَن مُحاسَبَتِها ومُطالَبَتِها ومُطالَبَتِها ومُطالَبَتِها ومُطالَبَتِها ومُطالَبَتِها

٧١٣٤١\_عنه ﷺ : رَغبَةُ العاقِلِ في الحِكَةِ، وهِئَةُ الجاهِلِ في الحَهاقَةِ ···.

٣١٣٤٢ ــ عنه ﷺ : اقصُّرْ هِمُّتَكَ علىٰ ما يَلزَمُكَ، ولا تَخُصُ فيها لا يَعنيكَ ٣٠.

٢١٣٤٣ عنه الله : طُوبي لِمَن قَصَرَ هِنَّتَهُ على ما يَعنيهِ ١٠٠.

(انظر) عنوان ٤٦٨ «الكِياسة».

# ٤٠٢٨ قِصَلُ الهِمَّةِ

٢١٣٤٤\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثُ يَحجُزنَ المرءَ عَن طَلَبِ المَعالَى: قِصَرُ الهِمَّةِ، وقِـلَّةُ الحِيلَةِ، وضَعفُ الرّأي™.

٣١٣٤٥ ـ الإمامُ علي علي الله : من صَغْرَت هِمَّتُهُ بَطَلَت فَضِيلَتُهُ ٥٠٠

٣١٣٤٦ عنه على : مَن دَنَت هِنَّتُهُ فلا تَصحَبُهُ ١٠٠٠.

٢١٣٤٧ عنه على النِّعمَةِ الهِمَّةِ حَسَدُ الصَّديقِ على النَّعمَةِ ٥٠٠.

٨٢١٣٨ عنه ﷺ : لا مُروَّةً لِمَن لا هِمَّةَ لَهُ٥٠٠.

١٩٣٤٩ عند 學: لا هِنَّدُ لِهِينِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١- ٦) غرر الحكم: ٩١٤٢، ٩١٤١، ٩٦٨٥، ٩٦٨٠، ٣٣٠٢، ١٩٤٥.

<sup>(</sup>۷) تحف العقول : ۳۱۸.

<sup>(</sup>٨\_ ١١) غرر الحكم: ١٠٧٧٨، ٩٢٥، ٢٥٢٨، ١٠٧٧٨.

<sup>(</sup>۱۲) البحار: ۷۸/ ۱۰/۷۳.

·٢١٣٥٠ عنه ﷺ : الأمانيُّ هِمَّةُ الرِّجالِ···.

٣١٣٥١ ـعنه ﷺ : نَعوذُ باللهِ مِن المَطامِعِ الدَّنِيَّةِ، والهِمَمِ الغَيرِ المَرضِيَّةِ ٣٠.

٢١٣٥٢ \_عنه ﷺ : مادُّ القامّةِ قَصيرُ الهِمَّةِ ٣٠.

٢١٣٥٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ رسولَ اللهِ ﷺ كانَ نَزَلَ علىٰ رجُلِ بالطَّائفِ قَبلَ الإسلام فأكرَمَهُ، فلَمَّا أَن بَعثَ اللهُ محمَّداً ﷺ إِلَى النَّاسِ قيلَ للرَّجُلِ: أَتَدري مَـنِ الَّـذي أرسَـلَهُ اللهُ عَزُّوجِلَّ إِلَى النَّاسِ؟ قالَ: لا، قالوا لَهُ: هُو محمَّدُ بنُ عبدِ اللهِ يَتيحُ أَبِي طَالَبٍ، وهُو الَّذي كانَ نَزَلَ بِكَ بِالطَّانُفِ يَومَ كَذَا وَكَذَا فَأَكْرَمَتَهُ. قَالَ: فَقَدِمَ الرَّجُلُ عَلَىٰ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَسَلَّمَ عَلَيهِ وأُسلَمَ، ثُمَّ قالَ لَهُ: أَتَعرفني يا رسولَ اللهِ؟ قالَ: ومَن أنتَ؟ قالَ: أنا رَبُّ المَنزِلِ الّذي نَزَلتَ بهِ بالطَّانفِ في الجاهِليَّةِ يَومَ كذا وكذا فأكرَمتُكَ، فقالَ لَهُ رسولُ اللهِ ﷺ: مَرحَباً بِكَ سَلْ حاجَتَكَ، فقالَ: أَسْأَلُكَ مِاتَتَي شَاةٍ بِرُعَاتِهَا، فأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللهِ على اللهُ عَالَ الْأَصْحَابِهِ: ما كانَ علىٰ هٰذا الرَّجُلِ أَن يَسأَلَني سُؤالَ عَجوزِ بَني إسرائيلَ لِمُوسىٰ ﴿ إِنَّهِ ؟! ، فقالوا: وما سألَت عَجوزُ بَني إسرائيلَ لمُوسىٰ؟ فقالَ: إنَّ اللَّهَ عَزَّ ذِكْرُهُ أُوحيٰ إلىٰ موسىٰ أن إحمِلْ عِظامَ يُوسُفَ مِن مِصرَ قَبلَ أَن تَخرُجَ مِنها إِلَى الأرضِ المُقدَّسَةِ بالشَّام، فسَألَ موسىٰ عَن قَبرِ يُوسُفَ عِلا، فجاءهُ شَيخٌ فقالَ: إن كانَ أَحَدُ يَعرِفُ قَبرَهُ فَقُلاَنَةً ، فأرسَلَ موسىٰ اللهِ إلَيها ، فلَمَّا جاءتهُ قالَ: تَعلَمينَ مَوضِعَ قَبرِ يُوسُفَ ﷺ؟ قَالَت: نَعَم، قَالَ: فَدُلِّينِي عَلَيهِ ولَكِ مَـاسَأَلْتِ، قَـالَ ": لا أَدُلُّكَ عَـلَيهِ إلَّا بِحُكمي، قالَ: فلَكِ الجِئَّةُ، قالَت: لا إلَّا بِحُكمي علَيكَ، فأوحَى اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ موسىٰ: لا يَكبُرُ عَلَيكَ أَن تَجَعَلَ لَهَا حُكَمَهَا، فقالَ لها موسىٰ: فلَكِ حُكَمُكِ، قالَت: فإنّ حُكمي أَن أكُونَ مَعكَ في دَرَجَتِكَ الَّتِي تَكُونُ فيها يَومَ القِيامَةِ فيالجُنَّةِ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ: ماكانَ علىٰ هٰذا لَو سَأَلَني ما سألت عَجوزُ بَني إسرائيلَ؟ إ

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: ٩٩٧٤، ٩٩٧٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ٢٣٤.

<sup>(</sup>٤) كذا في المصدر والصحيح «قالت».

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨/ ٥٥/ / ١٤٤.

٢١٣٥٤ - رسولُ اللهِ عَلَيْهُ : كَم بَينَ مَسْأَلَةِ الأعرابيُّ وعَجوزِ بَنِي إسرائيلَ ! إِنَّ موسىٰ لَمَّا أَمِرَ أَن يَقَطَعَ البَحرَ فانتَهىٰ إلَيهِ صُرِفَت وُجوهُ الدَّوابُ فرَجَعَت، فقالَ موسىٰ : ما لِي يا ربُّ ؟! قالَ : إِنّكَ عِندَ قَبرِ يُوسُفَ، فاحمِلُ عِظامَهُ مَعكَ وقدِ استَوىٰ القَبرُ بالأرضِ. فجعَلَ موسىٰ لايدري أين هُو وقدِ استوىٰ القبرُ بالأرضِ. فجعَلَ موسىٰ لايدري أين هُو أين هُو وقدِ فقالوا: إِن كَانَ أَحَدُ يَعلَمُ أَينَ هُو فعَجوزُ بَنِي فُلانٍ تَعلَمُ أينَ هُو ، فأرسَلَ إليها الرّسولَ قالَت: ما لَكُم ؟ قالوا: انطَلِق إلىٰ موسىٰ، فلكُ أَتَتهُ قالَ هَا: تَعلَمينَ أينَ قَبرُ يُوسُفَ؟ قالَت: نَعَم، قالَ: فَدُلِّينا عليهِ، قالَت: لا واللهِ حتّى فلكُ أَتَتهُ قالَ هَا: لكِ ذلكَ، قالَت: فإني أَسألُكَ أَن أكونَ مَعكَ في الدَّرَجَةِ الّتي تَكونُ تَعطِيمِيْ ما أَسألُكَ ! قالَ لَهَا: لكِ ذلكَ، قالَت: لا واللهِ لا أرضىٰ إلّا أن أكونَ مَعكَ في الدَّرَجَةِ الّتي تَكونُ فيها في الجُنّةِ، قالَ: سَلَي الجُنّة، قالَت: لا واللهِ لا أرضىٰ إلّا أن أكونَ مَعكَ ! فجَعلَ موسىٰ فيها في الجُنّةِ، قالَ: سَلَي الجُنّة، قالَت: لا واللهِ لا أرضىٰ إلّا أن أكونَ مَعكَ ! فجَعلَ موسىٰ فيها في الجُنّةِ، قالَ: سَلَي الجُنّة، قالَت: لا واللهِ لا أرضىٰ إلّا أن أكونَ مَعكَ ! فجَعلَ موسىٰ فيها في الجُنّةِ، قالَ: اللهِ قالَت: لا واللهِ لا يُنقُصُكَ شيئاً، فأعطاها وَدَلَّتهُ على القَبرِ، فأخرَجوا العِظامَ وجاوزوا البَحرَ١٠٠.

(انظر) الدعاء: باب ١١٩٩.

# ٤٠٢٩\_مَن كانَت هِمَّتُهُ بَطنَهُ

٢١٣٥٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : من كانت هِمُّتُهُ ما يَدخُلُ بَطْنَهُ ، كانَت قِيمَتُهُ ما يَخرُجُ مِنهُ ١٠٠٠

٢١٣٥٦ \_ رسولُ اللهِ على : مَن كانَت هِمَتُهُ أكلَهُ ، كانَت قِيمَتُهُ ما أكلَهُ ٣٠.

٢١٣٥٧ ــ الإمامُ عليٌّ ﷺ : أمقَتُ العِبادِ إلَى اللهِ سبحانَهُ مَن كانَ هِمَّتُهُ بَطنَهُ وفَرجَهُ ٣٠.

۲۱۳۵۸ عنه 機: ما أبعد الخير يمن هِئتُهُ بَطنُهُ وفرجُهُ إ

(انظر) الأكل: باب ٩٩.

<sup>(</sup>١)كنزالممّال: ٣٢٤١٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٨٣٠.

<sup>(</sup>٣) تنبيه الخواطر : ١ / ٤٨.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) غرر العكم: ٩٦٤٢. ٢٢٩٤.

# ٤٠٣٠ ـ مَن كانت هِمَّتُهُ الدُّنيا

٢١٣٥٩ ـ الإمامُ علي ﴿ : مَن كَانَتِ الدُّنيا هِمُتَهُ ، اشْتَدَّت حَسرَتُهُ عِند فِراقِها (١٠٠٠ ـ الإمامُ علي ﴿ فَعَدُ مَن كَانَ هِمُتُهُ الدُّنيا عِوضاً ، ولَم يَقضِ مُفتَرَضاً (٣٠٠ ـ عنه ﴿ : مَن كَانَتِ الدُّنيا هَمَّهُ ، طالَ يَومَ القِيامَةِ شَقاوَهُ وغَمُّهُ (٣٠. ـ عنه ﴿ : مَن كَانَتِ الدُّنيا هَمَّهُ ، طالَ يَومَ القِيامَةِ شَقاوَهُ وغَمُّهُ (٣٠.

٢١٣٦٢ عنه على : مَن لَم يَكُن حَمَّةُ ما عِندَ اللهِ سبحانَهُ لَم يُدرِكُ مُناهُ ١٠٠.

٣١٣٦٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ: القَلَبُ ثَلاثَةُ أَنواع: قَلَبُ مَشغولُ بالدُّنيا، وقَلَبُ مَشغولُ بالعُقبىٰ، وقَلَبُ مَشغولُ بالعُقبىٰ، وقَلَبُ مَشغولُ باللَّذِيا فَلَهُ الشَّدَّةُ والبَلاءُ، وأمّا القَلَبُ المَشغولُ بالعُقبىٰ فلَهُ الدُّنيا والعُقبىٰ والمَولىٰ". بالعُقبىٰ فلَهُ الدُّنيا والعُقبىٰ والمَولىٰ".

(انظر) الدنيا: باب ١٢٤٣.

<sup>(</sup>١) البحار: ٢٧٦/٧٧.

<sup>(</sup>٤-٢) غرر الحكم: ٧٥٤٢، ٩١١٠، ٩٧٠٠.

<sup>(</sup>٥) المواعظ العدديّة: ١٤٦.

# الهَـويٰ

البحار: ٧٠/٧٣ باب ٤٦ «ترك الشهوات والأهواء».

البحار: ٧١/ ٣٥٨ باب ٨٨ «مَن ملَّك نفسه عند الرغبة».

وسائل الشيعة: ١١ / ٢٢٠ باب ٣٢ «وجوب إينار رضا الله على هوَى النفس».

المحجّة البيضاء: ٥ / ٨٧ «كتاب رياضة النفس».

انظر: عنوان ۸۱ «الجهاد(۲)»، ۳٤٦ «المعرفة (۲)»، ۱۹، «النفس»، ٤٠٤ «الفتنة»، ٤٤٥ «القلب»، ٢٦٠ «العقّة».

الحكمة : يأب ٩٢٣ ـ ٩٢٧ ، الحرام : يأب ٥ - ٨ ، الإخلاص : يأب ٩٩٠ ١ ، الرأي :بأب ١٤٢٤. الحكمة : يأب ١٠٣٣ ، المئة : الوضا (٢) : بأب ١٥٦٤ ، المئة : الوضا (٢) : بأب ١٥٦٤ ، المئة : بأب ٢٠٥٦ ، المئة : بأب ٢٧٥٩ ، العملة : بأب ٢٧٩٤ ، المال : بأب ٢٧٥٩ ، القلب : بأب ٢٧٩٤ ، المراقبة : بأب ١٥٤٤ ،

# ٤٠٣١ خطر الهوى

## الكتاب

﴿ بَلِ اتَّبَعَ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاءَهُمْ يِغَيْرِ عِلْمٍ فَمَنْ يَهْدِي مَنْ أَضَلَّ اللهُ وَمَالَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ ﴾ ٣٠. ﴿ أَفَمَنْ كَانَ عَلَىٰ يَيُّنَةٍ مِنْ رَبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ ﴾ ٣٠.

٢١٣٦٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الهُوىٰ أَسُّ الْجَنِّ ٣٠.

٢١٣٦٥\_عنه ﷺ : إنَّ طاعَةَ النَّفسِ ومُتابَعَةَ أَهْوِيَتِهَا أَشُّ كُلِّ مِحنَةٍ ورَأْسُ كُلِّ غَوايَةٍ ﴿ ﴿

٢١٣٦٦ عنه ب الهَوَىٰ مَطِيَّةُ الفِتنَةِ٠٠٠.

٢١٣٦٧ عنه ﷺ : إِنَّا بَدَّ وُقوع الفِتَنِ أهواءٌ تُتَّبَّعُ، وأحكامٌ تُبتَدَعُ ... ٥٠.

٢١٣٦٨ عنه ﷺ : الهَوىٰ هُويُّ إلىٰ أسفَل سافِلينَ ٣٠.

٢١٣٦٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّمَا شُمِّيَ الْهَوَىٰ لأَنَّهُ يَهُوي بصاحِبِهِ ٩٠٠.

٧١٣٧٠ الإمامُ علي ب الهوى أعظمُ العَدُوَّين ١٠٠٠

٢١٣٧١ عنه ﷺ ـ لمَّا سُئلَ عن أغلَب السَّلاطِينِ وأقواها قالَ ـ: الهُوئِ٠٠٠.

٢١٣٧٢ عند على : الهُوئ قَرينٌ مُهلِكُ ٥٠٠.

٢١٣٧٣ عنه الله : الهُوي صَبوة ١٢٥٠.

۲۱۳۷٤\_عنه ﷺ : الهُويٰ يُردي٥٣٠.

<sup>(</sup>۱) الروم : ۲۹.

<sup>(</sup>۲) محمّد: ۱٤.

<sup>(</sup>٣\_٥) غرر الحكم: ١٠٩٨، ٣٤٨٦، ١٠٩٨

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة : الخطبة ٥٠.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ١٣٢٦.

<sup>(</sup>٨) سنن الدارميّ : ١ - ٤ .

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ١٦٧٨.

<sup>(</sup>۱۰) البحار : ۲/۷٦/۷۰.

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) غرر الحكم: ١٥٧، ١٤٢، ٢٨.

٣١٦٧٥ ـ رسولُ اللهِ على : إستَعيذوا باللهِ مِن الرَّغَبِ٠٠٠.

٢١٣٧٦ ـ الإمامُ عليٌّ الله : آفَةُ العَقلِ الهُوئ".

٢١٣٧٧ \_عنه على : أهلَكُ شَيءِ الهُويُ ١٠٠٠.

٢١٣٧٨ سرسُولُ اللهِ ﷺ : إنَّ إبليسَ قالَ: أهلَكتُهُم بالذُّنوبِ فأهلَكوني بالاستِغفارِ، فلَمَّا رأيتُ ذلكَ أهلَكتُهُم بالأهواءِ فهُم يَحسَبونَ أنَّهُم مُهتَدونَ فلا يَستَغفِرونَ ".

٢١٣٧٩\_عنه ﷺ : كُفَّ أذاكَ عَن نَفسِكَ ولا تُتابِعْ هَواها في مَعصيَةِ اللهِ ؛ إذَن تُخاصِمَكَ يَومَ القِيامَةِ فَيلعَنَ بَعضُكَ بَعضاً ، إلَّا أن يَغفِرَ اللهُ تعالىٰ ويَستُرَ برَحمَتِهِ ﴿ .

# ٤٠٣٢ \_ خَطَرُ الشَّبهَواتِ

## الكتاب

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَرَاتِ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيّاً ﴾ ٣٠.

﴿ وَاللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَتُوبَ عَلَيْكُمْ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَنْ تَمِيلُوا مَيْلاً عَظِيماً ﴾ ٣٠.

٧١٣٨٠ الإمامُ عليٌّ ؛ الشُّهَواتُ سُمومٌ قاتِلاتُ ٥٠.

٢١٣٨١ عنه ﷺ : الشَّهَواتُ مَصائدُ الشَّيطانِ ٥٠٠.

٢١٣٨٢\_عنه ﷺ : الشَّهوَةُ أَحَدُ المُغوِيَينِ (٥٠٠.

٢١٣٨٣ عنه ﷺ : اِهجُروا الشَّهَواتِ؛ فإنَّها تَقودُكُم إلىٰ رُكوبِ الذُّنوبِ والتَّهَجُّمِ علَى السَّيَثاتِ......

٢١٣٨٤\_عنه على : الشُّهَواتُ آفاتُ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز المتال: ٦١٦٠.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر الحكم: ٢٩٢٥، ٢٨٥٣.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ١٢/٨٧/١.

<sup>(</sup>٥) المحجَّة البيضاء: ٥ / ١١٥.

<sup>(</sup>٦) مريم: ٥٩.

<sup>(</sup>٧) النساء: ٢٧.

<sup>(</sup>٨\_١٢) غرر الحكم: ٢٧٦، ٢١٢١، ١٣٦١، ٥٠٥، ٤٩.

٨١٣٨٥ عنه على : مَن تَسَرَّعَ إِلَى الشَّهَواتِ تَسَرَّعَت اللَّهِ الآفاتُ ١٠٠.

٣١٣٨٦ عنه # : إمنَعْ نَفسَكَ مِن الشَّهَوات تُسلَمْ مِن الآفاتِ ٣٠.

۲۱۳۸۷ ـ عنه ؛ لاتُسرِفْ في شَهوَتِكَ وغَضَبِكَ فيُزرِيا بِكَ<sup>(1)</sup>.

٢١٣٨٨ عنه على : حَلاوَةُ الشَّهوَةِ يُنَغُّصُها عارُ الفَضيحَةِ ١٠٠٠

٢١٣٨٩ ــ الكافي: فيما وَعَظَ اللهُ تعالىٰ يهِ عيسىٰ ﷺ: ياعيسىٰ، لاتَستَيقِظَنَّ عـــاصِياً ولا تَستَنبِهَنَّ لاهِياً، وافطِمْ نَفسَكَ عَنِالشَّهَواتِ المُويِقاتِ، وكُلُّ شَهوَةٍ تُباعِدُكَ مِنِي فاهجُرُها٠٠.

٢١٣٩٠\_الإمامُ عليُّ ﷺ : إعلَموا أنَّهُ ما مِن طاعَةِ اللهِ شيءٌ إلّا يَأْتِي في كَرْمٍ، ومــا مِــن مَعصيَةِ اللهِ شيءُ إلّا يَأْتِي في شَهوَةٍ™.

٢١٣٩١ حنه ﷺ : إِنَّ الجُنَّةَ حُفَّت بالمكارِهِ، وإِنَّ النَّارَ حُفَّت (حُجِبَت) بالشُّهَواتِ ٥٠٠.

# ٤٠٣٣ خَطَرُ اللَّذَّاتِ

٢١٣٩٢ ـ الإمامُ على ﷺ : اللَّذَّاتُ مُفسِداتُ ٠٠٠.

٢١٣٩٣ عنه على : اللَّذَّةُ تُلهى ١٠٠٠.

٢١٣٩٤ عنه ﷺ : رأش الآفاتِ الوَلَهُ باللَّذَاتِ ١٠٠٠.

٣١٣٩٥ عنه ﷺ : قُلُّ مَن غَرِيَ بِاللَّذَّاتِ إِلَّا كَانَ بِهَا هَلاكُهُ ٥٠٠٠.

٢١٣٩٦ ـ عنه ﷺ : بقَدرِ اللَّذَّةِ يَكُونُ التَّغصيصُ ٥٣٠.

٢١٣٩٧ -عنه الله : رُبَّ لَذَّةِ فيها الحيامُ ١١١١.

٢١٣٩٨ عنه ﷺ : مَن تَلَذَّذَ بِمَعاصى اللهِ أُورَثُهُ اللهُ ذُلَّا ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) في الطبعة المعتمدة «تسرّع»، والأصحّ ما أثبتناه كما في طبعة النجف وطهران وبيروت.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) غرر الحكم: ٨٥٨٩، ٢٤٤٠، ٢١٢١، ٤٨٨٥.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٨/١٣٦/٨.

<sup>(</sup>٧\_٨) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٩ ـ ١٥) غرر الحكم: ٥٠، ٢٧، ١٤٤٥، ١٨٨٣. ١٥٢٤. ٢٢٥، ٨٨٢٣.

## ٤٠٣٤ - الهَوىٰ إِلَّهُ مَعبودٌ

## الكتاب

﴿ أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلاً ﴾ ١٠٠ .

﴿ أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلٰهَهُ هَوَاهُ وأَضَلَّهُ اللهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَـعَلَ عَـلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةٌ فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴾ ".

٢١٣٩٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : الهَويٰ إللهُ مَعبودٌ، العَقلُ صَدِيقٌ مَحمودٌ ٣٠.

٢١٤٠٠ ـ رسولُ الله ﷺ : ما تَحَت ظِلِّ السَّهاءِ مِن إلْهٍ يُعبَدُ مِن دُونِ اللهِ أعظَمَ عِندَ اللهِ مِن هُوئٌ مُتَّبَعٍ<sup>(1)</sup>.

٢١٤٠١ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الجاهِلُ عَبدُ شَهوَتِهِ ١٠٠٠ .

(انظر) الدنيا: باب ١٢٣٩، ١٢٤٠.

# 2040 الهَوىٰ يَدعو إِلَى العَميٰ

#### الكتاب

﴿ يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ الله إِنَّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللهِ لَهُمْ عَذَابُ شَدِيدٌ بِمَا نَسُوا يَوْمَ الْحِسَابِ﴾ ٣٠.

٢١٤٠٢ ــ الإمامُ علي على الله : أوصِيكُم بمُجانَبَةِ الهَوىٰ ؛ فإنّ الهَــوىٰ يَدعو إلَى العَــمىٰ ، وهُــوَ الضَّلال في الآخِرَةِ والدُّنيا ...

<sup>(</sup>١) الفرقان : ٤٣ .

<sup>(</sup>٢) الجاثية : ٢٣.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٢٢١٧، ٢٢١٨.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنثور : ٦ / ٣٦١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: 25٩.

<sup>(</sup>٦) ص: ٢٦.

<sup>(</sup>٧) مستدرك الوسائل: ١٢ / ١١٣ / ١٣٦٦٦.

٣٠٤٠٣ عنه 戦: الهوى شريك العمى ١٠٠٠

٣١٤٠٤ عنه على : إنَّكَ إِن أَطَعتَ هواكَ أَصَمَّكَ وأعماكَ، وأَفسَدَ مُنقَلَبَكَ وأرداكَ ١٠٠.

٢١٤٠٥ عنه على : إنَّكُم إن أمَّرتُم علَيكُمُ الهَوىٰ أصَمَّكُم وأعاكُم وأرداكُم ٣٠.

٢١٤٠٦ عنه على : مَن اتَّبَعَ هَواهُ أعهاهُ، وأَصَمَّهُ، وأذَّلُهُ، وأضَلَّهُ".

٢١٤٠٧ عنه ﷺ : عِبادَ اللهِ، إنَّ مِن أَحَبِّ عِبادِ اللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ علىٰ نَفسِهِ... قد خَلَعَ سَرابِيلَ الشَّهَواتِ، وتَحَلَّىٰ مِن الهُمومِ إلا هَمَّا واحِداً انفَردَ بهِ، فخَرَجَ مِن صِفَةِ العَمىٰ ومُشارَكَةِ أَهل الهَوىٰ...

(انظر) المحبّة (١): باب ٦٥٣، الضلالة: باب ٢٣٨٠.

# 2073\_أوّلُ الهَوىٰ وآخِرُهُ

٨٠٤٠٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : إيَّاكُم وتَمَكُّنَ الهَوىٰ مِنكُم؛ فإنَّ أُوَّلَهُ فِتنَةٌ وآخِرَهُ مِحنَةُ ١٠٠.

٢١٤٠٩ عنه ﷺ : أوَّلُ الشَّهوةِ طَرَب، وآخِرُها عَطَبُ ٣٠.

٢١٤١٠ عنه ﷺ : إيّاكُم وغَلَبَةَ الشَّهَواتِ علىٰ قُلوبِكُم؛ فإنَّ بِدايَتُها مَـلَكَةُ، ونِهـايَتَها هَلَكَةٌ.
 هَلَكَةٌ.٠٠.

# ٤٠٣٧\_قَرينُ الشَّهوةِ مَريضُ النَّفسِ

٢١٤١١ ـ الإمامُ علي على على الله على الله على الله على الله العقل العقل العقل العقل العقل العقل المعلم المعلم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٢ ــ ٤) غرر الحكم: ٩١٦٨، ٣٨٤٩، ٢٨٠٧.

<sup>(</sup>٥) نهم البلاغة: الخطبة ٨٧.

<sup>(</sup>٦- ١٠) غرر الحكم: ٢٧٤٦، ٣١٣٣، ٢٧٤٦، ٧٧٩٠, ٩٩٩٩.

٣١٤١٣ ـ عنه ﷺ : الشَّهَواتُ أعلالُ قاتِلاتٌ، وأفضَلُ دَوائها اقتِناءُ الصَّبرِ عَنها ١٠٠٠ ـ ٢١٤١٣ ـ عنه ﷺ : الانقِيادُ لِلشَّهوَةِ أدوأُ الدَّاءِ ٣٠٠.

(انظر) القلب: ياب ٣٤٠٣.

# ٤٠٣٨ ـ التَّحذيرُ مِن رقِّ الشَّهوَة

٧١٤١٥ ـ الإمامُ عليٌّ ب الشَّهَواتُ تَستَرِقُ الجَهولَ ٣٠.

٢١٤١٦ عنه 想: عَبدُ الشَّهوَةِ أَذَلُّ مِن عَبدِالرِّقُ ١٠.

٢١٤١٧ عنه # : أزرى بنفسِهِ مَن مَلَكَتهُ الشَّهوَةُ، واستَعبَدَتهُ المَطامِعُ ١٠٠٠.

٢١٤١٨ عنه عنه عبدُ الشَّهوةِ أسيرُ لا يَنفَكُ أسرُهُ ١٠٠.

٢١٤١٩\_عنه ﷺ : وكُم مِن عَقلٍ أُسيرٍ تَحْتَ هَوىٰ أُميرٍ إ™

(انظر) الحرّية: باب ٧٨٢.

# ٤٠٣٩ ـ التَّحذيرُ مِن الشَّهوَةِ الخَفِيَّةِ

٢١٤٢٠ رسولُ اللهِ عِلى : إحذَروا الشَّهوَّةَ الحَفِيَّةَ ؛ العالِمُ يُحِبُّ أَن يُجلَّسَ إلَّيهِ ٥٠.

٢١٤٢١ ــ الإمامُ علي على على اللهم اغفِر لي رَمَزاتِ الألحاظِ، وسَقَطاتِ الألفاظِ، وشَهَواتِ الجُنانِ، وهَفُواتِ اللَّسانِ ٣٠.

(انظر) الشَّرك: ياب ١٩٩٢، النظر: باب ٣٨٨٦.

<sup>(</sup>١١٦) غرر العكم: ١٧٨٩، ١٤٥٨، ١٧٨٦، ٢١٧٦، ٢٢٩٨.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٢١١.

<sup>(</sup>٨) كنزالعمّال: ٢٨٩٦٥.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ٧٨.

# ٠٤٠٤ ـ مُتابَعَةُ الهَويٰ

## لكتاب

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا قَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ ۞ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلْكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلْكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَخْمِلُ عَلَيْهِ يَلْهَتْ أَوْ يَتُنْعِكُمُ وَنَهُ ﴿ اللَّهُ مِنَا لُلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَلَوْ لَنَا اللَّهُ وَلَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَثَلُ الْقَوْمِ اللَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿ وَلَوْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّالَةُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَهُ اللَّهُ لَلَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْكُلُولُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَةُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَ

(انظر) الكهف: ٢٨ وطه: ١٦ ومحمّد: ١٦ والروم: ٢٩ وص: ٢٦ والقمر: ٣.

٢١٤٢٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن أطاعَ نَفسَهُ في شَهَواتِها فَقد أعانَها على هُلْكِها ٣٠٠.

٣١٤٢٣ عنه على : مَن أطاعَ هَواهُ باعَ آخِرَتَهُ بدُنياهُ ٣٠.

٢١٤٢٤\_عنه ﷺ : إيَّاكَ وطاعَةَ الهوىٰ؛ فإنَّهُ يَقودُ إلىٰ كُلِّ مِحنَةٍ ٣٠.

٧١٤٢٥\_الإمامُ الرِّضاعِيِّ : إِيَّاكَ والمُرتَقَى الصَّعبَ إِذاكانَ مُنحَدَرُهُ وَعْراً ، وإِيَّاكَ أَن تُتبِعَ النَّفسَ هَواها فإنَّ في هَواها رَداها (٠٠).

٢١٤٢٦ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ \_لعبدِ الرّحمٰنِ بنِ الحَجّاجِ \_: إِتَّقِ المُرتَقَى السَّهِلَ إذا كانَ مُنحَدَرُهُ وَعْراً.

قالَ: وكانَ أبو عبدِاللهِ ﷺ يقولُ: لا تَدَعِ النَّفسَ وهَواها؛ فإنَّ هَواها (في) رَداها، وتَركُ النَّفسِ وما تَهوىٰ أذاها، وكَفُّ النَّفسِ عَمَّا تَهوىٰ دَواها٠٠٠.

٢١٤٢٧ ــ الإمامُ على على الله : إقتعوا هذه النُّفوسَ ؛ فإنَّها طُلَعَةً إن تُطِيعُوها تَزِغْ بِكُم إلى شَرًّ غايَةٍ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ١٧٥، ١٧٦.

<sup>(</sup>٢-٤) غرر الحكم: ٨٧٩٤، ٨٥٥٨، ٢٦٧١.

<sup>(</sup>٥) مشكاة الأنوار: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ٢٣٦ / ٤.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٢٥٥٩.

٢١٤٢٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إحذَروا أهواءكُم كها تَحذَرونَ أعداءكُم، فلَيسَ شَيءُ أعدىٰ لِلرِّجالِ مِن اتِّباع أهوائهِم، وحَصائدِ ألسِنَتِهِم ".

٢١٤٢٩ ـ رسولُ اللهِ على : رُبَّ شَهوة ساعَة تُورثُ حُزناً طَويلاً ٣٠٠.

· ٢١٤٣ ـ الإمامُ عليُّ عليُّ اللهِ :كُم مِن شَهوَةِ ساعَةٍ أُورَثَت حُزِناً طَويلاً إن

(انظر) الأمّة: باب ١٢٧، ١٢٨.

# ٤٠٤١\_مُخالَفَةُ الهَويٰ

#### الكتاب

﴿ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ \* فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ ﴾ ".

٢١٤٣١ \_ الإمامُ عليٌّ عليد : مُخالَفَةُ الهَوىٰ شِفاءُ العَقل ١٠٠٠.

٣١٤٣٢ عنه ﷺ : مَن خالَفَ هواهُ أطاعَ العِلمَ٣٠.

٢١٤٣٣ ـِعنه ﷺ : حِفظُ العَقل بِمُخالَفَةِ الْهَوَىٰ والعُزوفِ عَن الدُّنيا™.

٢١٤٣٤ عنه ﷺ : رأسُ الدِّينِ مُخالَفَةُ الهَويٰ ٩٠٠.

٣١٤٣٥ عنه على : مِلاكَ الدِّين مُخالَفَةُ الْهُويٰ٠٠٠.

٣١٤٣٦ عند # : رأش العقل مجاهدة الهوى ٥٠٠٠.

٣١٤٣٧ ـ عنه ﷺ : خالِفِ الهُوَىٰ تَسلَمُ ٥٠٠٠.

٣١٤٣٨\_عنه ﷺ : خالِفُ نَفسَكَ تَستَقِمْ ٣٠٠.

٢١٤٣٩ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لمَّا سُئلَ: أينَ طَريقُ الرَّاحَةِ؟ ـ : في خِلافِ الهَّويٰ، قيلَ:

<sup>(</sup>١) الكاني: ٢ / ٢٢٥ / ١ .

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢/ ٨٢/٧٧.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ١١ / ١٦٤ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) النازعات: ٤٠، ٤٠.

<sup>(</sup>٥\_٢١) غرر الحكم: ٩٧٩١، ٩٧٩١، ٤٩٢١، ٥٢٥٥، ٩٧٢٢، ٥٢٦٥، ٥٠٦١، ٥٠٠٥، ٥٠٠٥،

فَتَىٰ يَجِدُ عَبدُ الرَّاحَةَ؟ فقالَ على: عِندَ أُوَّلِ يَوم يَصيرُ فِي الجُنَّةِ ···.

الإمامُ عليُّ ﷺ : اِستَرشِدِ العَقلَ وخالِفِ الهَوَىٰ تَنجَعْ٣٠.

٢١٤٤١ عنه على : رَدْعُ النَّفسِ عَنِ الهوى الجِهادُ الأَكبَرُ ٣٠.

٢١٤٤٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : طُوبِيٰ لِمَن تَرَكَ شَهوةً حاضِرَةً لِمَوعُودٍ لَم يَرَهُ ١٠٠.

٢١٤٤٣ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : رَحِمَ اللهُ امرأَ نَزَعَ عَن شَهوَتِهِ، وَلَمْعَ هَوىٰ نَفسِهِ؛ ف إنّ له ف أن فسَدهِ النّفسَ أبعَدُ شيءٍ مَنزَعاً ، وإنّها لا تَزالُ تَنزِعُ إلىٰ مَعصِيَةٍ في هَوىٰ ".

كان إذا بَدَهَهُ أمرانِ يَنظُرُ أَيُّهُمَا أَقَــرَبُ اللهِ عَنْهُ أَمْرانِ يَنظُرُ أَيُّهُمَا أَقَــرَبُ الْمَوىٰ فَيُخالِفُهُ؞...

٢١٤٤٥ \_عنه ﷺ : العاقِلُ مَن أماتَ شَهوَتَهُ™.

٢١٤٤٦ عنه على عنه على صِفَةِ المُتَّقِينَ ـ. ... مَيُّتَةً شَهُوتُهُ ١٨٠٠.

مُ ٢١٤٤٨ ـ عنه ﷺ \_ في وَصفِ السّالِكَ الطَّريقَ إِلَى اللهِ سبحانَهُ \_: قد أحيا عَقلَهُ وأماتَ نَفسَهُ، حتَّىٰ دَقَّ جَليلُهُ ولَطُفَ غَليظُهُ ٥٠٠.

٢١٤٤٩ عنه ﷺ : كَيفَ يَصِلُ إلىٰ حَقيقَةِ الزُّهدِ مَن لَم يُمِتْ شَهوَتَهُ ؟! ٥٠٠

<sup>(</sup>١) تحف المقول : ٢٧٠.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٥٣٩٣، ٢٣١٠.

<sup>(</sup>٤) البحار: ۱۱۹/۱۵۳/۷۷.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة : الخطية ١٧٦ والحكمة ٢٨٩.

<sup>(</sup>Y) غرر الحكم: ١١٩٤.

<sup>(</sup>٨) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٩) غرر المكم: ٣٥٧٩.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٠.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٧٠٠٠.

مَارَةَ العَيشِ، واستَلانُوا البَسطَ، وظَفَروا بِجَبلِ النَّجاةِ وعُروَةِ السَّلامَةِ ".

العالمُ بِسِرِّي وإعلاني، فأمِتْ قلبي عَنِ البَغضاءِ، وأصبتْ لِساني، وبِكَ نَجاتي وأماني، وأنتَ العالمُ بِسِرِّي وإعلاني، فأمِتْ قلبي عَنِ البَغضاءِ، وأصبتْ لِساني عَنِ الفَحشاءِ، وأخلِصْ سَريرَتي عَن علائقِ الأهواءِ، واكفِني بأمانِكَ عَن عَوائقِ الظَّرِّاءِ، واجعَلْ سِرِّي مَعقوداً على مُراقَبَتِكَ، وإعلاني مُوافِقاً لطاعَتِكَ، وهَبْ لي جِسماً رُوحانيّاً، وقلباً سَهاويّاً، وهِمَّةً مُتَّصِلةً بِكَ".

# ٤٠٤٢\_مُقاتَلَةُ الهَوىٰ

٣١٤٥٣ عنه ﷺ : غالبِ الهُوئ مُغالَبَةَ الحَصمِ خَصمَهُ ، وحارِبْهُ مُعارَبَةَ العَدُوِّ عَدُوَّهُ ١٠٠.
 ٣١٤٥٤ عنه ﷺ : حَقَّ على العاقِلِ أن يَقهَرَ هُواهُ قَبلَ ضِدِّهِ ١٠٠.

٢١٤٥٥ ــعنه ﷺ؛ غالِبوا أنفُسَكُم علىٰ تَركِ العاداتِ تَـغلِبوها، وجــاهِدوا أهــواءكــم تَملِكُوها™.

٢١٤٥٦ عنه على : رَحِمَ اللهُ امرأً ... كابَرَ هَواهُ ٥٠٠ ، وكَذَّبَ مُناهُ ٥٠٠.
 ٢١٤٥٧ عنه على : رَحِمَ اللهُ امرأً غالَبَ الهَوىٰ ، وأَفلَتَ مِن حَبائلِ الدُّنيا ٥٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) البحار : ۲۲/۱۲۱ و ص ۱۹/۱۲۱/۹۶ و

<sup>(</sup>٣٥٥) غرر الحكم: ٩٣٤، ٦٤٢١، ٢٩٣٩.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٦٤١٨.

<sup>(</sup>٧) كابر هواه: غالبه (كما في نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>A) نهج البلاغة : الخطبة ٧٦.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٥٢١٢.

٢١٤٥٨ ـ عنه ﷺ : اِغلِبوا أهواءكُم وحارِبوها ''؛ فإنّها إن تُقَيِّدُكُم تُورِدُكُم مِن الْهَـلَكَةِ أَبعَدَ غايَةٍ ''.

٢١٤٥٩ عنه ﷺ : غالبِ الشَّهوةَ قَبلَ قُوَّةٍ ضَراوَتِها ؛ فإنها إن قوِيَت مَلَكَتْكَ واستَقادَتْكَ ٥ ولَم تقدِرُ على مُقاوَمَتِها ٥٠.

(انظر) غنوان ۸۱ «الجهاد (۲)».

# ٤٠٤٣ ـ الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ

·٢١٤٦٠ الإمامُ عليٌّ على القبِلْ على نَفسِكَ بالإدبارِ عَنها ···.

٢١٤٦١\_عنه ﷺ : خِدمَةُ النَّفسِ صِيانَتُها عَنِ اللَّذَاتِ والمُـقتَنَياتِ، ورِيـاضَتُها بـالعُلومِ والحِكَم، واجتِهادُها بالعِباداتِ والطَّاعاتِ، وفي ذٰلكَ نَجاةُ النَّفسِ ٣٠.

٢١٤٦٢ عنه ﷺ : مَن لَم يُعطِ نَفسَهُ شَهوتَهَا أصابَ رُشدَهُ ٣٠٠.

٣١٤٦٣ عنه على : الرُّشدُ في خِلافِ الشَّهوَةِ ٩٠٠.

٢١٤٦٤ عنه على : في خِلافِ النَّفسِ رُسُدُها ١٠٠٠.

٢١٤٦٥ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إذا مَرَّ بكَ ١٠٠ أمرانِ لا تَدري أَيُّمُهَا خَيرٌ وأَصوَبُ، فَــانظُرُ أَيُّهُمَا أَقرَبُ إلىٰ هواكَ فخالِفُهُ؛ فإنَّ كَثيرَ الصَّوابِ في مُخالَفَةِ هَواكَ ١٠٠٠.

 <sup>(</sup>١) في الطبعة المعتمدة «هاربوها»، والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة النجف وطهران وبيروت.

<sup>(</sup>٢) غررالحكم: ٢٥٦٠.

 <sup>(</sup>٣) في الطبعة المعتمدة «واستفادتك»، والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة النجف وطهران وبيروت.

<sup>(</sup>٤ \_ ٦) غرر الحكم: ٦٤٤٤، ٩٨، ٢٤٣٤، ٥٠٩٨.

<sup>(</sup>٧) النتيه: ٤ / ٢٩١ / ٣٩١.

<sup>(</sup>٨\_٩) البحار: ٨٧/٣٥/٧٨ و ٢٣٩/٧٧.

<sup>(</sup>١٠) في بعض النسخ «وإذا خرّبك أمران» وخرّبه أمر : أي نزل به وأهمُه . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>١١) تحف العقول : ٣٩٨.

# 2002 عَلَبَةُ الهَوىٰ علَى العَقل

٢١٤٦٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن قَوِيَ هَواهُ ضَعُفَ عَرْمُهُ ١٠٠.

٧١٤٦٧ عنه على : غَلَبَةُ الهَوىٰ تُفسِدُ الدِّينَ والعَقلَ ١٠٠.

٢١٤٦٨ عنه ﷺ : سَبَبُ الشَّرُّ غَلَبَةُ الشَّهوةِ ٣٠.

٢١٤٦٩ عنه على : مَن استَقادَهُ (" هَواهُ استَحوَذَ عليهِ الشَّيطانُ (".

٧١٤٧٠ عند على: مَن غَلَبَت عليهِ شَهوَتُهُ لَم تَسلَمْ نَفسُهُ ١٠٠.

٧١٤٧١ عنه ﷺ : النَّاجُونَ مِن النَّارِ قَليلٌ ؛ لِغَلَبَةِ الهَوىٰ والضَّلالِ ٣٠.

٢١٤٧٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : حَرامٌ علىٰ كُلُّ قَلبٍ مُتَوَلِّهِ بِالشَّهَواتِ أَن يَسكُنَهُ الوَرَعُ ١٠٠٠

٢١٤٧٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : حَرامٌ على كُلِّ عَقلِ مَعْلُولِ بِالشَّهُوَةِ أَن يَنتَفِعَ بِالحِكَةِ ١٠٠.

٢١٤٧٤ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : حَرامٌ علىٰ كُلِّ قَلبٍ عزّي ٣٠٠ بالشَّهَواتِ أَن يَجُولَ في مَلَكوتِ السَّماوات ٢٠٠٠.

٧١٤٧٥ \_ الإمامُ علي ﷺ : من غَلَبَ هَواهُ عَقلَهُ افتَضَعَ ٥٠٠.

٢١٤٧٦\_عنه ﷺ : ظَفِرَ الْهُوىٰ بَمَن انقادَ لِشَهوَتِهِ ٣٠٠.

٢١٤٧٧ -عنه ﷺ : غَلَبَةُ الشَّهوةِ تُبطِلُ العِصمَةَ، وتُورِدُ الْهُلْكَ ١٠٠٠.

٢١٤٧٨ عنه ﷺ : ضَرامُ الشَّهوةِ تَبعَثُ على تَلَفِ المُهجَةِ (١٠٠).

<sup>(</sup>١\_٣) غرر الحكم: ٧٩٥٩. ١٤١٤، ٣٥٥٣.

<sup>(</sup>٤) في الطبعة المعتمدة «استفاده» وما أُبتناه من طبعة طهران وبيروت.

<sup>(</sup>٥-٧) غرر الحكم: ٩١٩٧، ١٧٢٠. ١٧٢٠.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٢.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٤٩٠٢.

<sup>(</sup>١٠) كذا في المصدر، ولعل الصواب «غَريَ» من غَريَ بالشيء : أُولِمَ به .

<sup>(</sup>١١) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٢٢.

<sup>(</sup>١٢ ـ ١٥) غرر الحكم: ٨٣٥٨، ١٠٥٠، ١٤١٢، ٥٨٩٩.

٢١٤٧٩ عنه ﷺ : إيّاكُم وتَحَكَّمَ الشَّهَواتِ عليكُم ؛ فإنّ عاجِلَها ذَميمٌ وآجِلَها وَخيمٌ ٥٠.
 ٢١٤٨٠ عنه ﷺ : لا يُفِسدُ التّقوىٰ إلّا غَلَبَةُ الشَّهوَةِ ٥٠.

٢١٤٨١ \_عنه على : أشتَى النَّاسِ مَن غَلَبَهُ هَواهُ ؛ فَلَكَتهُ دُنياهُ وأفسَدَ أخراهُ ٣٠.

٢١٤٨٢ عنه ﷺ - في بعثَةِ النَّبِيِّ ﷺ -: بَعثَهُ والنَّـاسُ ضُـلَّالُ في حَـيرَةٍ، وحـاطِبونَ (خابِطونَ) في فِتنَةٍ، قَدِ استَهوَتَهُمُ (١ الأهواءُ (١).

٢١٤٨٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ: يقولُ اللهُ عَزَّوجلَّ: وَعِزَّتِي وجَلالِي... لا يُؤثِرُ عَبدٌ هَواهُ علىٰ هَوايَ إلا شَقَتُ عليهِ أمرَهُ، ولَبَستُ عليهِ دُنياهُ، وشَغَلتُ قَــلبَهُ بهــا، ولَم أَؤْتِـهِ مِــنها إلاّ مــا قَدَّرتُ لَهُ...

(انظر) الإنسان: باب ٣١٣ حديث ١٥٥٣.

# 2020 ـ غُلَبَةُ العَقلِ علَى الهَوىٰ

٢١٤٨٤\_الإمامُ علي ﷺ : الحِلُم غِطاءٌ ساتِرٌ ، والعَقلُ حُسامٌ قاطِعٌ ، فاستُرْ خَلَلَ خُلقِكَ بِحِلمِكَ ، وقاتِلْ هَواكَ بِعَقلِكَ ٣٠ ،

٢١٤٨٥ \_عنه ﷺ : فازَ مَن غَلَبَ هَواهُ ومَلَكَ دَواعِيَ نَفسِيدٍ ٩٠.

٢١٤٨٦ عنه ﷺ : مَن أَحَبُّ نَيلَ الدَّرَجاتِ العُلىٰ فلْيَغلِبِ الهُوىٰ ٥٠٠.

٢١٤٨٧ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : تَوَقَّ مُجازَفَةَ الهَوىٰ بدَلاَلَةِ العَقلِ، وَقِفْ عِـندَ غَـلَبَةِ الهَــوىٰ باستِرشادِ العِلم ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١١\_٣) غور العكم: ٢٧٤١ ، ٢٠٦٠١ ، ٣٢٣٧.

<sup>(</sup>٤) استهوى استهواءً: ذهب بهواه وعقله وحيَّره. (المنجد: ٨٧٨).

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ٩٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٢/٣٣٥.

<sup>(</sup>٧) نهم البلاغة: المكمة ٤٢٤.

<sup>(</sup>٨٩٠٨) غرر الحكم: ٩٥٤١، ٧٠٨٩.

<sup>(</sup>۱۰) البحار: ۱/۱٦٣/۷۸)

٢١٤٨٨ - الإمامُ علي ﷺ : لَن يَستَكْمِلَ العَبدُ حَقيقَةَ الإيمانِ حتى يُؤثِرَ دِينَهُ على شَهوَتِهِ.
 ولَن يَهلِكَ حتىٰ يُؤثِرَ شَهوَتَهُ على دِينِهِ<sup>(۱)</sup>.

٢١٤٨٩ \_عنه ﷺ : فاحذَروا \_ عِبادَ اللهِ \_ حَذَرَ الغالِبِ لنَفسِهِ، المانِعِ لشَهـوَتِهِ، النّـاظِرِ بعَقلِهِ...

٣٠٤٩٠ عنه ﷺ : ولْكِن هَيهاتَ أَن يَغلِبَني هَوايَ ويَقودَني جَشَعي إِلَىٰ تَغَيَّرِ الأطعِمَةِ ٣٠. ٢١٤٩٠ عنه ﷺ : عِبادَ اللهِ، إِنَّ مِن أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ علىٰ نَفسِهِ ... فَهُو مِن مَعادِنِ دِينِهِ، وأُوتادِ أَرضِهِ، قَد أَلزَمَ نَفسَهُ العَدلَ، فكانَ أُوّلَ عَدلِهِ نَفيَ الْهُوىٰ عَن نَفسِهِ ٥٠. (انظر) الإنسان: باب ٣١٣ حديث ١٥٥٣.

# 2021 - أقوَى النَّاسِ مَنْ غَلَبٌ هَواهُ

٢١٤٩٢ ـ الإمامُ عليٌّ على القُوِّي على نَفسِدِ تَناهى في القُوَّةِ ٥٠٠.

٣١٤٩٣ \_ رسولُ اللهِ ﷺ : أَسْجَعُ النَّاسِ مَن غَلَبَ هَواهُ ١٠٠.

٢١٤٩٤ ـ سُلمانُ ﷺ : إنّ الغالِبَ لِهَواهُ أَشَدُّ مِن الّذي يَفتَحُ المَدينَةَ وَحدَهُ™.

٢١٤٩٥ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اللهِ : أَعْلَبُ النَّاسِ مَن غَلَبَ هَواهُ بعِلمِهِ ٥٠٠.

٢١٤٩٦ \_ رسولُ الله ﷺ : إنّ الشّديدَ لَيسَ مَن غَلَبَ النّاسَ ، ولٰكِنَّ الشّديدَ مَن غَلَبَ علىٰ نَفسه ٥٠٠.

٧١٤٩٧ ـ عندﷺ ـ لَمَّا مَرَّ بِقُومٍ فيهِسم رَجُلٌ يَرفَع حَجَراً يُقالُ لَهُ: حَجَرُ الأَشِدّاءِ، وَهُسمُ

<sup>(</sup>١) البحار: ١٨١/ ٨١. ٦٧٦.

<sup>(</sup>٢ \_ ٤) نهج البلاغة : الخطية ١٦١ والكتاب ٤٥ والخطية ٨٧.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨٢٢٣.

<sup>(</sup>٦) معانى الأخبار: ١٩٥/ ١.

<sup>(</sup>٧) تنبيه الخواطر : ١ / ٦٠.

<sup>(</sup>٨) غرر العكم : ٣١٨١.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٠.

يَعْجَبُون مِنهُ \_: أَفَلا خِبِرُكُم بِمَا هُو أَشَدُّ مِنهُ ؟ رجُلُ سَبَّهُ رجُلُ فَحَلُمَ عَنهُ فَغَلَبَ نَفسَهُ، وغَلَبَ شَيطانَهُ وشَيطانَ صاحِبهِ ١٠٠.

(انظر) الغضب: باب ٧٤ -٣٠.

# ٤٠٤٧\_مايُضعِفُ الشَّهوَةَ

٢١٤٩٨ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : كُلُّها قويَتِ الحِكمَّةُ ضَعُفَتِ الشَّهوَّةُ ١١٠.

٣١٤٩٩ ـ عنه على : من كَمُلَ عَقلُهُ استَهانَ بالشَّهَواتِ ٣٠٠.

٠١٥٠٠ عنه ﷺ : إذا كَثُرَتِ الْمَقدِرَةُ قَلَّتِ الشَّهوَةُ ١٠.

٢١٥٠١ عنه على : إذا كَمُلَ العَقلُ نَقَصَتِ الشَّهوَةُ ١٠٠.

٢١٥٠٢ عنه ﷺ : العِفَّةُ تُضعِفُ الشَّهوَ قَ١٠٠.

٣١٥٠٣\_عنه 櫻 : مَن كَرُمَت علَيهِ نَفسُهُ هانَت علَيهِ شَهَواتُهُ™.

٢١٥٠٤\_عنه ﷺ : فاتَّقوا الله َ عِبادَ اللهِ عَ تَقِيَّةَ ذِي لُبِّ، شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ...، وظَلَفَ النُّهُدُ شُهَواتِهِ ١٩٠٨.

٢١٥٠٥ - المحجة البيضاء: أوحَى اللهُ تعالىٰ إلىٰ موسىٰ ﷺ: أذكُرْ أنَّكَ ساكِنُ القَبرِ؛ فيَمنَعَكَ
 ذلك عَن كَثيرِ مِن الشَّهَواتِ(١٠٠).

٢١٥٠٦ ـ الإمامُ علي على الله : مَن أَحَبَّ الدّارَ الباقِيَةَ لَهِيَ عَنِ اللَّذَّاتِ ٥٠٠٠ ـ

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر: ٢ / ١٠.

<sup>(</sup>۲ \_ ۳) غرر الحكم: ۸۲۲۱،۷۲۰۵.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الحكمة ٢٤٥ ، البحار : ٢٨/٦٨/٧٢ . .

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ٢١٤٨،٤٠٥٤.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الحكمة ٤٤٩.

<sup>(</sup>٨) ظُلْفَ الزُّهدُ شَهَوَاتِه : أي كَنُّها ومَنْعَهَا . (النهاية : ٣ / ١٥٩).

<sup>(</sup>٩) نهم البلاغة: الخطبة ٨٣.

<sup>(</sup>١٠) المحجّة البيضاء: ٥ / ١٦٩.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٨٥٩٣.

٧١٥٠٧ عنه ﷺ : مَنِ اشتاقَ إِلَى الجُنَّةِ سَلا عَنِ الشَّهَواتِ٠٠٠.

٢١٥٠٨ عنه ﷺ : أذكُرْ مَع كُلِّ لَذَّةٍ زَوالهَا، ومَعَ كُلِّ نِعمَةٍ انتِقالهَا، ومَع كُلِّ بَلِيَّةٍ كَشفَها! فإن ذلك أبق للنَّعمَةِ، وأننى لِلشَّهوَةِ، وأذهَبُ لِلبَطَرِ، وأقرَبُ إلى الفَرَجِ، وأجدَرُ بكَشفِ الغُمَّةِ ودَرْكِ المَامُولِ...

(انظر) الموت: باب ٢٧٢٨، ٢٧٢٩.

# ٤٠٤٨\_ما يُقَوِّي العَقلَ

٢١٥٠٩ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليٌّ عليَّ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ

٢١٥١٠ عنه ﷺ - في وَصيَّتِهِ لِشُريحٍ بنِ هانَيْ لَمَّا جَعَلَهُ على مُقَدِّمَتِهِ إلى الشّامِ -: اعلَمْ أَنَّكَ إن لَم تَردَعْ (تَرتَدِعْ) نَفسَكَ عَن كَثيرٍ مِمّا تُحِبُّ مُخافَةَ مَكروهٍ، سَمَت بِكَ الأهواءُ إلىٰ كَثيرٍ مِن الضَّرَرِ، فكُنْ لِنَفسِكَ مانِعاً رادِعاً...".

٢١٥١١ \_عنه ﷺ : خادع نفسك عن نفسك تنقد لك ٠٠٠.

٢١٥١٢ عنه على : كَيفَ يَصِيرُ عَنِ الشَّهوَةِ مَن لَم تُعِنْهُ العِصمَةُ ؟ إنه

(انظر) العقل: باب ٢٨١٤ - ٢٨٢٠

# 2028 ـ أفضَلُ الطّاعاتِ تَركُ الشُّهُواتِ

٢١٥١٣ ـ الإمامُ عليُّ الله : أفضلُ الوَرَعِ تَجَنُّبُ الشَّهَواتِ ٣٠.

٢١٥١٤\_عنه ﷺ : رأسُ التَّقوىٰ تَركُ الشُّهوَةِ ٩٠٠.

٢١٥١٥\_عنه ﷺ : أَفْضَلُ الطَّاعاتِ العُزوفُ عَنِ اللَّذَاتِ٣٠.

٢١٥١٦\_عنه ﷺ : تَركُ الشُّهَواتِ أَفضَلُ عِبادَةٍ، وأَجمَلُ عادَةٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٣١.

<sup>(</sup>٢\_٣) غرر العكم: ٦٨٠٣، ٢٤٤٩.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة : الكتاب ٥٦ .

<sup>(</sup>٥- ١٠) غرر الحكم: ٢٩٩٢، ٤١٠٧، ٣١٣٥، ٣١٣٥، ٣٥٣٥، ٤٥٢٧.

٢١٥١٧ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : مَن مَلَكَ نَفسَهُ إذا غَضِبَ، وإذا رَغِبَ، وإذا رَهِبَ، وإذا اشتَهىٰ، حَرَّمَ اللهُ جَسَدَهُ على النّارِ ١٠٠.

٢١٥١٨ ـ الإمامُ عليٌ على : طَهِّرُوا أَنفُسَكُم مِن دَنَسِ الشَّهَواتِ ، تُدرِكُوا رَفيعَ الدَّرَجاتِ". ٢١٥١٩ ـ عنه على : خَيرُ النَّاسِ مَن طَهَّرَ مِن الشَّهَواتِ نَفسَهُ ، وقَمَعَ غَضَبَهُ ، وأرضىٰ رَبَّهُ".

# ٤٠٥٠ ـ مَن غَلَبَ شَهوَتَهَ ظَهرَ عَقلُهُ

٢١٥٢-الإمامُ عليٌّ عليٌّ الله : مَن غَلَبَ شَهوَتَهُ ظَهَرَ عَقلُهُ ٣٠.

٢١٥٢١ عنه على : أنصر العَقلَ علَى الهوى تَملِكِ النُّهيٰ ١٠٠٠

٢١٥٢٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن غَلَبَ عِلمُهُ هَواهُ فَهُو عِلمُ نافِعُ ، ومَن جَعَلَ شَهوَتَهُ تَحَتَ قَدَمَيهِ فَرَّ الشَّيطانُ مِن ظِلِّهِ ١٠٠.

٣١٥٢٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن لَم يَلِكْ شَهوتَهُ لَم يَلِكْ عَقلَهُ ١٠٠٠

٢١٥٢٤ عنه على : إغلِب الشَّهوة تَكُلُ لَكَ الحِكةُ ٥٠٠.

71070\_عنه ﷺ: لا عَقلَ مَع شَهوَةٍ ١٠٠٠.

٢١٥٢٦ - عنه 樂: لاتسكنُ الحِكنةُ قَلباً مَع شَهوة (٥٠٠).

٧١٥٢٧ - عنه ﷺ : لاتَجتَمِعُ الشَّهوَةُ والحِكمَةُ ١٠٠٠.

(انظر) النبوّة (١) : باب ٣٧٧٠.

# ٤٠٥١ ـ مَنْ غَلَبَ شَهِوَ تَهَ مَلَكَ نَفْسَهُ

٢١٥٢٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : ضايِطُ نَفسِهِ عَن دَواعِي اللَّذَاتِ مالِكُ، ومُهمِلُها هالِكُ٥٠٠.
 ٢١٥٢٩ ـ عنه ﷺ : غَلَبَةُ الشَّهوَةِ أعظَمُ هُلكِ، ومِلكُها أشرَفُ مِلكِ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٤٢/٢٤٣/٧٨.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) غرر العكم: ٢٠١٠،٦٠٢٠ (٥٨٤٩.٥٨٤٥.

<sup>(</sup>٦) البحار : ٧٠/ ٧١/ ٢١.

<sup>(</sup>۷-۷) غرر الحكم: ۸۹۹۵، ۲۲۷۲، ۲۰۵۲، ۹۹۵، ۸۰۹۷، ۱۰۹۷۰، ۹۴۵، ۲٤۱۲،

٢١٥٣٠ عنه على: أعظمُ مِلكِ مِلكُ النَّفسِ ١٠٠.

٢١٥٣١ عنه ﷺ : أَجَلُّ الأُمَراءِ مَن لَم يَكُنِ الْهَوَىٰ عَلَيهِ أَميراً ٣٠.

٣١٥٣٢ عنه على : مَن مَلَكَ نَفسَهُ علا أُمرُهُ، مَن مَلَكَتهُ نَفسُهُ ذَلَّ قَدرُهُ ٣٠.

٣١٥٣٣ ـ عنه ﷺ : طُوبِيٰ لِمَن غَلَبَ نَفسَهُ ولَم تَغلِبْهُ ، ومَلَكَ هَواهُ ولَم يَملِكُهُ ٣٠.

٣١٥٣٤ عنه ﷺ : بملكِ الشَّهوةِ التَّنَزُّهِ عَن كُلِّ عابٍ٠٠٠.

# ٤٠٥٢ ـ مَن غَلَبَ هَواهُ أَتَتهُ الدُّنيا راغِمَةُ

٢١٥٣٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ: يقولُ اللهُ عَزَّوجلَّ: وعِزَّتي وجَلالي... لايُؤثِرُ عَبدُ هَوايَ علىٰ هَواهُ إلاّ استَحفَظتُهُ مَلائكَتي ، وكَفَلْتُ السَّهاواتِ والأرْضِينَ (الأرضَ) رِزقَهُ ، وكُنتُ لَهُ مِن وراءِ تِجارَةٍ كُلِّ تاجِرٍ ، وأتَتهُ الدُّنيا وهِيَ راغِمَةٌ ٥٠.

٢١٥٣٦ عنه ﷺ: إن الله تعالىٰ يقول: وعِزَّتي وجَلالي وعُلُوِّي وبَهائي وجَمَالي وارتِفاع مَكاني، لا يؤثِرُ عَبدُ هَوايَ علىٰ هوىٰ نَفسِهِ إلّا أثبَتُ أَجَـلَهُ عِـندَ بَـصَرِهِ ، وضَـمَّنتُ السَّهاءَ والأرض رِزقَهُ، وكُنتُ لَهُ مِن وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ ...

٢١٥٣٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ الله تعالى يقولُ: وعِزَّتِي ... لا يُؤثِرُ عَبدُ هَوايَ على هَواهُ إلّا جَعَلتُ هَمَّهُ فِي الآخِرَةِ وغِناهُ فِي قَلْبِهِ، وضَمَّنتُ السَّهاواتِ والأرضَ رِزقَهُ، وأَتَـتهُ الدُّنـيا وهِـيَ راغِمَةُ ٣٠.

٢١٥٣٨ ـ ٢١٥٣٨ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ: قالَ الله عَزَّ وجلَّ : وعِزَّ تِي وجَلالي وعَظَمَتي وبَها ئي وعُلُوَّ ارتِفاعي، لا يُؤثِرُ عَبدٌ مُؤمنٌ هَوايَ على هَواهُ في شيءٍ مِن أمرِ الدُّنيا إلَّا جَعَلتُ غِناهُ في نَفسِهِ، وهِمَّتَهُ في

<sup>(</sup>١٥٥) غرر الحكم: ٢٩٦٦، ٣٢٠٢، (٧٨٧٠)، ٧٥٧١). ٤٣٥٤، ٥٩٥٢.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢ / ٣٣٥ / ٢.

<sup>(</sup>٧) كنزالمتال: ١١٦١.

<sup>(</sup>٨) تهج السعادة : ٣ / ١٢٨ .

آخِرَتِهِ، وضَمَّنتُ السَّاواتِ والأرضَ رِزقَهُ، وكُنتُ لَهُ مِن وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ ١٠٠.

٢١٥٣٩ عنه ﷺ : إنَّ الله عَزَّوجلَّ يقولُ: وعِزَّتِي وجَلالِي وعَظَمَتِي وعُـلُوِّي وارتِـفاعِ مَكاني، لايُؤثِرُ عَبدُ هَوايَ على هوىٰ نَـفسِهِ إلَّا كَـفَفتُ عـلَيهِ ضَـيعَتَهُ، وضَـمَّنتُ السَّماواتِ والأرضَ رِزقَهُ، وكُنتُ لَهُ مِن وَراءِ تِجارَةِ كُلِّ تاجِرٍ ".

٢١٥٤٠ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ - مِن مَواعِظِهِ لِهِ مَامِ بِنِ الحَكَمِ - : باهِ شامٌ، قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : وعِزِّتِي وجَلالي ... لا يُؤثِرُ عَبدُ هَوايَ على هَواهُ إلا جَعَلتُ الغِنىٰ في نَفسِهِ، وهَمَّهُ في آخِرَتِهِ، وكَفَفتُ (عليهِ) ضَيعَتَهُ، وضَمَّنتُ السَّماواتِ والأرضَ رِزقَهُ، وكُنتُ لَـهُ مِـن وَراءِ تِجـارَةِ كُـلٌ تاجِرِ ٣٠.

٢١٥٤١ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : رَدُّ الشُّهوَةِ أقضىٰ لَهَا، وقَضاؤها أَشَدُّ لَهَا ﴿.

(انظر) التجارة: باب ٤٤٥، الدنيا: باب ١٢١٧.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) الكاني: ۲ / ۱۳۷ / ۲ و ح ۱ .

<sup>(</sup>۲) البحار : ۱/۲۱۰/۷۸.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٥٣٩٠.

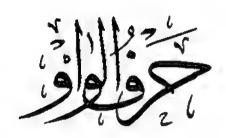

| ٣٢٢3 | ۵۳۸ ــ الوَديعة     |
|------|---------------------|
| ٧٢٢3 | 840 ـ الإرث         |
| ٤٦٤٥ | ٠٤٠ ـ الوَرَع       |
| ٤٦٥٥ | ٤٤٥ ـ الوَزارة      |
| ١٢٢٤ | ٧٤٥ ـ المِيزان      |
| ٤٦٦٧ | ٥٤٣ ـ الوَسوَسة     |
| ٤٦٧٣ | 330 ـ المُواساة     |
| ٤٦٧٧ | ٥٤٥ ــ الوَصيّة (١) |
| ٤٧٠٣ | ٥٤٦ ـ الوَصيّة (٢)  |
| ٤٧٠٩ | ٧٤٧ ـ التَّواضُع    |
| ٤٧٢١ | ٨٤٥ ـ الوُضوء       |
| £YYY | 820 ـ الوَطَّن      |

| ٤٧٣٣ | ٥٥٠ ـ الوّعـد         |
|------|-----------------------|
| £Y٣٩ | ٥٥١ ـ المَوعظة        |
| £YAY | ٧٥٧ ـ التَّوفيق       |
| £Y41 | ٥٥٣ ـ الوَقاء         |
| £V44 | ٥٥٤ ـ الوَقار         |
| ٤٨٠٣ | 000 ـ الوَقف          |
| £A•Y | ٥٥٦ ـ التَّقويٰ       |
|      | ٧٥٥ _ التَّقيّة       |
|      | ٥٥٨ ــ التَّرِكُّل    |
|      | ٩٥٥ ـ الوالِد والوَلد |
|      | ٠٦٠ ـ الولاية (١)     |
|      | ٢٦٥ ـ الولاية (٢)     |



# لوديعة

البحار: ١٠٢ / ١٧٤ باب ١٢ «الوديعة».

وسائل الشيعة : ١٦ / ٢١٨ ، كنزالعمّال : ١٦ / ٦٣١ «كتاب الوديعة» .

انظر: عنوان ٢٤ «الأمانة» ، ١٥٤ «الخيانة» .

## 2003\_الوَديعَةُ

## لكتاب

﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَا يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ اللهِ الْكَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللهِ الْكَيْزِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١) وهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ (١)

(انظر) البقرة: ٢٨٣ والنساء: ٥٨ والمؤمنون: ٨ والمعارج: ٣٢.

٢١٥٤٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ: ما مِن عَبدٍ يُعلَمُ مِنهُ الحِرصُ على أداءِ الأمانَةِ إلّا أدّى اللهُ تعالىٰ عَنهُ، فإن ماتَ ولم يُؤدّها وقد عَلِمَ اللهُ تعالىٰ مِنهُ الحِرصَ علىٰ أدائها قَيَّضَ اللهُ تعالىٰ لَهُ مَن يُؤدّيها عَنهُ بَعدَ مَوتِهِ ٣٠.

٣١٥٤٣\_عنه ﷺ : لاتَخُن مَن خانَكَ فَتكونَ مِثلَهُ٣٠.

٢١٥٤٤ ـ الإمامُ الصّادقُ على : صاحِبُ الوَديعَةِ والبِضاعَةِ مُؤتَّمَنانِ ".

٢١٥٤٥ ـ عنه ﷺ : كَلُّ ما كانَ مِن وَديعَةٍ ولَم تَكُن مَضمونَةً لاتَلزَمُ ١٠٠٠.

٣١٥٤٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لاضَمانَ على مُؤتَمَنِ٣٠.

َ ٢١٥٤٧ ـعنه ﷺ: لَيس علَى المُستَودَعِ غَيرِ المُغِلِّ ضَانٌ، ولاعلَى المُستَعيرِ غَيرِ المُغِلِّ ضَانٌ ٣٠.

(انظر) الكافي: ٥ / ٢٣٨ باب «ضمان العارية والوديعة».

<sup>(</sup>١) أل عمران: ٧٥.

<sup>(</sup>٢) كنز الممّال: ٤٦١٣٤.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١٠٥ / ١٧٥ / ٣.

<sup>(</sup>٤) الكانى: ٥ / ٢٣٨ / ١ .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٢٨ / ٤.

<sup>(</sup>٦-١) كتزالعمّال: ٤٦١٣٣، ٤٦١٢٦.

## 2005\_قدائعُ اللهِ

٢١٥٤٨ ـ الإمامُ علي ﴿ لَا فَي صِفَةِ المَلائكةِ \_: جَعَلَهُمُ اللهُ فيها هُنالِكَ أهلَ الأمانَةِ على وَحيهِ، وحَمَّلَهُم إلى المُرسَلينَ وَدائعَ أمرِهِ ونَهيهِ (١٠).

٢١٥٤٩ عنه ﷺ - في صِفَةِ الأنبياءِ -: مُتَحَمِّلي وَدائعِ رِسالاتِهِ، قَرِناً فقَرِناً، حتَّىٰ تَتَّت بِنَبيِّنا محمَّدٍ ﷺ حُجَّتُهُ\*\*\*.

٢١٥٥٠ عنه ﷺ: فالله الله أثيها النّاس، فيما استَحفَظَكُم (أحفَظَكُم) مِن كِتابِهِ، واستَودَعَكُم
 مِن حُقوقِهِ؛ فإنّ الله شبحانَهُ لَم يَخلُقكُم عَبَثاً ، ولَم يَترُككُم سُدئَ ٣٠.

٢١٥٥١ عنه ﷺ : اللّهُم اجعَلْ نَفسي أوَّلَ كريمةٍ تَـنتَزِعُها مِـن كـراعـي، وأوَّلَ وَديسعَةٍ تَرتَّجِعُها مَن وَدائع نِعَمِكَ عِندي إنه

٢١٥٥٢ \_عنه ﷺ : ما استَودَعَ اللهُ امرأَ عَقلاً إلّا استَنقَذَهُ بهِ يَوماً ما 🔍

٢١٥٥٣ عنه ﷺ - في خِتام وصيَّتِه لابنِهِ الحَسَنِ ﷺ -: اِستَودِعِ اللهُ دِيـنَكَ ودُنـياكَ، واسأَلْهُ خَيرَ القَضاءِ لَكَ في العاجِلَةِ والآجِلَةِ، والدُّنيا والآخِرَةِ، والسَّلامُ ٥٠.

(انظر) الأمانة: باب ٣٠٥.

<sup>(</sup>١\_٢) نهج البلاغة: الخطبة ٩١.

<sup>(</sup>٢٠٣) نهج البلاغة : الخطبة ٨٦ و٢١٥ والحكمة ٢٠٤ والكتاب ٣١.

# 044

# الإرث

البحار: ١٠٤ / ٣٢٦ «أبواب الميراث».

وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٣ «كتاب الفرائض والمواريث».

كنزالعمّال: ۱۱/ ۳- ۸۲ «كتاب الفرائض».

كنز العمّال: ٥ / ٦٢٥ «إرث الأنبياء».

# 2003\_الإرثُ

## لكتاب

﴿ يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكِرِ مِثْلُ حَظِّ الأَنْفَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُقَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدِ مِنْهُمَا السَّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ لَمَ وَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدُ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةً فَلِأُمِّهِ الشَّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيَّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (اللهُ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (اللهُ اللهُ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾ (اللهُ اللهُ اللهُولِ اللللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

(انظر) النساء: ٧- ١٢، ٣٣، ٣٣، ١٢٧، ١٧٦ ومريم: ٦ والنمل: ١٦ والقجر: ١٩.

٢١٥٥٤ عبمعُ البيانِ : عن جابِر بنِ عبدِاللهِ أَنَه قال : مَرِضتُ فعادَني رسولُ اللهِ وأبوبكرٍ وهُما يَشِيانِ، فأُغمِيَ عليَّ فذعا بماءٍ فتَوضًا ثُمَّ صَبَّة عليَّ فأَفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كيفَ أُصنَعُ في مالي؟ فسَكَتَ رسولُ اللهِ فنزَلَت آيةُ المَوارِيثِ فيَّ.

وقيلَ: نَزَلَت في عبدِالرَّحمٰنِ أخي حَسَّانَ الشَّاعرِ؛ وذلكَ أَنَّهُ ماتَ وتَرَكَ امرأةً وخَمَسَةً إخوانٍ، فجاءَتِ الوَرَثَةُ فأخَذوا مالَهُ ولم يُعطُوا امرأتَهُ شَيئاً، فشَكَت ذلكَ إلىٰ رسولِ اللهِ فأنزَلَ اللهُ آيةَ المَوارِيثِ، عَن السُّدِّيِّ.

وقيلَ: كَانَتِ الْمُوارِيثُ للأُولَادِ وَكَانَتِ الوَصَيَّةُ للوالِدَينِ والأَقرَبِينَ، فنَسَخَ اللهُ ذلكَ وأنزَلَ آيَةَ المُوارِيثِ، فقالَ رسولُ اللهِ: إنَّ اللهَ لَم يَرضَ بِمَلَكٍ مُقَرَّبٍ ولانَبِيٍّ مُرسَلٍ حتَّىٰ تَولَّىٰ قَـسْمَ التَّرِكَاتِ وأعطىٰ كُلَّ ذي حَقٍّ حَقَّهُ، عن ابنِ عبّاسٍ٣.

مَاشِيَينِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَبُو بَكْ عَالِمُ بَنِي سَلَمَةً مَاشِيَينِ، فَوَجَدَنِي النَّبِيُّ ﷺ وَأَفَقتُ، فَقُلتُ:

<sup>(</sup>۱) النساء : ۱۱.

<sup>(</sup>۲) مجمع الييان : ۲۳/۳ .

مَا تَأْمُونِي أَن أَصِنَعَ فِي مَالِي يَا رَسُولَ اللهِ؟ فَنَزَلَت: ﴿يُوصِيكُمُ اللهُ ...﴾ ١٠٠٠.

٢١٥٥٦ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لمّا سُئلَ عن عِلَّةِ إعطاءِ الذَّكَرِ مِثلَ حَـظً الأنـثَيَينِ ـ :إنّ المرأةَ لَيسَ عليها جِهادٌ ولا نَفَقَةٌ ولامَعقُلَةٌ ٣، وإنّا ذلكَ على الرّجالِ٣.

٢١٥٥٧ ــ الإمامُ العسكريُّ ﷺ ــ أيضاً ــ: إنّ المَرأةَ لَيس علَيها جِهادٌ ولا نَفَقَةٌ، ولا علَيها معقُلَةٌ، إنّا ذلك على الرّجال.

فقلتُ في نَفسي: قَد كانَ قيلَ لي: إنّ ابنَ أبي العَوجاءِ سألَ أبا عبدِاللهِ ﷺ عَن هذهِ المُسألَةِ فأجابَهُ بهذا الجَوابِ، فأقبَلَ أبو محتدٍ ﷺ عليَّ فقالَ: نَعَم، هذهِ المُسألَةُ مَسألَةُ ابنِ أبي العَوجاءِ ! والجَوابُ مِنّا واحِدٌ إنه

الميراثِ لأنَّ المرأةَ إذا تَزَوَّجَت أَخَذَت والرِّجُلُ يُعطي، فلِذلك وُفِّرَ على الرِّجالِ. وعِلَّةُ أخرى الميراثِ لأنَّ المرأةَ إذا تَزَوَّجَت أَخَذَت والرِّجُلُ يُعطي، فلِذلك وُفِّرَ على الرِّجالِ. وعِلَّةُ أخرى في إعطاءِ الذَّكرِ مِثلَى ما يُعطى الأُنثى، لأنَّ الأنثى في عِيالِ الذَّكرِ إنِ احتاجَت، وعلَيهِ أن يَعُولَما وعلَيهِ نَفَقَتُها، ولَيسَ على المرأةِ أن تَعُولَ الرَّجُلَ، ولا يُؤخذُ بنَفَقَتِهِ إنِ احتاجَ، فوَفَّرَ اللهُ تعالى على الرِّجالِ اللهُ عَلَى النِّساءِ عِا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ على الرِّجالِ اللهُ بَعْضَهُمْ على النِّساءِ عِا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ على المُوالِمِهُ فَنَ أَمُوالِمِهُ فَنَ .

٢١٥٥٩ ـ الإمامُ الصّادقُ علله \_ أيضاً \_: لِمَا جُعِلَ هَا مِن الصَّداقِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٤٤.

قال العكرمة الطباطبائيّ في تبيين الحديث: «قد تقدّم مراراً أنّ أسباب النزول المرويّة لاتأبي أن تتمدّد وتجتمع عدّة منها في آية. ولاتنافي عدم انحصار عناية الآية النازلة فيها ، ولا أن يتصادف النزول فينطبق عليها مضمون الآية ، فلايضرّ بالرواية مافيها من قول جابر: ماتأمرني أن أصنع بمالي يا رسول الله فنزلت ...الغ ، مع أنّ قسمة المال لم يكن عليه حتّى يجاب بالآية ...» . (تفسير الميزان: ٢١٧/٤).

<sup>(</sup>٢) الممقّلة \_بضمّ القاف \_: الدِّية ، أي لا تصير عاقلة في دية الخطأ . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤٥٣) الكافي: ٧/ ٨٥ / ٣ و ح ٢.

<sup>(</sup>٥) عيون أخبار الرُّضا المَيِّن: ٢ / ٩٨ / ١.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع: ٧٠٥/٠.

• ٢١٥٦٠ علل الشرائع عن هِشامِ بنِ سالمٍ: إنَّ ابنَ أبي العَوجاءِ قالَ للأحوَلِ: مابالُ المَرأةِ الضَّعيفَةِ لَهَا سَهمُ واحِدُ ولِلرَّجُلِ القَوِيِّ المُوسِرِ سَههانِ؟ قالَ: فذَكَرَتُ ذلكَ لأبي عبدِاللهِ ﷺ فقالَ أن لَيسَ لَهَا عاقِلَةٌ ولا نَفقَةُ ولا جِهادٌ \_وعَدَّ أشياءَ غَيرَ هذا \_وهذا علَى الرَّجالِ؛ فلِذلكَ جُعِلَ لَهُ سَهمانِ ولَهَا سَهمُ ١٠٠.

## بحث علميّ في فصول :

## ١ - ظهور الإرث:

كأنّ الإرث - أعني تملّك بعض الأحياء المالَ الذي تركه الميّت - من أقدم السّنن الدائرة في المجتمع الإنسانيّ. وقد خرج عن وسع ما بأيدينا من تواريخ الأمم والملل الحصول على مبدأ حصوله، ومن طبيعة الأمر أيضاً ذلك، فإنّا نعلم بالتأمّل في طبيعة الإنسان الاجتاعيّة أنّ المال - وخاصّة لو كان ممّا لايد عليه .. يحنّ إليه الإنسان ويتوق إليه نفسه لصرفه في حوائجه وحيازته، وخاصّة فيا لامانع عنه من دؤوبه الأوّليّة القديمة. والإنسان في ما كوّنه من مجتمعه همجيّا أو مدنيّاً لايستغني عن اعتبار القرب والولاية (المنتجَين للأقربيّة والأولويّة) بين أفراد المجتمع الاعتبار الذي عليه المدار في تشكّل البيت والبطن والعشيرة والقبيلة ونحو ذلك، فلا مناص في المجتمع من كون بعض الأفراد أولى ببعض، كالولد بوالدّيه، والرَّحم برحمه، والصديق بصديقه، والمولى بعبده، وأحد الزوجين بالآخر، والرئيس بمرؤوسه حتَّى القـويّ بالضعيف، وإن اختلفت المجتمعات في تشخيص ذلك اختلافاً شديداً يكاد لاتناله يد الضبط.

ولازم هذَين الأمرَين كون الإرث دائراً بينهم من أقدم العهود الاجتاعيّة.

## ٢ ـ تحوّل الإرث تدريجيًا:

لم تزل هذه السنّة كسائر السُّن الجارية في المجتمعات الإنسانيّة تتحوّل من حال إلى حال وتلعب به يد التطوّر والتكامل منذ أوّل ظهورها، غير أنّ الأمم الهمجيّة لمّا لم تستقرّ على حال منتظم تعسّر الحصول في تواريخهم على تحوّله المنتظم حصولاً يفيد وثوقاً به. والقدر المتيقّن

<sup>(</sup>١) علل الشرائع: ٧٠٥/٣.

من أمرهم أنّهم كانوا يحرمون النساء والضعفاء الإرث وإنّا كان يختصّ بالأقوياء، وليس إلّا لأنّهم كانوا يعاملون مع النساء والضعفاء من العبيد والصغار معاملة الحيوان المسخّر والسلع والأمتعة التي ليس لها إلّا أن ينتفع بها الإنسان، دون أن تنتفع هي بالإنسان وما في يده، أو تستفيد من الحقوق الاجتاعيّة التي لا تتجاوز النوع الإنسانيّ.

ومع ذلك كان يختلف مصداق القويّ في هذا الباب برهة بعد برهة ، فتارةً مصداقه رئيس الطائفة أو العشيرة ، وتارة رئيس البيت ، وتارة أخرى أشجع القوم وأشدّهم بأساً ، وكان ذلك يوجب طبعاً تغيّر سنّة الإرث تغيّراً جوهريّاً .

ولكون هذه السنن الجارية لا تضمن ما تقترحه الفطرة الإنسانية من السعادة المقترحة كان يسرع إليها التغيّر والتبدّل، حتى إنّ الملل المتمدّنة التي كان يحكم بينهم القوانين أو ما يجري مجراها من السنن المعتادة الملِيّة كان شأنهم ذلك كالروم واليونان، وما عمّر قانون من قوانين الإرث الدائرة بين الأمم حتى اليوم مثل ما عمّرت سنّة الإرث الإسلاميّة؛ فقد حكمت في الأمم الإسلاميّة منذ أوّل ظهورها إلى اليوم ما يقرب من أربعة عشر قرناً.

## ٣-الوراثة بين الأمم المتمدّنة:

من خواص الروم أنّهم كانوا يرَون للبيت في نفسه استقلالاً مدنيّاً يفصله عن الجمعتمع العامّ، ويصونه عن نفوذ الحكومة العامّة في جلّ ماير تبط بأفراده من الحقوق الاجماعيّة، فكان يستقلّ في الأمر والنهى والجزاء والسياسة ونحو ذلك.

وكان ربّ البيت هو معبوداً لأهله من زوجة وأولاد وعبيد؛ وكان هو المالك من بينهم ولا يملك دونه أحد مادام أحدَ أفراد البيت؛ وكان هو الوليّ عليهم القيّم بأمرهم باختياره المطلق النافذ فيهم؛ وكان هو يعبد ربّ البيت السابق من أسلافه.

وإذا كان هناك مال يرثه البيت \_كها إذا مات بعض الأبناء فيها ملكه بإذن ربّ البيت اكتساباً، أو بعض البنات فيها ملكته بالازدواج صَداقاً وأذِن لها ربّ البيت أو بعض الأقارب \_ فإنّها كان يرثه ربّ البيت؛ لأنّه مقتضى ربوبيّته وملكه المطلق للبيت وأهله.

وإذا مات ربّ البيت فإغًا كان يرثه أحد أبنائه أو إخوانه ممّن في وسعه ذلك وورثـه الأبناء، فإن انفصلوا وأسّسوا بيوتاً جديدة كانوا أربابها، وإن بقوا في بيتهم القديم كان نسبتهم إلى الربّ الجديد (أخيهم مثلاً) هي النسبة السابقة إلى أبيهم؛ من الورود تحت قيمومته و ولايته المطلقة.

وكذا كان يرثه الأدعياء؛ لأنّ الادّعاء والتبنّي كان دائراً عـندهم كـما بـين العـرب في الجاهليّة.

وأمّا النساء كالزوجة والبنت والأمّ فلم يكنّ يرثن؛ لئلّا ينتقل مال البيت بانتقالهنّ إلى بيوت أخرى بالازدواج، فإنّهم ما كانوا يرون جواز انتقال الثروة من بيت إلى آخر، وهذا هو الذي ربّا ذكره بعضهم فقال: إنّهم كانوا يقولون بالملكيّة الاشتراكيّة الاجتاعيّة دون الانفراديّة الفرديّة. وأظنّ أنّ مأخذه شيء آخر غير الملك الاشتراكيّ؛ فإنّ الأقوام الهمجيّة المتوحّشة أيضاً من أقدم الأزمنة كانوا يمتنعون من مشاركة غيرهم من الطوائف البدويّة فيا حازوه من المراعي والأراضي الخصبة وحموه لأنفسهم، وكانوا يحاربون عليه ويدفعون عن محسيّاتهم. وهذا نوع من الملك العامّ الاجتاعيّ الذي مالكه هيئة المجتمع الإنسانيّ دون أفراده، وهو مع ذلك لا ينفي أن يملك كلّ فرد من المجتمع شيئاً من هذا الملك العامّ اختصاصاً.

وهذا ملك صحيح الاعتبار، غير أنهم ما كانوا يحسنون تعديل أمره والاستدرار منه، وقد احترمه الإسلام كما ذكرناه فيا تقدّم، قال تعالىٰ: ﴿خَلَقَ لَكُمْ ما في الأرْضِ جَمِعاً ﴾ ١١٠ فالمجتمع الإنساني ـ وهو المجتمع الإسلامي ومن هو تحت ذمّته ـ هو المالك لثروة الأرض بهذا المعنى، ثمّ المجتمع الإسلامي هو المالك لما في يده من الثروة، ولذلك لا يمرى الإسلام إرث الكافر من المسلم. ولهذا النظر آثار ونماذج في بعض الملل الحاضرة؛ حيث لايرون جواز تملك الأجانب شيئاً من الأراضي والأموال غير المنقولة من أوطانهم ونحو ذلك.

ولمَّا كان البيت في الروم القديم ذا استقلال وتمام في نفسه كان قد استقرَّ فيه هذه العادة

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٩.

القديمة المستقرّة في الطوائف والمالك المستقلّة.

و كان قد أنتج استقرار هذه العادة أو السنة في بيوت الروم ـ مع سنتهم في التزويج من منع الازدواج بالمحارم ـ أنّ القرابة انقسمت عندهم قسمين، أحدهما: القرابة الطبيعيّة، وهي الاشتراك في الدم، وكان لازمها منع الازدواج في المحارم وجوازه في غيرهم. والثاني: القرابة الرسميّة، وهي القانونيّة، ولازمها الإرث وعدمه والنفقة والولاية وغير ذلك، فكان الأبناء أقرباء ذوي قرابة طبيعيّة ورسميّة معاً بالنسبة إلى ربّ البيت ورئيسه وفيا بينهم أنفسهم، وكانت المرأة لا ترث والدها ولا ولدها ولا أخاها ولا بعلها ولا غيرهم. هذه سنة الروم القديم.

وأمّا اليونان فكان وضعهم القديم في تشكّل البيوت قريباً من وضع الروم القديم، وكان الميراث فيهم يرثه أرشد الأولاد الذكور، ويحُرم النساء جميعاً من زوجة وبنت وأخت، ويحرم صغار الأولاد وغيرهم، غير أنّهم كالروميّين ربّا كانوا يحتالون لإيراث الصغار من أبنائهم ومن أحبّوها وأشفقوا عليها من زوجاتهم وبناتهم وأخواتهم بحيل متفرّقة تسهّل الطريق لإمتاعهن بشيء من الميراث قليل أو كثير بوصيّة أو نحوها، وسيجيء الكلام في أمر الوصيّة. وأمّا الهند ومصر والصين فكان أمر الميراث في حرمان النساء منه مطلقاً، وحرمان فعفاء الأولاد أو بقاؤهم تحت الولاية والقيمومة في عربياً ممّا تقدّم من سنّة الروم واليونان.

وأمّا الفارس فإنّهم كانوا يرون نكاح المحارم وتعدّد الزوجات ، كها تقدّم ، ويرون التبنّي . وكانت أحبّ النساء إلى الزوج ربّا قامت مقام الابن بالادّعاء وترث كها يرث الابن والدعيّ بالسويّة ، وكانت تحرم بقيّة الزوجات . والبنت المزوّجة لاترث حذراً من انتقال المال إلى خارج البيت ، والتي لم تزوّج بعد ترث نصف سهم الابن ؛ فكانت الزوجات غير الكبيرة والبنت المزوّجة محرومات ، وكانت الزوجة الكبيرة والابن والدعيّ والبنت غير المزوّجة بعد مرزوقين .

وأمَّا العرب فقد كانوا يحرمون النساء مطلقاً والصغار من البنين ، ويمتَّعون أرشد الأولاد

ممَّن يركب الفرس ويدفع عن الحرمة، فإن لم يكن فالعصبة.

هذا حال الدنيا يوم نزلت آيات الإرث، ذكرها وتعرّض لها كثير من تواريخ آداب الملل ورسومهم والرحلات وكتب الحقوق وأمثالها، من أراد الاطّلاع علىٰ تفاصيل القول أمكنه أن يراجعها.

وقد تلخّص من جميع ما مرّ أنّ السنّة كانت قد استقرّت في الدنيا يومئذ على حرمان النساء بعنوان أنّهنّ زوجة أو أمّ أو بنت أو أخت إلّا بعناوين أخرى مختلفة، وعلى حرمان الصغار والأيتام إلّا في بعض الموارد تحت عنوان الولاية والقيمومة الدائمة غير المنقطعة.

#### ٤ ـ ماذا صنع الإسلام والظرف هذا الظرف؟

قد تقدّم مراراً أنّ الإسلام يرى أنّ الأساس الحقّ للأحكام والقوانين الإنسانيّة هو الفطرة التي فُطر الناس عليها ولا تبديل لخلق الله، وقد بُني الإرث على أساس الرَّحم التي هي من الفطرة والخلقة الثابتة. وقد ألغى إرث الأدعياء، حيث يقول تعالى: ﴿وما جَعَلَ أَدْعِياءكُمْ أَبْناءكُمْ ذَلكُم قَوْلُكُم بِأَفواهِكُمْ واللهُ يَقُولُ الحَقَّ وهُوَ يَهْدِي السَّبيلَ \* ادعُوهُمْ لِآبائهمْ هُوَ أَنْناءكُم ذَلكُم قَوْلُكُم بِأَفواهِكُمْ واللهُ يَقُولُ الحَقَّ وهُو يَهْدِي السَّبيلَ \* ادعُوهُمْ لِآبائهمْ هُوَ أَنْسَطُ عِنْدَ اللهِ فإنْ لَمْ تَعْلَمُوا آباءهُمْ فإخْوانُكُمْ فِي الدِّينِ ومَوالِيكُم ﴾ ١٠٠.

ثمّ أخرج الوصيّة من تحت عنوان الإرث وأفردها عنواناً مستقلاً يعطىٰ به ويؤخذ، وإن كانوا يسمّون التملّك من جهة الإيصاء إرثاً. وليس ذلك مجرّد اختلاف في التسمية؛ فإنّ لكلّ من الوصيّة والإرث ملاكاً آخر وأصلاً فطريّاً مستقلاً، فملاك الإرث هو الرَّحم ولانفوذ لإرادة المتوفى فيها أصلاً، ومِلاك الوصيّة نفوذ إرادة المتوفى بعد وفاته (وإن شئت قل: حينايوصي) فيها يملكه في حياته واحترام مشيّته، فلو أدخلت الوصيّة في الإرث لم يكن ذلك إلّا مجرّد تسمية.

وأمّا ما كان يسمّيها الناس كالروم القديم مثلاً إرثاً فلم يكن لاعتبارهم في سنّة الإرث أحد الأمرَين : إمّا الرحم وإمّا احترام إرادة الميّت، بل حقيقة الأمر أنّهم كانوا يبنون الإرث على احترام الإرادة وهي إرادة الميّت بقاءَ المال الموروث في البيت الذي كـان فـيه تحت يـد

<sup>(</sup>١)الأحزاب: ٤، ٥.

رئيس البيت وربّه، أو إرادته انتقاله بعد الموت إلى من يحبّه الميّت ويشفق عليه، فكان الإرث على أيّ حال يبتني على احترام الإرادة، ولو كان مبتنياً على أصل الرحم واشتراك الدم لَرُزق من المال كثير من المحرومين منه، وحُرم كثير من المرزوقين.

ثمّ إنّه بعد ذلك عمد إلَى الإرث، وعنده في ذلك أصلان جوهريّان:

أصل الرَّحم، وهو العنصر المسترك بين الإنسان وأقربائه لا يختلف فيه الذكور والإناث والكبار والصغار حتَّى الأجنّة في بطون أمّهاتهم وإن كان مختلف الأثر في التقدّم والتأخّر، ومنع البعض للبعض من جهة قوّته وضعفه بالقرب من الإنسان والبعد منه وانتفاء الوسائط وتحقّقها قليلاً أو كثيراً كالولد والأخ والعمّ. وهذا الأصل يقضي باستحقاق أصل الإرث مع حفظ الطبقات المتقدّمة والمتأخّرة.

وأصل اختلاف الذكر والأنثى في نحو وجود القرائح الناشئة عن الاختلاف في تجهيزهما بالتعقّل والإحساسات؛ فالرجل بحسب طبعه إنسان التعقّل، كما أنّ المرأة مظهر العواطف والإحساسات اللطيفة الرقيقة، وهذا الفرق مؤثّر في حياتيهما التأثير البارز في تدبير المال المملوك وصرفه في الحوائج. وهذا الأصل هو الموجب للاختلاف في السهام في الرجل والمرأة وإن وقعا في طبقة واحدة كالابن والبنت، والأخ والأخت في الجملة، على ما سنبيّنه.

واستنتج من الأصل الأوّل ترتب الطبقات بحسب القرب والبعد من الميّت لفيقدان الوسائط وقلّتها وكثرتها؛ فالطبقة الأولى هي التي تتقرّب من الميّت بلا واسطة ، وهي الابن والبنت والأب والأمّ، والثانية الأخ والأخت والجدّ والجدّة وهي تتقرّب من الميّت بواسطة وهي الأب أو الأمّ أوهما معاً، والثالثة العمّ والعمّة والحال والحنالة ، وهي تتقرّب إلى الميّت بواسطتين وهما أب الميّت أو أمّه وجدّه أو جدّته ، وعلى هذا القياس. والأولاد في كلّ طبقة يقومون مقام آبائهم ويمنعون الطبقة اللاحقة ، وروعي حال الزوجين لاختلاط دمائهها بالزواج مع جميع الطبقات؛ فلا يمنعها طبقة ولايمنعان طبقة .

ثمُّ استنتج من الأصل الثاني اختلاف الذكر والأنثىٰ في غير الأمِّ والكَلالة المتقرَّبة بالأمّ

بأنّ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

والسُّهام الستّة المفروضة في الإسلام (النصف والثلثان والثلث والربع والسدس والثمن) وإن اختلفت، وكذا المال الذي ينتهي إلى أحد الورّاث وإن تخلّف عن فريضته غالباً بالردّ أو النقص الوارد، وكذا الأب والأمّ وكلالة الأمّ وإن تخلّفت فرائضهم عن قاعدة «لِلذَّكْرِ مِثلُ حَظِّ الاُنتَينِ» ولذلك يعسر البحث الكليّ الجامع في باب الإرث \_ إلّا أنّ الجميع بحسب اعتبار النوع في تخليف السابق للاحق يرجع إلى استخلاف أحد الزوجين للآخر، واستخلاف الطبقة المولّدة وهم الأولاد، والفريضة الإسلاميّة في كلّ من القبيلين \_ أعنى الأزواج والأولاد \_ للذكر مثل حظّ الأنثيين.

وينتج هذا النظر الكلّيّ أنّ الإسلام يسرَى اقستسام الثروة المسوجودة في الدنيا بالثلث والثلثين؛ فللأنثى ثلث وللذكر ثلثان، هذا من حيث التملّك، لكنّه لايرى نظير هذا الرأي في الصرف للحاجة؛ فإنّه يرى نفقة الزوجة على الزوج ويأمر بالعدل المقتضي للسساوي في المصرف، ويعطي للمرأة استقلال الإرادة والعمل فيا تملكه من المال لا مداخلة للرجل فيه. وهذه الجهات الثلاث تنتج أنّ للمرأة أن تتصرّف في ثلثي ثروة الدنيا (الشلث الذي تملكها وليس في قبال تصرّف الرجل إلّا الثلث.

#### ٥ ـ عَلامَ استقرَ حال النساء واليتامي في الإسلام؟

أمّا اليتامى فهم يرثون كالرجال الأقوياء، ويربّون وينمّى أموالهم تحت ولاية الأولياء كالأب والجدّ أو عامّة المؤمنين أو الحكومة الإسلاميّة، حتى إذا بلغوا النكاح وأونس منهم الرشد دُفعت إليهم أموالهم واستؤوا على مستوى الحياة المستقلّة، وهذا أعدل السنن المتصوّرة في حقّهم.

وأمّا النساء فإنّهنّ ـ بحسب النظر العامّ ـ يملكن ثلث ثروة الدنيا ويتصرّفن في ثلثَيها بما تقدّم من البيان، وهنّ حرّات مستقلّات فيا يملكن لايدخلن تحت قيمومة دائمة ولا موقّتة، ولا جناح على الرجال فيا فعلن في أنفسهنّ بالمعروف.

فالمرأة في الإسلام ذات شخصية تساوي شخصية الرجل في حرية الإرادة والعمل من جميع الجهات، ولاتفارق حالها حال الرجل إلا فيا تقتضيه صفتها الروحية، الخاصة الخالفة لصفة الرجل الروحية وهي أن لها حياة إحساسية وحياة الرجل تعقلية، فاعتبر للرجل زيادة في الملك العامّ ليفوق تدبير التعقل في الدنيا على تدبير الإحساس والعاطفة، وتُدورك ما ورد عليها من النقص باعتبار غلبتها في التصرّف، وشُرَّعت عليها وجوب إطاعة الزوج في أمر المباشرة وتُدورك ذلك بالصَّداق، وحُرمت القضاء والحكومة والمباشرة للقتال؛ لكونها أموراً يجب بناؤها على التعقل دون الإحساس، وتُدورك ذلك بوجوب حفظ جماهي والدفاع عن حريهين على الرجال، ووضع على عاتقهم أثقال طلب الرزق والإنفاق عليها وعلى الأولاد وعلى الوالدين، ولها حق حضانة الأولاد من غير إيجاب، وقد عدّل جميع هذه الأحكام بأمور أخرى دُعين إليها، كالتحجّب وقلة مخالطة الرجال وتدبير المنزل وتربية الأولاد.

وقد أوضح معنى امتناع الإسلام عن إعطاء التدابير العامّة الاجتاعيّة \_ كتدبير الدفاع والقضاء والحكومة \_ للعاطفة والإحساس ووضع زمامها في يدها، النتائج المرّة التي يذوقها المجتمع البشريّ إثر غلبة الإحساس على التعقّل في عصرنا الحاضر، وأنت بالتأمّل في الحروب العالميّة الكبرى التي هي من هدايا المدنيّة الحاضرة، وفي الأوضاع العامّة الحاكمة على الدنيا، وعرض هذه الحوادث على العقل والإحساس العاطنيّ تقف على تشخيص ما منه الإغراء وما إليه النصح، والله الهادي.

علىٰ أنّ الملل المتمدّنة من الغربيّين لم يألوا جهداً ولم يقصروا حرصاً منذ مئات السنين في تربية البنات مع الأبناء في صفّ واحد، وإخراج ما فيهنّ من استعداد الكمال من القيوّة إلى الفعل. وأنت مع ذلك إذا نظرت في فهرس نوابغ السياسة ورجال القضاء والتقنين وزعهاء الحروب وقوّادها \_وهي الخلال الثلاث المذكورة: الحكومة، القضاء، والقتال \_لم تجد فيه شيئاً يعتد به من أسهاء النساء ولا عدداً يقبل المقايسة إلى المئات والألوف من الرجال. وهذا في نفسه أصدق شاهد علىٰ أنّ طباع النساء لا تقبل الرشد والنماء في هذه الحلال التي لا حكومة نفسه أصدق شاهد علىٰ أنّ طباع النساء لا تقبل الرشد والنماء في هذه الحلال التي لا حكومة

فيها بحسب الطبع إلَّا للتعقُّل، وكلَّما زاد فيها دبيب العواطف زادت خيبة وخسراناً.

وهذا وأمثاله من أقطع الأجوبة للنظريّة المشهورة القائلة: إنّ السبب الوحيد في تأخّر النساء عن الرجال في المجتمع الإنسانيّ هو ضعف التربية الصالحة فيهنّ منذ أقدم عهود الإنسانيّة، ولو دامت عليهنّ التربية الصالحة الجيّدة مع ما فيهنّ من الإحساسات والعواطف الرقيقة لحقن الرجال أو تقدّمن عليهم في جهات الكمال.

وهذا الاستدلال أشبه بالاستدلال بما ينتج نقيض المطلوب؛ فإنّ اختصاصهنّ بالعواطف الرقيقة أو زيادتها فيهنّ هو الموجب لتأخّرهنّ فيما يحتاج من الأمور إلى قوّة التعقّل وتسلّطه علَى العواطف الروحيّة الرقيقة كالحكومة والقضاء، وتقدّم من يـزيد عـليهنّ في ذلك وهـم الرجال؛ فإنَّ التجارب القطعيَّة تفيد أنَّ من اختصَّ بقوَّة صفة من الصفات الروحيَّة فإنَّما تنجع تربيته فيما يناسبها من المقاصد والمآرب ، ولازمه أن تنجح تربية الرجال في أمثال الحكومة والقضاء ويمتازوا عنهنٌ في نيل الكمال فيها، وأن تنجح تربيتهنّ فيما يناسب العواطف الرقيقة ويرتبط بهـا من الأمور كبعض شُعب صناعة الطبّ والتصوير والمـوسيق والنسـج والطـبخ وتربية الأطفال وتمريض المرضيٰ وأبواب الزينة ونحو ذلك، ويتساوَى القبيلان فيما سوىٰ ذلك. علىٰ أَنَّ تأخَّرهنَّ فيما ذكر من الأمور لو كان مستنداً إلَى الاتَّفاق والصدفة كما ذكـر لانتقض في بعض هذه الأزمنة الطويلة التي عاش فيها المجتمع الإنسانيِّ ، وقد خمَّنوها بملايين من السنين. كما أنَّ تأخَّر الرجال فيما يختصّ من الأمور المختصّة بالنساء كذلك. ولو صحّ لنا أن نعدّ الأمور اللازمة للنوع غير المنفكّة عن مجتمعهم ـ وخاصّة إذا ناسبت أمــوراً داخــليّة في البنية الإنسانيَّة ـ من الاتَّفاقيَّات، لم يسع لنا أن نحصل على خلَّة طبيعيَّة فطريَّة من خـلال الإنسانيَّة العامَّة، كميل طباعه إلَى المدنيَّة والحيضارة، وحبَّه للـعلم، وبحيثه عـن أسرار الحوادث... ونحو ذلك؛ فإنَّ هذه صفات لازمة لهذا النوع وفي بـنية أفـراده مــايناسبها مــن القرائح نعدُّها لذلك صفات فطريَّة، نظير مانعدٌ تقدُّم النساء في الأمور الكماليَّة المستظرفة وتأخِّرهنٌ في الأُمور التعقُّليَّة والأُمور الهائلة والصعبة الشديدة من مقتضيٌ قرائحهنَّ، وكذلك

تقدّم الرجال وتأخّرهم في عكس ذلك.

فلا يبتى بعد ذلك كلّه إلّا انقباضهن من نسبة كبال التعقّل إلى الرجال، وكبال الإحساس والتعطّف إليهنّ، وليس في محلّه؛ فإنّ التعقل والإحساس في نظر الإسلام موهبتان إلهـيّتان مودعتان في بنية الإنسان لمآرب إلهيّة حقّة في حياته لامزيّة لإحداهما على الأخرى ولاكرامة إلّا للتقوى. وأمّا الكمالات الأخر كائنة ما كانت فإنّا تنمو وتربو إذا وقعت في صراطه، وإلّا لم تعدّ إلّا أوزاراً سيّئة.

#### ٦\_قوانين الإرث الحديثة:

هذه القوانين والسنن وإن خالفت قانون الإرث الإسلاميّ كمّاً وكيفاً \_على ما سيمرّ بك إجمالها \_غير أنّها استظهرت في ظهورها واستقرارها بالسنّة الإسلاميّة في الإرث ، فكم بين موقف الإسلام عند تشريع إرث النساء في الدنيا وبين موقفهنّ من الفرق؟!

فقد كان الإسلام يظهر أمراً ماكانت الدنيا تعرفه ولاقرعت أساع الناس عمله، ولاذكرته أخلاف عن أسلافهم الماضين وآبائهم الأولين، وأمّا هذه القوانين فإنّها أبديت وكلّف بها أمم حينا كانت استقرّت سنّة الإسلام في الإرث بين الأمم الإسلاميّة في معظم المعمورة بين مئات الملايين من الناس، توارثها الأخلاف من أسلافهم في أكثر من عشرة قرون، ومن البديهيّات في أبحاث النفس أنّ وقوع أمر من الأمور في الخارج ثمّ ثبوتها واستقرارها نِعم العون في وقوع مايشابهها. وكلّ سنّة سابقة من السنن الإجتاعيّة مادّة فكريّة للسنن اللاحقة المجانسة، بسل الأولى هي المادّة المتحوّلة إلى الثانية، فليس لباحث اجتاعيّ أن يمنكر استظهار القوانين المجديدة في الإرث بما تقدّمها من الإرث الإسلاميّ وتحوّله إليها تحوّلاً عادلاً أو جائراً.

فن أغرب الكلام ما ربّما يقال ـ قاتل الله عصبيّة الجاهليّة الأولى ـ .: إنّ القوانين الحديثة إنّا استفادت في موادّها من قانون الروم القديمة ! وأنت قد عرفت ما كانت عليه سنّة الروم القديمة في الإرث، وماقدّمته السنّة الإسلاميّة إلى الجستمع البشريّ، وأنّ السنّة الإسلاميّة متوسّطة في الظهور والجريان العمليّ بين القوانين الروميّة القديمة وبين القوانين الغربيّة الحديثة،

وكانت متعرّفة متعمّقة في مجتمع الملايين ومئات الملايين من النفوس الإنسانيّة قروناً متوالية متطاولة، ومن المحال أن تبقى سدى وعلىٰ جانب من التأثير في أفكار هؤلاء المقنّنين.

وأغرب منه أنّ هؤلاء القائلين يذكرون أنّ الإرث الإسلامي مأخوذ من الإرث الروميّ القديم !

وب الجملة: فالقوانين الحديثة الدائرة بين الملل الغربيّة وإن اختلفت في بعض الخصوصيّات، غير أنّها كالمُطبِقة علىٰ تساوي الرجال والنساء في سهم الإرث، فالبنات والبنون سواء، والأمّهات والآباء سواء في السهام... وهكذا.

وقد رتبت الطبقات في قانون فرنسا على هذا النحو: (١) البنون والبنات (٢) الآباء والأُمّهات والإخوة والأخوال (٣) الأجداد والجدّات (٤) الأعهام والعبّات والأخوال والخالات. وقد أخرجوا علقة الزوجيّة من هذه الطبقات، وبنّوها على أساس الحبّة والعلقة القلبيّة، ولايهمّنا التعرّض لتفاصيل ذلك وتفاصيل الحال في سائر الطبقات، من أرادها فليرجع إلى محلّها.

والذي يهمتنا هو التأمّل في نتيجة هذه السنّة الجارية ، وهي اشتراك المرأة مع الرجل في ثروة الدنيا الموجودة بحسب النظر العامّ الذي تقدّم، غير أنّهم جعلوا الزوجة تحت قيمومة الزوج لاحق لها في تصرّف ماليّ في شيء من أموالها الموروثة إلّا بإذن زوجها، وعاد بذلك المال منصّفاً بين الرجل والمرأة ملكاً، وتحت ولاية الرجل تدبيراً وإدارةً ! وهناك جمعيّات منتهضة يبذلون مساعيهم لإعطاء النساء الاستقلال وإخراجهن من تحت قيمومة الرجال في أموالهنّ ، ولو وقّقوا لما يريدون كانت الرجال والنساء متساويّين من حيث الملك ومن حيث أموالهنّ ، ولاية التدبير والتصرّف.

#### ٧ ـ مقايسة هذه السنن بعضها إلىٰ بعض:

ونحن بعد ما قدّمنا خلاصة السنن الجارية بين الأمم الماضية وقرونها الخالية إلى الباحث الناقد، نُحيل إليه قياس بعضها إلى البعض والقضاء على كلِّ منها بالتمام والنقص ونفعه للمجتمع

الإنسانيّ وضرره من حيث وقوعه في صراط السعادة، ثمّ قياس ماسنّه شارع الإسلام إليها والقضاء بما يجب أن يقضىٰ به.

والفرق الجوهريّ بين السنّة الإسلاميّة والسنن غيرها في الغاية والغرض، فغرض الإسلام أن تنال الدنيا صلاحها، وغرض غيره أن تنال ماتشته يها. وعلى هذين الأصلين يتفرّع ما يتفرّع من الفروع، قال تعالى: ﴿وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئاً وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعَسَىٰ أَن تُحْرَهُوا شَيْئاً وهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وعَسَىٰ أَن تُحْرُهُوا شَيْئاً وهُوَ شَرِّ لَكُمْ والله يَعْلَمُ وأنتُم لاتَعْلَمونَ ﴾ "، وقال تعالىٰ: ﴿وعاشِروهُنَّ بالمَعْروفِ فإنْ كُرِهْتُمُوهُنَّ فعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيئاً ويَجْعَلَ اللهُ فيهِ خَيْراً كثيراً ﴾ ".

#### ٨\_الوصيّة:

قد تقدّم أنّ الإسلام أخرج الوصيّة من تحت الوراثة وأفردها عنواناً مستقلاً؛ لما فيها من الملك المستقلّ وهو احترام إرادة المالك بالنسبة إلى ما يملكه في حياته. وقد كانت الوصيّة بين الأمم المتقدّمة من طرق الاحتيال لدفع الموصي ماله أو بعض ماله إلى غير من تحكم السنّة الجارية بإرثه كالأب ورئيس البيت؛ ولذلك كانوا لايزالون يضعون من القوانين ما يحدّها ويسدّ بنحو هذا الطريق المؤدّي إلى إبطال حكم الإرث، ولا يزال يجري الأمر في تحديدها هذا المجرى حتَّى اليوم.

وقد حدّها الإسلام بنفوذها إلىٰ ثلث المال، فهي غير نافذة في الزائد عليه. وقد تبعته في ذلك بعض القوانين الحديثة كقانون فرنسا، غير أنّ النظرين مختلفان، ولذلك كان الإسلام يحتّ عليها والقوانين تردع عنها أو هي ساكتة.

والذي يفيده التدبّر في آيات الوصيّة والصدقات والزكاة والخمس ومطلق الإنفاق: أنّ في هذه التشريعات تسهيل طريق أن يوضع ما يقرب من نصف رَقَبة الأموال والشلثان من منافعها للخيرات والمبرّات وحوائج طبقة الفقراء والمساكين؛ لتقرب بذلك الطبقات المختلفة في

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢١٦.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۹.

المجتمع، ويرتفع الفواصل البعيدة من بينهم، وتقام به أصلاب المساكين، مع ما في القوانسين الموضوعة بالنسبة إلى كيفيّة تصرّف المُثرين في ثروتهم من تقريب طبقتهم من طبقة المساكين، ولتفصيل هذا البحث محلّ آخر سيمرّ بك إن شاء الله تعالىٰ ١٠٠٠.

#### ٤٠٥٦ ـ مَوانِعُ الإرثِ

٢١٥٦١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : القاتِلُ لا يَرِثُ ١٠٠.

٢١٥٦٢ عنه ﷺ : لَيسَ لِلقاتِلَ مِن الميراثِ شَيءُ ٣٠٠.

٣١٥٦٣ عنه ﷺ: لا ميرات للقاتل ش.

٢١٥٦٤ عنه ﷺ : مَن قَتَلَ قَتيلاً فَإِنَّهُ لا يَرِثُ وإن لَم يَكُن لَهُ وارِثٌ غَيرُهُ، وإن كانَ وَلَدَهُ أو والِدَهُ٣٠.

71070 الإمامُ الصّادقُ 要: لا يَتُوارَثُ رجُلانِ قَتَلَ أَحَدُهُما صاحِبَهُ ١٠٠.

٢١٥٦٦ \_ رسولُ اللهِ ﷺ: لا يَرِثُ قاتِلُ مِن دِيَةٍ مَن قَتَلَ ٣٠.

۲۱۵٦٧ عنه ﷺ : وَلَدُ زِنَا لَا يَرِثُ وَلَا يُورُّثُ ٥٠.

٢١٥٦٨ ـ عنه ﷺ : مَن عاهَرَ بأُمَةِ قَومٍ أُو زَنَىٰ بامرأةٍ حُرَّةٍ فالوَلَدُ وَلَـدُ زِنـا؛ لايَــرِثُ ولا يُورِّثُ...

٢١٥٦٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُسلِمُ يَحجُبُ الكافِرَ ويَرِثُهُ، والكافِرُ لايَحـجُبُ المُـوْمنَ ولا يَرثُهُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٢٢٢/٤.

<sup>(</sup>۲ \_ ۳) كنزالستال: ۳۰٤۲۲، ۳۰٤۲۳.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٧/ ١٤١ / ٥.

<sup>(</sup>٥) كنزالعمّال: ٣٠٤٤٣٢.

<sup>(</sup>٦) الكانمي: ٧ / ١٤٠ / ١.

<sup>(</sup>٧\_٩) كنزالعمّال: ٣٠٤٤٦، ٧٤٤٤٦، ٣٠٤٤٦.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ١٤٣/٧).

٠١٥٧٠ رسولُ الله على : لا يَرِثُ الكافِرُ المُسلمَ، ولا المُسلمُ الكافِرُ ٥٠٠

(انظر) وسائل الشيعة : ١٧ / ٣٧٤، ٤١٣ «أبواب مواتع الإرث»، كنزالعمّال: ١١ / ١٥ ، ٧٢ «في موانع الإرث».

#### ٤٠٥٧\_إرثُ الأنبياءِ

#### الكتاب

﴿ وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُدَ وَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ إِنَّ هٰـذَا لَهُوَ الْفَصْلُ الْمُبِينُ﴾ ٣٠ .

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ الْمَرَأَتِي عَاقِرَاً فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّاً \* يَسرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًا﴾ ٣٠.

٢١٥٧١ \_رسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ النَّبِيَّ لايُورِّثُ، وإِنَّمَا مِيراثُهُ فِي فُقَرَاءِ المُسلمينَ والمَساكينِ ١٠٠٠ \_رسولُ اللهِ ﷺ : لانُورِّثُ، ماتَرَكنا صَدَقَةُ ١٠٠٠.

فقالَ أبو بكرٍ: قالَ رسولُ اللهِ ﷺ: لا نُوَرِّتُ، ما تَرَكناهُ صَدَقَةٌ، (وما) كانَ النَّبِيُّ يَعولُ، فقالَ علىُّ: ﴿وَوَرِثَ سُلَيَانُ داودَ﴾، وقالَ زكريّا: ﴿يَرِثُنِي ويَرِثُ مِن آلِ يَعقوبَ﴾.

قَالَ أَبُو بِكُوٍ: هُو هَكَذَا، وأَنتَ واللهِ تَعَلَّمُ مِثلَ مَا أَعَلَّمُ.

فقالَ عليٌّ: هٰذا كِتابُ اللهِ يَنطِقُ. فسَكَتُوا وانصَرَ فوا٣.

(انظر) الغدير في الكتاب والسنَّة : ٧ / ٢٦٠ \_ ٢٦٢.

<sup>(</sup>١) كنزالمتال: ٣٠٤٢٨.

<sup>(</sup>۲) النمل : ۱٦.

<sup>(</sup>۲) مريم : ۲۰۵.

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) كنز المثال: ١٤١٠١، ٣٠٤٥٨، ٢٠٤٥٠١.

# الوَرَع

البحار: ٧٠/ ٢٩٦ باب ٥٧ «الورع واجتناب الشُّبُهات».

كنزالعمال: ٣ / ٧٩٧ «الورّع».

كنزالعمّال: ٣ / ٤٣٦ «الورّع المذموم».

كنزالعمّال: ٣ / ٧٩٩ «رخص الورّع».

عنوان ٢٥٦ «الشَّبهة» ، ٥٥٦ «التقويٰ» .

الطمع : باب ٢٤٢٠ ، المفَّة: باب ٢٧٥٧ ، ٢٧٦٢ ، ٢٧٦٠ ، العمل : باب ٢٩٤٧ ،

الشُّكر: باب ٢٠٧١.

#### ٥٠٥٨ - الـوَرَعُ

٢١٥٧٤ ـ رسولُ اللهِ على الله الكلِّ شَيءٍ أسَّ، وأسُّ الإيمانِ الوَرَعُ ١٠٠.

٢١٥٧٥ عنه ﷺ: الوَرَعُ سَيّدُ العَمَلِ ١٠٠.

٣١٥٧٦ عند ﷺ : مِلاكُ الدِّينِ الوَرَعُ٣٠.

٢١٥٧٧ \_عند ﷺ : رأسُ الدِّينِ الوَرَعُ".

٨١٥٧٨ - الإمامُ عليُّ ﷺ : وَرَعُ الرَّجُلِ علىٰ قَدرِ دِينِهِ ١٠٠٠ .

٢١٥٧٩ ـ رسولُ الله ﷺ : خَيرُ دينِكُمُ الوَرَعُ٥٠.

٢١٥٨٠ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : خَيرُ أمورِ الدِّينِ الوَرَعُ™.

٢١٥٨١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أفضَلُ دِينِكُمُ الوَرَعُ٣٠.

٢١٥٨٢ ــ عنه ﷺ : إنتَهَى الإيمانُ إلى الوَرعِ، مَن قَنَعَ بما رَزَقَهُ اللهُ دَخَلَ الجُنَّةَ، ومَن أرادَ الجُنَّةَ لا شُكَّ فلا يَخافُ في اللهِ لَومَةَ لائم ٣٠.

٣١٥٨٣ الإمامُ عليٌّ 股: لا مَعقِلَ أَحرَزُ مِن الوَرَع ٥٠٠٠.

٢١٥٨٤ عنه ﷺ : الامتعقِلَ أحسَنُ مِن الوَرَع ٥١١٠.

٧١٥٨٥ عنه ﷺ : الوَرَعُ جُنَّةُ ١٠٠٠.

٢١٥٨٦ عنه ﷺ : العَمَلَ العَمَلَ، ثُمَّ النَّهايَةَ النَّهايَةَ، والاستِقامَةَ الاستِقامَةَ، ثُمَّ الصَّبرَ الصَّبرَ، والوَرَعَ الوَرَعَ الوَالِورَعَ الوَرَعَ الوَالَعَمْ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَالَعَلَعَ الوَالِورَعَ الوَرَعَ الوَرَعَ الوَالِعَلَعَ الوَالِعَلَعَ الوَالِعَلَعَ الوَالوَرَعَ الوَالوَلَعَ الوَالوَرَعَ الوَالوَلَعَ الْعَلَعَ الوَالَعَلَعَ الوَالوَلَعَ الوَالَعَلَعَ الوَالَعَلَعَ الوَالَعَلَعَ الوَالَعَ الْعَلَعَ الوَالْعَلَعَ الْعَلَعَ الْعَلَع

<sup>(</sup>١ ـ ٤) كنزالعمّال: ٧٢٨٤، ٧٢٩٩، ٥٣٠٠، ٧٢٨١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم : ١٠٠٦٧.

<sup>(</sup>٦)كنزالعتال: ٧٢٨٠.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٤٩٧٢.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٧٠٤/٣٠٤.

<sup>(</sup>٩) كنزالمتال: ٧٢٧٥.

<sup>(</sup>١٠) البحار: ٧٤/٣-٥/٧٠.

<sup>(</sup>١١\_١٣) نهج البلاغة: الحكمة ٧٧١ و ٤ والغطبة ١٧٦.

٢١٥٨٧ - عنه على الورع؛ فإنَّهُ خَيرُ صِيانَةٍ ١١٠.

٣١٥٨٨ حنه ﷺ : عليكَ بالورَعِ ؛ فإنَّهُ عَونُ الدِّينِ وشِيمَةُ الْخلِصينَ ٣٠.

٣١٥٨٩ عنه ﷺ : علَيكَ بالوَرَع، وإيَّاكَ وغُرورَ الطَّمَع؛ فإنَّهُ وَخِيمُ المَرتَع ٣٠.

٢١٥٩٠ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : علَيكُم بالوَرَعِ؛ فإنّهُ الدّينُ الّذي نُلازِمُهُ، ونَدينُ اللهَ بِـهِ، ونُريدُهُ مِثّن يُوالِينا...

٢١٥٩١ عنه ﷺ : علَيكُم بالوَرَعِ ؛ فإنَّهُ لا يُنالُ ما عِندَ اللهِ إلَّا بالوَرَعِ ".

٢١٥٩٢ ـ في حَديثِ المِعراجِ؛ يا أَحَمدُ ، علَيكَ بالوَرَعِ؛ فـ إنّ الوَرَعَ رأْسُ الدِّيسِ ووسَـطُ الدِّينِ وآخِرُ الدِّينِ... إنّ الوَرَعَ كالشُّنوفِ بَينَ الحُـلِيِّ والخُبْرِ بَينَ الطَّعامِ، إنَّ الوَرَعَ رأْسُ الإِيمانِ وعِادُ الدِّينِ، إنّ الوَرَعَ مَثَلُهُ كمَثَلِ السَّفينَةِ؛ كما أنَّ في البَحرِ لايَنجو إلّا مَن كانَ فيها كذلكَ لا يَنجو الرَّاهِدونَ إلّا بالوَرَع™.

٣١٥٩٣ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن أَحَبَّنا فلْيَعمَلُ بِعَمَلِنا ولْيَستَعِنْ بالوَرَعِ؛ فـإنّهُ أفـضَلُ مـا يُستَعانُ بِهِ في أمرِ الدُّنيا والآخِرَةِ ٣٠.

٢١٥٩٤ الإمامُ الباقرُ 學: إنّ أَشَدَ العِبادَةِ الوَرَعُ ٨٠.

٢١٥٩٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : الوَرَعُ خَيرُ قَرينٍ ١٠٠.

٣١٥٩٦ عنه ﷺ : الوَرَعُ أَفضَلُ لِباسِ٩٠٠.

٢١٥٩٧ \_عنه ﷺ : وَرَعُ يُعِزُّ خَيرٌ مِن طَمَعِ يُذِلُّ ١٠٠٠.

٢١٥٩٨ عنه ﷺ : آفَةُ الوَرَعِ قِلَّةُ القَناعَةِ (١٠٠٠

<sup>(</sup>١\_٣) غرر الحكم: ٦١٤٣،٦١٣٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ: ٢٨١ / ٥٤٤.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٧٦/٢.

<sup>(</sup>٦-١) البحار: ۲۹/۲۹/۷۷ و ۲۰/۳۰۹/۷۰.

<sup>(</sup>٨) الكاني: ٢ / ٧٧ / ه.

<sup>(</sup>١٧\_٩) غرر الحكم: ٤٩٣، ٤٧٦، ١٠٠٧، ٣٩٣٥.

٢١٥٩٩ ـ الإمامُ الصّادق ﷺ : لَيسَ مِنّا ـ ولا كَرامَةَ ـ مَن كانِ فِي مِصرٍ فـيهِ مِـ انهُ أَلفٍ أو يَزيدونَ، وكانَ في ذلكَ المِصرِ أحَدُ أُورَعَ مِنهُ ١٠٠.

٢١٦٠٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ لِخَيثمَة، لَمَا دَخَلَ عليهِ لِيُودِّعَهُ ـ: أَبِلغْ مُوالِينا السَّلامَ عَنَا، وأوصِهِم بتقوى اللهِ العَظيمِ، وأعلِمْهُم يا خَيثمَةُ أَنَّا لا نُغني عَنهُم مِن اللهِ شَيئاً إلّا بعَمَلٍ، ولَن يَنالوا وَلا يَتنا إلّا بوَرَعٍ ٣٠.

(انظر) القلب: باب ٣٤٠٦ حديث ١٧٠٢٨، الشيعة: باب ٢١٤٩، الإيمان: باب ٢٧٩، الطمع: باب ٢٤٢٠.

### ٤٠٥٩ ـ ثَمَرَةُ الوَرَع

٢١٦٠١ الإمامُ علي علي الله : قَرَةُ الوَرَع صَلاحُ النَّفسِ والدِّينِ ٣٠.

٢١٦٠٢ عنه 總: مَعَ الوَرَع يُثيرُ العَمَلُ ١٠٠.

٢١٦٠٣ عنه 想 : الوَرَعُ يحجِزُ عَنِ ارْتِكابِ الْحَارِم (٠٠).

٢١٦٠٤ عنه ب الوَرَعُ أساسُ التَّقويٰ٠٠٠.

٢١٦٠٥\_عنه ﷺ : بالوَرَع يَكُونُ التَّنَزُّهُ مِن الدَّنايا™.

٢١٦٠٦ عنه 趣 : وَرَعُ المَرِءِ يُنَزُّهُهُ عَن كُلِّ دَنِيَّةٍ ٨٠.

٢١٦٠٧\_عنه ﷺ : الوَرَعُ يُصلِحُ الدِّينَ، ويَصُونُ النَّفسَ، ويَزينُ المُروءَةَ ١٠٠.

۲۱٦٠٨ عنه ﷺ : لا يَزكو العِلمُ بغَيرِ وَرَع ٣٠٠٠.

٢١٦٠٩ عنه على : سَبَبُ صَلاح الدِّينِ الوَرَعُ٥٠٠.

٢١٦١٠ عنه على: سَبَبُ صَلاح النَّفسِ الوَرْعُ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲ / ۷۸ / ۲.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۸/۳۰۹/۷۰.

<sup>(</sup>۲۷ ـ ۱۲) غرر الحكم: ۲۶۱۱، ۹۷۲۹، ۹۷۲۱، ۲۰۱۷، ۲۸۲۰، ۲۸۰۸، ۲۸۱۷، ۲۸۱۰، ۲۸۱۷، ۵۵۱۷، ۵۵۱۷،

٢١٦١١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إِنَّقُوا اللهَ وصُونوا دِينَكُم بالوَرَعِ٠٠٠.

٢١٦١٢ - الإمامُ علي علي الوَرَعُ مِصباحُ نَجاحٍ ١٠٠

٣١٦١٣ عنه ﷺ : مَن زادَ وَرَعُهُ نَقَصَ إِثْهُ ٣٠٠.

#### ٤٠٦٠ ـ دُورُ الوَرَعِ في العِبادةِ

٢١٦١٤ الإمامُ عليٌّ على الاخرر في نُسُكِ لا وَرَعَ فيهِ ٥٠٠.

٧١٦١٥ الإمامُ الصّادقُ على : لا يَنفَعُ اجتِهادُ لا وَرَعَ فيهِ ٥٠.

٢١٦١٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لَو صَلَّيتُم حــتَىٰ تَكُــونوا كــالأوتارِ ، وصُــمتُم حــتَىٰ تَكُــونوا كالحنايا™، لَم يَقبَلِ اللهُ مِنكُم إلّا بوَرَعِ™.

٧١٦١٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ في وصيَّتِهِ لِعَمرِو بنِ سعيدٍ ــ :أُوصيكَ بــتَقوَى اللهِ والوَرَعِ والاجتِهادِ، واعلَم أنّهُ لا يَنفَعُ اجتِهادٌ لا وَرَعَ فيهِ ٣٠٠.

٢١٦١٨ - الإمامُ عليُّ ؛ أفسَدَ دِينَهُ مَن تَعَرّىٰ عَنِ الوَرَعِ ٥٠٠.

٢١٦١٩ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : الوَرَعُ نِظامُ العِبادَةِ، فإذا انقَطَعَ ذَهَبَتِ الدِّيانَةُ ؛ كما إذا انقَطَعَ السَّلكُ أَتَبَعَهُ النَّظامُ ٥٠٠.

(انظر) العبادة: باب ٢٤٩١.

<sup>(</sup>١) الكانى: ٢/٧٦/٢.

<sup>(</sup>٢ ٣٠) غرر الحكم: ٧٥٠، ٨٣٣١.

<sup>(</sup>٤) المعاسن: ١ / ٦٥ / ٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٧٧ / ٤.

 <sup>(</sup>٦) في روايات العامة: «لو صمتم حتى تكونوا كالأوتار، وصليتم حتى تكونوا كالحنايا» وهو أنسب، منه رحمه الله . (كما في هامش البحار).

<sup>(</sup>۷\_۸) البحار: ۸۱/۲۹۲/۸۵ و ۲۹۲/۲۹.

<sup>(</sup>٩) غررالمكم: ٣١٣٧.

<sup>(</sup>١٠) تنبيه الخواطر : ٢ / ٨٨.

#### ٤٠٦١\_تفسيرُ الوَرَع

٣١٦٢٠ ـ الإمامُ علي ﷺ : الوَرَعُ اجتِنابُ ١٠٠.

٢١٦٢١ عند 想: أصلُ الوَرَع تَجَنُّبُ الآثام، والتَّنزُّهُ عن الحَرام ".

٢١٦٢٢\_عنه ﷺ : إنَّمَا الوَرَعُ التَّحَرِّي في المُكاسِبِ، والكَفُّ عنِ المُطالِبِ٣٠.

٢١٦٢٣ عنه ﷺ : إنَّا الوَرَعُ التَّطَهُّرُ عنِ المَعاصى ١٠٠٠.

٢١٦٢٤ عنه ﷺ : قُرِنَ الوَرَعُ بالتُّقيٰ ١٠٠.

٢١٦٢٥ ــ رسولُ الله ﷺ: الوَرَعُ سَيِّدُ العَمَلِ ، مَن لَم يَكُن لَهُ وَرَعٌ يَرُدُّهُ عَن مَـعصيةِ اللهِ تعالىٰ إذا خَلا بها لَم يَعبَأُ اللهُ بسائرِ عَمَلِهِ، فذلكَ عَنافَةُ اللهِ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ، والاقتِصادُ في الفَقرِ والغِنىٰ، والعَدلُ عِندَ الرِّضا والسُّخطِ

٢١٦٢٦ \_ الإمامُ علي ﷺ : الوَرَعُ الوُقوفُ عِندَ الشُّبهَةِ ٣٠.

٢١٦٢٧ - رسولُ اللهِ عِلى الوَرعُ الّذي يَقِفُ عِندَ الشَّبهَةِ ٧٠.

١٦٢٨ عنه ﷺ : الآخِذُ بالشَّبُهاتِ يَستَحِلُّ الخَمرَ بالنَّبيذِ، والسُّحتَ بالهَديَّةِ، والبَخسَ الرَّكاةِ ٥٠٠.

٢١٦٢٩ عنه ﷺ: الحَلالُ بَيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ، وبَينَهُما أُمورٌ مُشتَبِهاتٌ، لايَعلَمُها كَثيرٌ مِن النَّاسِ، فَمَنِ اتَّقَى الشَّبُهاتِ استَبرَأُ لِعِرضِهِ ودِينِهِ، ومَن وَقَعَ في الشَّبُهاتِ وَقَعَ في الحَرامِ، كَراعٍ يَرعىٰ حَولَ الحِيمىٰ يُوشِكُ أَن يُواقِعَهُ\*\*\*.

<sup>(</sup>١ ـ ٥) غرر الحكم: ٨٦، ٢٠٩٧، ٣٨٨٨، ٢٨٨٧، ٦٧٢٠.

<sup>(</sup>٦)كنزالمقال: ٧٢٩٩.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٢١٦١.

<sup>(</sup>۸) كنزالمتال: ٧٢٨٩.

<sup>(</sup>٩) الْبَخْس: بفتح الباء وسكون الخاء هو نقص الحقّ، يقال: بخسه حقُّه أي نقصه، وذلك إذا كان عن قصد. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۱) كنزالعمّال: ۷۲۷۱، ۷۲۹۱.

٢١٦٣٠ عنه ﷺ: إجعَلوا بَينَكُم وبَينَ الحَرامِ سِتراً مِن الحَلالِ، مَن فَعلَ ذلكَ استَبرَأ ليرضِهِ ودِينِهِ، ومَن أرتَعَ فيهِ كانَ كالمُرتِع إلىٰ جَنبِ الحِمىٰ يُوشِكُ أن يَقَعَ فيهِ ١٠٠.

٢١٦٣١ \_عنه ﷺ : الحَلالُ بَيِّنٌ، والحَرامُ بَيِّنٌ، فدَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ ٣٠.

٢١٦٣٢ عنه على الله عنه على عنه عنه عنه الله عنه الله عنه عنه عنه الله عنه عنه عنه عنه الله عن

٣١٦٣٣ عنه ﷺ \_ لأبي رِفاعَةً \_: إنَّكَ لَن تَدَعَ شَيئاً للهِ إلَّا أَبدَلَكَ اللهُ خَيراً مِنهُ ١٠٠٠

٢١٦٣٤ عند ﷺ: دَعْ ما يُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ؛ فإنَّ الصَّدق طُمَأْنِينَةً، وإنَّ الكِذب رِيبَةُ ٥٠٠.

٣١٦٣٥ ـ عنه ﷺ : دَعُ ما يُريبُكَ إلىٰ ما لا يُريبُكَ ؛ فإنَّ الحَيرَ طُمأنِينَةُ، والشَّرُّ رِيبَةٌ ١٠٠٠

٢١٦٣٦\_عنه ﷺ : البِرُّ ما سَكَنَت إلَيهِ النَّفسُ، واطمَأنَّ إلَيهِ القَلبُ، والإثمُّ ما لَم تَسكُن إلَيهِ النَّفسُ، ولَم يَطمَئنَّ إلَيهِ القَلبُ، وإن أفتاكَ المُفتُونَ™.

٢١٦٣٧ عنه ﷺ: إنَّ البِرَّ ما استقرَّ في الصَّدرِ، واطمأنَّ إلَيهِ القَلبُ، والشَّكَ ما لَم يَستَقِرَّ في الصَّدرِ، ولَم يَطمَئنَّ إلَيهِ القَلبُ، فدَعْ ما يُرِيبُكَ إلىٰ ما لا يُرِيبُكَ، وإن أفتاكَ المُفتُونَ ١٠٠٠.

٢١٦٣٨ عنه ﷺ: تُفتيكَ نَفشُكَ، ضَعْ يَدَكَ على صَدرِكَ، فإنّهُ يَسكُنُ لِلحَلالِ، ويَضطَرِبُ مِن الحَرامِ، دَعْ مايُريبُكَ إلى ما لا يُريبُكَ، وإن أفتاكَ المُفتُونَ، إنَّ المؤمنَ يَذَرُ الصَّغيرَ مَخافَةَ أن يَقعَ في الكَبيرِ ١٠٠.

٢١٦٣٩ عنه ﷺ: يا وابِصة، استفتِ قَلْبَك، استَفتِ نَفسَك، البِرُّ ما اطمَأْنَّ إلَيهِ القَلْبُ واطمَأْنَّ إلَيهِ القَلْبُ واطمَأْنَّت إلَيهِ النَّفش، والإثمُ ما حاكَ في النَّفسِ وتَردَّدَ في الصَّدرِ، وإن أفتاكَ النَّاسُ وأَفتَوكَ ٥٠٠.

٠١٦٤٠ عنه ﷺ : الإثمُ حَوازُ ١١٠٠ القَلبِ، وما مِن نَظرَةٍ إلَّا ولِلشَّيطانِ فيها مَطمَعٌ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۱۰) کنزالمثال: ۷۲۷، ۷۲۹۷، ۷۲۹۷، ۵۷۷۸، ۲۹۲۷، ۵۳۲۸، ۸۷۲۸، ۵۳۷۷، ۲۳۷۰، ۷۳۸۲، ۷۳۲۷، ۲۳۳۷، ۲۳۳۷،

<sup>(</sup>١١) حوازً : بفتح الحاء والواو المخفَّفة وتشديد الزاي معناه : ما حزَّ فيها وحك ولم يطمئنَّ .(كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۱۲) كنزالمقال: ۷۳۲۰.

ا٢١٦٤١ عنه ﷺ: ما أنكر قَلبُكَ فَدَعْهُ ٥٠٠.

(انظر) الشَّبهة: باب ١٩٥١، التَّقوى: باب ٤١٧٣.

### ٤٠٦٢-السوَرِعُ

٢١٦٤٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لمّا سُئلَ عَن الوَرِعِ مِن النّاسِ ـ : الّذي يَتَوَرَّعُ عَن مَحارِمِ اللهِ عَزُّوجلٌ ".

٢١٦٤٣ عنه ﷺ - أيضاً -: الّذي يَتَوَرَّعُ عَن مَحَارِمِ اللهِ، ويَجتَنِبُ هٰوُلاءِ، وإذا لَم يَــتَّقِ الشَّبُهاتِ وَقَعَ فِي الحَرامِ وهُو لايَعرِفُهُ٣٠.

٢١٦٤٤ الإمامُ علي ﷺ : الوَرغُ مَن نَزُهَت نفسُهُ، وشَرُفَت خِلالُهُ ٥٠.

٢١٦٤٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : جُلَساءُ اللهِ غَداً أهلُ الوَرَعِ والزُّهدِ في الدُّنياس.

٢١٦٤٦ -عنه على : رَكَعَتَانِ مِن رَجُلٍ وَرِعَ أَفْضَلُ مِن أَلْفِ رَكَعَةٍ مِن مُخَلِّطٍ ١٠٠٠.

٢١٦٤٧ عنه ﷺ : الصَّلاةُ خَلفَ رجُلٍ وَرعٍ مَقبولَةُ، والهَدَيَّةُ إلى رجُـلٍ وَرعٍ مَـقبولَةٌ، والهَدَيَّةُ إلى رجُـلٍ وَرعٍ مَـقبولَةٌ، والجُلُوسُ مَعَ رجُلٍ وَرعٍ مِن العِبادَةِ، والمُذاكَرَةُ مَعهُ صَدَقَةٌ ٨٠.

٢١٦٤٨ عنه ﷺ : قالَ اللهُ تعالىٰ: يا موسىٰ ، إِنَّهُ لَن يَلقانِي عَبدٌ فِي حاضِرِ القِيامَةِ إِلَّا فَتَشْتُهُ عَبّا فِي يَدَيهِ، إِلّا مَن كانَ مِن الوَرِعينَ ؛ فإنّي أستَحييهِم وأجِلُّهُم وأكرِمُهُم وأدخِلُهُم الجُنَّةُ بغَيرِ حِسابِ٣٠.

<sup>(</sup>١) كنزالعتال: ٧٢٨٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٢ / ٧٧ / ٨ .

<sup>(</sup>٣) البحار: ١٥/٣٠٣/٧٠.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٧١٢.

<sup>(</sup>٥) كنزالمقال: ٧٢٧٩.

 <sup>(</sup>٦) التخليط هو الإفساد . أي فكما يحصل الفساد بين الأضداد فكذلك يفسد دين من يجمع الحلال مع الشبهات . (كما قبي همامش المصدر).

<sup>(</sup>٧-١) كنزالمثال: ٧٢٨٢، ٧٢٨٣، ٧٣٢٢.

#### 2078\_أورَعُ النَّاسِ

٢١٦٤٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كُفَّ عَن مَعارِمِ اللهِ تَكُن أُورَعَ النَّاسِ ١٠٠.

٢١٦٥٠ الإمامُ الباقرُ ﷺ : قالَ الله عَزَّ وجلَّ : يا بنَ آدَمَ، اِجتَنِبْ ما حَرَّمتُ علَيكَ تَكُنْ
 مِن أُورَعِ النَّاسِ™.

٢١٦٥١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عَن أُورَعِ النّاسِ ــ: الّذي يَتَورَّعُ عَن مَحارِمِ اللهِ ٣٠.
٢١٦٥٢ ــ عنه ﷺ : لا وَرَعَ أَنفَعُ مِن تَجَنُّبِ مَحارِمِ اللهِ عَزَّوجلَّ والكَفِّ عَن أَذَى المُؤْمنينَ واغتِيابِهِم ٣٠.

٢١٦٥٣ \_ رسولُ اللهِ على : لاوَرَعَ كالكَفِّ ١٠٠.

٢١٦٥٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : لا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِندَ الشُّبهَةِ ١٠٠.

٢١٦٥٥ - الإمامُ الصَّادقُ عِنْ : أُورَعُ النَّاسِ مَن وَقَفَ عِندَ الشُّبهَةِ ٣٠.

٢١٦٥٦ ــ الإمامُ عليٌّ 想 : أُورَعُ النَّاسِ أَنزَهُهُم عَنِ المَطَالِبِ ١٠٠٠

۲۱٦٥٧ ـ عنه 樂 : أكيَسُكُم أُورَعُكُم ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) البخار : ٤/٣٦٨/٦٩ .

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٧ / ٧٧ / ٧.

<sup>(</sup>٣) البمار: ٢٨/٣٠٨/٧٠.

<sup>(</sup>٤) الاختصاص: ٢٢٧.

<sup>(</sup>٥) معاني الأخبار: ٣٣٥.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ١١٣.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٧٠ / ٢٠٥ / ٢٥.

<sup>(</sup>٨\_٩) غرر الحكم: ٣٣٦٨، ٣٨٣٩.

### 051

## الوَزارة

#### ٤٠٦٤-الوَزيرُ

#### الكتاب

﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي ۞ هَارُونَ أَخِي ۞ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ۞ وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ ٣٠. ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا ﴾ ٣٠.

#### التّفسير :

قوله: ﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيراً مِنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي﴾ سؤال له آخر، وهو رابع الأسئلة وآخرها. والوزير فعيل من الوزر بالكسر فالسكون بمعنى الحمل الثقيل؛ سمّي الوزير وزيراً لأنّه يحمل ثقل حمل الملك، وقيل: من الوزر بفتحتين بمعنى الجبل الذي يُلتجأ إليه؛ سمّي به لأنّ الملك يلتجئ إليه في آرائه وأحكامه.

وبالجملة: هو يسأل ربّه أن يجعل له وزيراً من أهله ويبيّنه أنّه هارون أخيى ، وإغّا يسأل ذلك لأنّ الأمر كثير الجوانب متباعد الأطراف لا يسع موسىٰ أن يقوم به وحده، بل يحتاج إلى وزير يشاركه في ذلك فيقوم ببعض الأمر، فيخفّف عنه فيما يقوم به هذا الوزيس، ويكون مؤيّداً لموسىٰ فيما يقوم به موسىٰ، وهذا معنىٰ قوله وهو بمنزلة التفسير لجعله وزيراً وأشدُدْ بِهِ أَزْرِي وأشْرِكُهُ في أمْرِي﴾.

فعنى قوله: ﴿وأشرِكُهُ فِي أَمْرِي﴾ سؤال الإشراك في أمر كان يخصه؛ وهو تبليغ ما بلغه من ربّه بادي مرّة، فهو الذي يخصه ولايشاركه فيه أحد سواه، ولا له أن يستنيب فيه غيره، وأمّا تبليغ الدين أو شيء من أجزائه بعد بلوغه بتوسّط النبيّ فليس ممّا يختصّ بالنبيّ، بل هو وظيفة كلّ من آمن به ممّن يعلم شيئاً من الدين، وعلى العالم أن يبلّغ الجاهل، وعلى الشاهد أن يبلّغ الغائب، ولامعنى لسؤال إشراك أخيه معه في أمر لا يخصّه بل يعمّه وأخاه وكلّ من آمن به من الإرشاد والتعليم والبيان والتبليغ، فتبيّن أنّ معنى إشراكه في أمره أن يقوم بتبليغ بعض

<sup>(</sup>۱) طه: ۲۹ ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٣٥.

ما يوحيٰ إليه من ربّه عنه وسائر ما يختص به من عند الله كافتراض الطاعة وحجّية الكلمة.

وأمّا الإشراك في النبوّة خاصّة \_ بمعنىٰ تلقّي الوحي من الله سبحانه \_ فلم يكن موسىٰ يخاف علىٰ نفسه التفرّد في ذلك ، حتىٰ يسأل الشريك، وإنّما كان يخاف التفرّد في التبليغ وإدارة الأمور في إنجاء بني إسرائيل وما يلحق بذلك ، وقد نقل ذلك عن موسىٰ نفسه في قوله: ﴿ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءًا يُصَدِّقُني ﴾ (١٠).

علىٰ أنّه صحّ من طرق الفريقَين أنّ النبيّ ﷺ دعا بهذا الدعاء بألفاظه في حقّ عليّ ﷺ دعا بهذا الدعاء بألفاظه في حقّ عليّ ﷺ ولم يكن نبيّاً ٠٠٠.

٢١٦٥٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لابنِ عبّاسٍ ــ: إنّ أوّلَ ما كَلَّمَني بهِ [أي اللهُ عَزَّوجلَّ في لَيلَةِ الإسراءِ] أن قالَ : يامحمّدُ ، انظُرْ تَحَتَكَ ، فنظَرتُ إلى الحُبُبِ قدِ انخَرقَت ، وإلى أبوابِ السّماءِ قد فُتِحَت ، ونظَرتُ إلى عليٍّ وهو رافعٌ رأسَهُ إليَّ فكلَّمَني وكلَّمتُهُ وكلَّمني ربي عَزَّوجلَّ . فقُلتُ : يا رسولَ اللهِ ، بِمَ كَلَّمَك ربيك؟ قالَ : قالَ لي : يامحمّدُ ، إني جَعلتُ عليها وصِيكَ ووزيرك وخليفتك مِن بَعدِك ، فأعلِمهُ ".

٢١٦٦٠ عنه ﷺ لعلي ﷺ -: إنّك تَسمَعُ ما أسمَعُ، وتَرىٰ ما أرىٰ، إلّا أنّك لَستَ بنبيٍّ، وأكنّك لَوزيرٌ، وإنّك لَعلىٰ خَبرِ ٠٠٠.

(انظر) الإمامة: باب ١٧٢، ١٨٣.

٢١٦٦١ ـ بحار الأنوار عن ابنِ إسحاقَ : كانَت خَديجَةُ وَزيرَةَ صِدقٍ علَى الإسلامِ، وكانَ

<sup>(</sup>١) التصص: ٣٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ١٤٦/١٤.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار: ٧/٣١٨/١٥ و ١٦/٣١٨/٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٢.

رسولُ اللهِ ﷺ يَسكُنُ إِلَيها ١٠٠٠.

٢١٦٦٢ - رسولُ اللهِ ﷺ: ما مِن أَحَدٍ مِن النّاسِ أَعظَمَ أَجراً مِن وَزيرٍ صالِحٍ مَعَ الإمامِ، يأمُرُهُ يِذاتِ اللهِ فَيُطيعُهُ ".

٢١٦٦٣ عنه ﷺ: مَن وَلِيَ مِنكُم عَمَلاً فأرادَ اللهُ بهِ خَيراً جَعَلَ لَهُ وَزيراً صالحِماً؛ إِن نَسِيَ ذَكّرَهُ، وإِن ذَكرَ أَعانَهُ٣٠.

٢١٦٦٤ عنه ﷺ : إذا أرادَ اللهُ بالأميرِ خَيراً جَعَلَ لَهُ وَزيرَ صِدقٍ ؛ إن نَسِيَ ذَكَّرَهُ، وإن ذَكَرَ أُعانَهُ. وإذا أرادَ (اللهُ) بِهِ غَيرَ ذلكَ جَعَلَ لَهُ وَزيرَ سَوءٍ ؛ إن نَسِيَ لَم يُذَكِّرُهُ، وإن ذَكَرَ لَم يُعِنْهُ ٣٠.

٢١٦٦٥\_عنه ﷺ: ما بَعَثَ اللهُ مِن نَبِيٍّ ولاكانَ بَعدَهُ مِن خَليفَةٍ إِلَّا لَهُ بِطانَتانِ : بِطانَةُ تأمُرُهُ بالمَعروفِ وتَنهاهُ عنِ المُنكَرِ، وبِطانَةُ لاتَأْلُوهُ خَبالاً، فَن وُقِيَ شَرَّها فَقَد وُقِيَ٣٠.

٣١٦٦٦ الإمامُ عليُّ ﷺ : مَن خانَهُ وَزِيرُهُ فَسَدَ تَدبيرُهُ ٣٠.

٢١٦٦٧\_عنه ﷺ : وُزَراءُ السَّوءِ أعوانُ الظَّلَمَةِ، وإخوانُ الأُغْمَةِ ٣٠.

٢١٦٦٨ عنه ﷺ : إحذَروا الدَّنيا إذا أماتَ النّاسُ الصَّلاةَ ... وكانَ الحِلمُ ضَعفاً ، والظَّلم فَخراً ، والاَّمَراءُ فَجَرَةً ، والوُزَراءُ كَذَبَةً ٨٠.

#### 2070\_شُرُّ الوُّزُراءِ

٢١٦٦٩ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتابِهِ للأشتَرِ لَمَا وَلاهُ مِصرَ ـ : إِنَّ شَرَّ وُزَرائكَ مَن كَانَ للأشرارِ قَبَلَكَ وَزِيراً، ومَن شَرِكَهُم في الآثامِ فلا يَكُونَنَّ لكَ بِطانَةً؛ فإنَّهُم أعوانُ الأُثَمَةِ (أُعُمِّةٍ)، وإخوانُ

<sup>(</sup>۱) اليحار : ۱۲/۱۱/۱٦.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) كنزالعمّال: ۱٤٦٣٠ ، ١٤٦٣٠ .

<sup>(</sup>٤) سنن أبي داود: ٢٩٣٢.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٣ / ٢٢٠ /٣.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٤ - ٨.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم: ١٠١٢١.

<sup>(</sup>٨) البحار : ٨٩ / ٢٢ / ٨٦.

الظَّلَمَةِ، وأنتَ واجِدٌ مِنهُم خَيرَ الخَلَفِ بِمَّن لَهُ مِثلُ آراتهِم ونَفاذِهِم، ولَيسَ علَيهِ مِثلُ آصارِهِم وأوزارِهِم وآثامِهِم، مِمَّن لَم يُعاوِنْ ظالِماً على ظُلمِهِ، ولا آفِاً على إثيه، أولئكَ أَخَفُ علَيكَ مَونَةً، وأحسَنُ لَكَ مَعونَةً، وأحنى علَيكَ عَطفاً، وأقلَّ لغيرِكَ إلفاً، فاتَخذْ أولئكَ خاصّةً لخلواتِكَ وحَفلاتِكَ، ثُمَّ ليَكُنْ آثَرُهُم عِندَكَ أقوَهُم عِرُّ الحَقِيِّ لَكَ، وأقلَّهُم مُساعَدةً فيما يَكونُ مِنكَ مِمَّا كَرِهَ اللهُ لأوليائهِ، واقِعاً ذلكَ مِن هَواكَ حَيثُ وَقَعَ ١٠٠٠.

#### ٤٠٦٦\_ وُزَراءُ الأخلاقِ

٢١٦٧٠ ــرسولُ اللهِ ﷺ: يَعمَ وَزيرُ الإيمانِ العِلمُ، ونِعمَ وَزيرُ العِلمِ الحِلمُ، ونِعمَ وَزيرُ الحِلمِ الرَّفقُ، ونِعمَ وَزيرُ الرَّفقِ اللَّينُ ٣٠.

۲۱٦٧١\_عنه ﷺ : نِعمَ وَزيرُ العِلمِ الرَّأْيُ الحَسَنُ٣٠.

٣٠١٦٧٢ الإمامُ الصادقُ على: إنّ الله عَزَّ وجلَّ خَلَق العَقلَ وهُو أَوَّلُ خَلقٍ مِن الرُّوحانِيِينَ ... ثُمَّ جَعَلَ لِلعَقلِ خَسنةً والسَّبعينَ الجُندِ : الخَيرُ وَهُو وَزيرُ الجَهلِ ، والإيمانُ وضِدُّهُ الكُفرُ ، والتَّصديقُ وضِدُّهُ الكُفرُ ، والتَّصديقُ وضِدُّهُ الجُحودُ ، والرَّجاءُ وضِدُّهُ القُنوطُ ... ".

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) قرب الإسناد: ۲۱۷/٦۸.

<sup>(</sup>٣) سنن الدارمي: ٣١٨.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١٤/٢١/١.

## 054

### الميزان

البحار: ٧/ ٢٤٢ باب ١٠ «العيزان».

كنزالعمّال: ١٤ / ٣٨٠، ٦٤٤ «الميزان».

#### ٤٠٦٧ ـ مَوازينُ الأعمال

#### الكتاب

﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَثِذٍ الْحَقُّ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُّ الْمُقْلِحُونَ ۞ وَمَنْ خَفَّتْ مَــوَازِيــنُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ بِمَاكَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ﴾

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسُطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ﴾٣.

(انظر) الكهف: ١٠٥٠ والمؤمنون: ١٠٢٠١٠ والقارعة: ٦١٨٠٠

#### التَّفسيرُ :

قوله تعالىٰ: ﴿والوَزْنُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ فَنَ ثَقُلَتْ مَوازِينَهُ فَأُولْنُكَ هُمُ المُفْلِحونَ...﴾ إلى آخر الآيتين. الآيتين. الآيتان تخبران عن الوزن، وهو توزين الأعمال أو الناس العاملين من حيت عملهم، والدليل عليه قوله تعالىٰ: ﴿ونَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ \_ إلىٰ أن قالَ \_ وكَسَىٰ بِنا حاسِبينَ ﴾، حيث دلّ علىٰ أنّ هذا الوزن من شُعب حساب الأعمال، وأوضح منه قوله: ﴿يَوْمَنْذِ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا لِيُرُوا أَعْمَالُمُ \* فَمَن يَعْمَلْ مِثقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* ومَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ \* ومَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ \* ومَن يَعْمَلْ

وبالجملة: الوزن إنّما هو للعمل دون عامله، فالآية تثبت للعمل وزناً سواء كان خيراً أو شرّاً، غير أنّ قوله تعالى: ﴿ أُولٰتُكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآياتِ رَبِّهِم ولِقائهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلا نُقيمُ لَمُ مُن يَوْمَ القِيامَةِ وَزِناً ﴾ " يدلّ علىٰ أنّ الأعمال في صور الحبط \_ وقد تقدّم الكلام فيه في الجزء

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٢) الأنبياء: ٤٧.

<sup>(</sup>٣) الزلزلة : ١ ـ ٨ .

<sup>(</sup>٤) الكيف: ٥٠٥.

الثاني من هذا الكتاب " \_ لا وزن لها أصلاً، ويبقى للوزن أعمال من لم تحبط أعماله، فما لم يحبط من الأعمال الحسنة والسيّئة، له وزن يوزن به.

لكن الآيات في عين أنّها تعتبر للحسنات والسيّئات ثقلاً إغّا تعتبر فيها الثقل الإضافي وترتّب القضاء الفصل عليه؛ بمعنى أنّ ظاهرها أنّ الحسنات توجب ثقل الميزان والسيّئات خفّة الميزان، لا أن توزن الحسنات فيؤخذ ما لها من الثقل ثمّ السيّئات ويؤخذ ما لها من الثقل ثمّ يقايس الثقلان فأيّها كان أكثر كان القضاء له، فإن كان الثقل للحسنة كان القضاء بالجنّة وإن كان للسيّئة كان القضاء بالنار، ولازم ذلك صحّة فرض أن يتعادل الثقلان كما في الموازين الدائرة بيننا من ذي الكفّتين والقبّان وغيرهما.

لا، بل ظاهر الآيات أنّ الحسنة تظهر ثقلاً في الميزان والسيّئة خفّة فيه، كها هو ظاهر قوله: ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَاُولُئكَ الَّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُمْ عِا كَانُوا بآياتِنا يَظْلِمونَ ﴾، ونظيره قوله تعالى: ﴿ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوازِينُهُ فَأُولُئكَ هُمُ المُقْلِحونَ \* ومَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ فَأُولُئكَ الّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُم في جَهَنَّمَ خالِدونَ ﴾ "، وقوله المُقْلِحونَ \* ومَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ \* فَاُولُئكَ الّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُم في جَهَنَّمَ خالِدونَ ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ \* فَاُولُئكَ اللّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُم في جَهَنَّمَ خالِدونَ ﴾ "، وقوله تعالى: ﴿ فَأَمّا مَنْ خَفَّتْ مَوازِينُهُ \* فَاللّذِينَ خَسِروا أَنفُسَهُم في جَهَنَّمَ حَالِدونَ في جانب السيّئات داعًا .

ومن هناك يتأيّد في النظر أنّ هناك أمراً آخر تقايس به الأعهال والثقل له، فما كان منها حسنة انطبق عليه ووزن به وهو ثقل الميزان، وما كان منها سيّئة لم ينطبق عليه ولم يوزن به وهو خفّة الميزان، كها نشاهده فيها عندنا من الموازين؛ فإنّ فيها مقياساً ـ وهو الواحد من الثقل كالمثقال ـ يوضع في إحدى الكفّتين، ثمّ يوضع المتاع في الكفّة الأخرى، فإن عادل المثقال وزناً

<sup>(</sup>١) عثوان ٩٤ «الحيط» .

<sup>(</sup>٢) المؤمنون: ١٠٢، ١٠٣.

<sup>(</sup>٣) القارعة : ٦ ـ ١١.

بوجه على ما يدلَّ عليه الميزان أخذ به وإلَّا فهو الترك لا محالة. والمثقال في الحقيقة هو الميزان الذي يوزن به، وأمَّا القبّان وذو الكفّتين ونظائرهما فهي مقدّمة لما يبيّنه المثقال من حال المتاع الموزون به ثقلاً وخفّةً، كما أنَّ واحد الطول \_ وهو الذراع أو المتر مثلاً \_ ميزان يسوزن به الأطوال فإن انطبق الطول على الواحد المقياس فهو وإلّا ترك.

فني الأعمال واحد مقياس توزن به، فللصلاة مثلاً ميزان توزن به، وهي الصلاة التامّة التامّة التي هي حقّ الصلاة، وللزكاة والإنفاق نظير ذلك، وللكلام والقول حقّ القول الذي لا يشتمل على باطل... وهكذا، كما يشير إليه قوله تعالى :﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا الله حَقَّ تُقاتِهِ﴾ ٩٠٠.

فالأقرب بالنظر إلى هذا البيان أن يكون المراد بقوله: ﴿وَالْوَزْنُ يَوْمَثِذِ الْحَقُ ﴾ أنّ الوزن الذي يوزن به الأعمال يومئذٍ إنّا هو الحقّ ؛ فبقدر اشتمال العمل على الحقّ يكون اعتباره وقيمته، والحسنات مشتملة على الحقّ فلها ثقل، كها أنّ السيّئات ليست إلّا باطلة فلا ثقل لها، فالله سبحانه يزن الأعمال يومئذٍ بالحقّ؛ فما اشتمل عليه العمل من الحقّ فهو وزنه وثقله ٣٠.

٣١٦٧٣ الإمامُ الصّادقُ ﷺ وقد سألَهُ زِندِيقُ : أُوليسَ تُوزَنُ الأعمالُ ؟ \_ : لا، إنّ الأعمالُ ليَسَت بأجسامٍ، وإغّا هِي صِفَةُ ماعَمِلوا، وإغّا يَحتاجُ إلىٰ وَزنِ الشّيءِ مَن جَهِلَ عَدَدَ الأشياءِ ولا يَعرِفُ ثِقلَها وخِفَّتَها، وإنّ اللهُ لا يَخنىٰ علَيهِ شيءٌ.

قَالُ : فما معنى الميزانِ؟ قَالَ ﷺ : العَدلُ.

قَالَ : فَمَا مَعَنَاهُ فِي كِتَابِهِ : ﴿ فَمَنْ تَقُلَت مَوَازِينُهُ ﴾ ؟ قَالَ ﷺ : فَنَ رَجَحَ عَمَلُهُ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۰۲.

<sup>(</sup>۲) تفسير الميزان: ۱۰/۸، انظر تمام كلامه رضوان الله تعالى عليه.

<sup>(</sup>٣) الاحتجاج: ٢ / ٢٤٧ / ٢٢٣.

قال العكرمة الطباطبائي: وفي الرواية تأييد ما قلّمناه في تغسير الوزن، ومن ألطف ما فيها قوله الله الانسان لاشتراكها بين الطاعة والمصية. يشير القين أن ليس المراد بالأعمال في هذه الأبواب هو الحركات الطبيعية الصادرة عن الإنسان لاشتراكها بين الطاعة والمصية. بل الصفات الطارئة عليها التي تعتبر لها بالنظر إلى السنن والقوانين الإجتماعية أو الدينية مثل الحركات المفاصة التي تسمّى وقاعاً بالنظر إلى طبيعة نفسها ثمّ تسمّى نكاحاً إذا وافقت السنّة الاجتماعية أو الإذن الشرعي، وتسمّى زناً إذا لم توافىق ذلك، وطبيعة الحركات الصادرة واحدة. وقد استدل الفيخ لما ذكره من طريقين: أحدهما: أنّ الأعمال صفات لا وزن لها، والثاني: أنّ الله سبحانه للاحتاج إلى توزين الأشياء لمدم أتصافه بالجهل تعالى شأنه. (تفسير الميزان: ١٨ / ١٨).

كالمَاكِ عنه على حَمْ اللهُ عَن قَولِهِ تعالى : ﴿وَنَضَعُ المُوازِينَ القِسْطَ...﴾ \_: هُمُ الأنبِياءُ والأوصِياءُ على اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِل

٢١٦٧٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ ـ في وَصيَّتِهِ لابنِ مَسعودٍ ــ: يا بنَ مَسعودٍ ، إحذَرْ يَوماً تُنشَرُ فيهِ الصَّحائفُ وتَظهَرُ فيهِ الفَضائحُ؛فإنَّ اللهُ تعالىٰ يقولُ : ﴿ونَضَعُ المَوازينَ القِسْطَ لِيَوْم القِيامَةِ﴾ ٣٠.

٢١٦٧٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ اللهَ ثَقَلَ الخَيرَ علىٰ أهلِ الدُّنيا كثِقْلِهِ في مَوازِينهِم يَومَ القِيامَةِ. وإنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ خَفَّفَ الشَّرَّ علىٰ أهلِ الدُّنيا كَخِفَّتِهِ في مَوازِينهِم يَومَ القِيامَةِ...

٢١٦٧٧ عنه على: إنّ الخَيرَ تَقُلَ على أهلِ الدُّنيا على قَدرِ ثِقلِهِ في مَوازينهِم يَومَ القِيامَةِ، وإنّ الشَّرَّ خَفَّ علىٰ أهلِ الدُّنيا علىٰ قَدرِ خِفَّتِهِ في مَوازينِهِم".

٢١٦٧٨ الإمامُ عليُّ ﷺ : ونَشهَدُ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ، وأَنَّ محمَّداً ﷺ عَبدُهُ ورَسولُهُ، شَهادَتَينِ تُصعِدانِ (تُسعِدانِ) القَولَ، وتَرفَعانِ العَملَ، لايَخِفُّ مِيرَانُ تُوضَعانِ فيهِ، ولا يَثقُلُ مِيرَانُ تُرفَعانِ عَنهُ ١٠٠٠.

٢١٦٧٩\_رسولُ اللهِ ﷺ\_في قَولِ اللهِ لآدمَ يومَ القِيامَةِ \_: قُمْ عِندَ المِيزانِ فانظُّرُ ما يُرفَعُ إلَيكَ مِن أَعِمالِهِم، فَمَن رَجَحَ مِنهُم خَيرُهُ علىٰ شَرَّهِ مِثقالَ ذَرَّةٍ فلَهُ الجَـنّةُ؛ حتَّىٰ تَعلَمَ أنَّي لا أُدخِلُ النارَ مِنهُم إلّا ظالِماً™.

٢١٦٨٠ عنه ﷺ: يُجاءُ بالعَبدِ يَومَ القِيامَةِ فتُوضَعُ حَسَناتُهُ في كِفَّةٍ وسَيِّئاتُهُ في كِفَّةٍ فتَرجَحُ السَّيِّئاتُ، فتَجيءُ بِطاقَةٌ فتَقَعُ في كِفَّةِ الحَسَناتِ فتَرجَحُ بِها، فيَقولُ: يا ربٌ، ما هذهِ البِطاقَةُ؟

<sup>(</sup>١) البحار: ٢/٢٤٩/٧.

قال العلامة الطباطبائي: معنَى الحديث ظاهر بما قدّمناه، فإنّ العقياس هو حقّ العمل والاعتقاد، وهو الذي عندهم ينيجًا. (تفسير العيزان: ٨ / ١٧).

<sup>(</sup>٢) البحار: ١/١٠٩/٧٧.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٠/١٤٣/٢.

<sup>(</sup>٤) البمار: ٧١/ ١٣/٢١٥.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١١٤.

<sup>(</sup>٦) كتر إلعمّال: ٢٩٧٦٨.

فا مِن عَمَلٍ عَمِلتُهُ في لَيلي أو نَهاري إلا وقد استُقبِلتُ بهِ! قالَ : هذا ماقِيلَ فِيكَ وأنتَ مِنهُ
 بَريءٌ، فَينجو بذٰلكَ٠٠٠.

(انظر) الغِيبة : باب ٣١٣٣ حديث ١٥٤٩٧.

#### ٤٠٦٨ ـ مَن لا تُنصَبُ لَهُمُ المَوارْينُ

#### الكتاب

﴿ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبُّهِمْ وَلِقَائِهِ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا نُـقِيمُ لَـهُمْ يَـوْمَ الْقِيَامَةِ وَزُنَا ﴾ ".

المَّاكِمَا المَّاكِمَامُ زِينُ العابدينَ ﷺ لِسَعيدِ بنِ المُسيَّبِ وهُو يَعِظُهُ \_ : ثُمَّ رَجَعَ إِلَى القَولِ مِن اللهِ في الْكِتَابِ عَلَىٰ أَهلِ المَّعاصي والذُّنوبِ، فقالَ : ﴿ وَلَئِنْ مَسَّتُهُم نَفْحَةٌ مِن عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيُلْنَا إِنَّا كُنّا ظَالِمِينَ ﴾ فإن قُلتُم أَيُّها النّاسُ، إِنَّ اللهَ إِنَّا عَنى بهذا أهلَ الشِّركِ فكيفَ ذاكَ، وهُو يَقُولُ : ﴿ وَنَضَعُ المَوازِينَ القِسْطَ لِيَوْمِ القِيامَةِ فلا تُظْلَمُ نَفْسُ شَيئاً وإِن كَانَ مِثقالَ حَبَّةٍ مِن عَرَدُلُ أَتَيْنَا بِها وكَنى بِنا حاسِبِينَ ﴾ ؟ اعلَموا عِبادَ اللهِ أَنْ أهلَ الشِّركِ لا تُنصَبُ هَمُ المَوازِينُ خَردَلُ أَتَيْنَا بِها وكَنى بِنا حاسِبِينَ ﴾ ؟ اعلَموا عِبادَ اللهِ أَنْ أهلَ الشِّركِ لا تُنصَبُ هَمُ المَوازِينُ ولا تُنشَرُ هَمُ الدَّواوِينُ ولا اللهِهِ الإسلامِ ٣٠.

(انظر) عنوان ٩٤ «الحبط». الحساب: باب ٨٤٢. ٨٤٢.

<sup>(</sup>١) كنزالممّال: ٣٩٠٢٤.

<sup>(</sup>٢) الكهف: ٥-١.

<sup>(</sup>٣) أمالي الصدوق: ٢٠٩ / ١.



### الوسوسة

البحار : ۱۲۳/۷۲ باب ۱۰۰ «الوسوسة وحديث النفس».

البحار: ٩٥ / ١٣٦ باب ٩٨ «الدعاء لدفع وساوس الشيطان».

كنزالعمّال: ١ / ٣٤٨، ٣٩٨ «في الشيطان ووسوسته».

المحجة البيضاء: ٥ / ٤٧ «معنّى الوسوسة وسبب غلبتها».

انظر: عنوان ۲۷٦ «الشكّ»، ۲۲۷ «الشيطان».

الرياء: باب ١٤١٨.

#### 2079-الوَسوَسةُ في العقائدِ

#### الكتاب

﴿ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ١٠٠.

﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ \* مَلِكِ النَّاسِ \* إِلَٰهِ النَّاسِ \* مِنْ شَرِّ الْوَسُواسِ الْخَتَّاسِ \* الَّذِي يُوسُوسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ \* مِنَ الجِنَّةِ وَالتَّاسِ ﴾ ".

(انظر) الأعراف: ٢٠ وطه: ١٢٠.

٢١٦٨٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ كما شُعْلَ عنِ الرّجُلِ يَجِدُ الشّيءَ لَو خَرَّ مِن السّماءِ فتَخطَفُهُ الطّيرُ كانَ أَحَبَّ إِلَيهِ مِن أَن يَتَكلَّمَ بِهِ \_: ذاكَ مَحضُ الإيمانِ، أو صَريحُ الإيمانِ ٣.

٢١٦٨٣ عنه ﷺ وقد قالَ لَهُ بعضُ أصحابِهِ: نَجِدُ في صُدورِنا وَسوَسَةَ الشَّيطانِ، لأَن يَقعَ أَحَدُنا مِن الثُّريَّا أَحَبُ إلَيهِ مِن أَن يَتَكلَّمَ بِها! \_: أقد وَجَدتُم ذلكَ؟ قالوا: نَعَم، قالَ: ذلك صَريحُ الإيمانِ. إنَّ الشَّيطانَ يُريدُ العَبدَ فيها دُونَ ذلكَ، فإذا عُصِمَ العَبدُ مِنهُ وقَعَ فيها هُنالِكَ ١٠٠.

٢١٦٨٤ ــ الإمامُ الصّادقُ 學: جاءَ رجُلُ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ : يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتُ! فقالَ لَهُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ : يا رسولَ اللهِ، هَلَكَتُ! فقالَ : إِي لَهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى الللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهَا عَلَى

قَالَ ابنُ أَبِي عُمَيرٍ : فَحَدَّثَتُ بِذُلِكَ عَبِدَ الرِّحْمَنِ بِنَ الْحَبِّاجِ فَقَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عن أَبِي عبدِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلِيُهِ إِنَّا عَنَىٰ بقولِهِ : «هٰذَا واللهِ مَحَضُ الإيمَانِ» خَوفَهُ أَن يَكُونَ قَد هَلَكَ حَيثُ عَرَضَ لَهُ ذٰلِكَ فِي قَلْبِهِ (\*).

<sup>(</sup>۱)ق:۲۱.

<sup>(</sup>۲) الناس: ۱ ــ ٦ ـ

<sup>(</sup>٣)كنزالعمّال: ١٧٠٩.

<sup>(</sup>٤)كترالعمّال: ١٧١٥.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢ / ٢٥ /٣.

مَرَّوجلَّ إِن شَاءَ ثَبَتَكَ فَلا يَجَعَلُ لإبليسَ عَلَيكَ طَريقاً، قد شَكا قَومُ إِلَى النَّبِيُ عَلَىٰ بالِهِ \_: إِنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ إِن شَاءَ ثَبَتَكَ فَلا يَجَعَلُ لإبليسَ علَيكَ طَريقاً، قد شَكا قَومُ إِلَى النَّبِيُ عَلَىٰ لَمَا يَعرِضُ عَرَّوجلَّ إِن شَاءَ ثَبَتَكَ فَلا يَجَعَلُ لإبليسَ عليكَ طَريقاً، قد شَكا قَومُ إلى النَّبِيُ عَلَىٰ لَمَا يَعرِضُ لَمُ لأَن تَهوي بِهِمُ الرِّيحُ أَن أُو يُقَطَّعُوا أَحَبُّ إِلَيهِم مِن أَن يَتَكلَّموا بهِ، فقالَ رسولُ اللهِ عَلىٰ اللهِ عَلىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ وَالدي نَفسي بِيَدِهِ إِنَّ ذَلكَ لَصَريحُ الإيسانِ، فإذا وَجَدتُوهُ فَقُولُوا: آمَنًا باللهِ ورسولِهِ ولا حَولَ ولا قُوَّةَ إِلّا باللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلىٰ اللهِ عَلىٰ اللهِ عَلىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ ال

٣١٦٨٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لرجُلٍ أخبَرَهُ عن نِفاقِهِ ــ: واللهِ، ما نافَقتَ ولو نافَقتَ ما أُتَيتَني تُعلِمُني، ما الّذي رابَكَ؟ أَظُنُّ العَدُوَّ الحاضِرَ " أَتاكَ فقالَ لَكَ : مَن خَلَقَكَ؟ فقُلتَ : اللهُ خَلَقَني، فقالَ لَكَ : مَن خَلَقَكَ؟ فقُلتَ : اللهُ خَلَقَني، فقالَ لَكَ : مَن خَلَقَ اللهُ؟ قالَ : إي والّذي بَعَثَكَ بالحَقِّ لَكانَ كَذا.

فقالَ : إنّ الشَّيطانَ أتاكُم مِن قِبَلِ الأعمالِ فلَم يَقَوَ علَيكُم، فأتاكُم مِن هذا الوَجهِ لِكَي يَستَزِلَّكُم، فإذا كانَ كذٰلكَ فلْيَذكُرُ أَحَدُكُم اللهَ وَحدَهُ ١٠٠٠.

٢١٦٨٧ ـ الإمامُ علي على على الله على المكانكة . : ولم تطمع فيهم الوساوس فَتقترع بِرينِها على فِكرهِم ".

(انظر) المعرفة (٣) : باب ٢٦٣٢ ، ٢٦٥٢.

## ٤٠٧٠ ـ التَّحذيلُ مِن الوَسوسةِ في الوُضوءِ والصَّلاةِ

٢١٦٨٨ ـ ٢١٦٨٨ الإمامُ الصّادقُ على منه لله عبدُ الله بنُ سنان رجُلاً مُبتَلَى بالوُضوءِ والصَّلاةِ ، وادَّعيٰ أنَّهُ رجُلُ عاقِلٌ ـ : وأيُّ عَقلٍ لَهُ وهُو يُطيعُ الشَّيطانَ؟!

<sup>(</sup>١) الهُويّ: السقوط من أعلى إلى أسفل ، وفِعله من باب ضرب ، ومنه قوله تعالىٰ: ﴿أُو تَهْوي به الرّبحُ في مكانٍ سحبتي﴾ أي بعيد ، والباء في «به» للتعدية ، وهم جعلوا التكلّم باللمم وإظهاره أشدّ عليهم من أن تُسقطهم الربح إلى مكان عميق أو من أن يعقطُم أعمضاؤهم استقباحاً لشأنه واستعظاماً لأمره ، لأنّه محال في حقّه تعالى وكفر به . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الكافي : ٢ / ٤٢٥ / ٤ .

<sup>(</sup>٣) في يمض النسخ : «الخاطر» . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٤٢٥ / ٥ .

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الخطبة ٩١.

[قالَ :] فقلتُ لَهُ : وكيفَ يُطيعُ الشَّيطانَ؟ فقالَ : سَلهُ هٰذا الَّذي يَأْتِيهِ مِن أَيِّ شَيءٍ هُو؟ فإنَّهُ يَقُولُ لَكُ : مِن عَمَلِ الشَّيطانِ٣٠.

٢١٦٨٩ عنه ﷺ - لَمَا سُئلَ عَن كَثْرَةِ شَكِّ الرِّجُلِ فِي عَدَدِ الرَّكِعَاتِ حتَّىٰ لا يَدري كَم صَلَّىٰ ولا ما بَقِيَ عَلَيهِ ..: يُعيدُ، قُلنا لَهُ: فإنَّهُ يَكثُرُ علَيهِ ذلك كُلّما عادَ شَكَّ؟ قالَ: يَضِي في شَكِّهِ.

ثُمُّ قالَ: لاتُعَوِّدُوا الخَبيثَ مِن أَنفُسِكُم بِنَقضِ الصَّلاةِ فَتُطْمِعُوهُ؛ فَإِنَّ الشَّيطانَ خَبيتٌ يَعْتَادُ لِمَا عُوِّدَ، فَلْيَمْضِ أَحَدُكُم فِي الوَهْمِ، ولا يُكثِرَنَّ نَقضَ الصَّلاةِ، فإنّهُ إِذَا فَعَلَ ذلكَ مَرَّاتٍ لَمَ يَعُدُ إِلَيْهِ الشَّكُّ.

قَالَ زُرارَةُ : ثُمَّ قَالَ : إِنَّمَا يُرِيدُ الْخَبِيتُ أَن يُطاعَ، فإذا عُصِيَ لَم يَعُدُ إِلَىٰ أَحَدِكُم ٣٠.

## ٤٠٧١ علاجُ الوّسواسِ

#### الكتاب

﴿ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزاتِ الشَّيَاطِينِ \* وَأَعُوذُ بِكَ رَبُّ أَنْ يَحْضُرُونِ ﴾ ٣٠.

﴿ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانَا ۚ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ﴾ ١٠٠.

٣١٦٩٠ ــرسولُ الله ﷺ: إنَّ لِلوَسواسِ خَطماً كخَطمِ الطَّائرِ، فإذا غَفَلَ ابنُ آدَمَ وَضَعَ ذلكَ المُنتقارَ في أُذُنِ القَلبِ يُوسوسُ، فإنِ ابنُ آدمَ ذَكَرَ الله عَزَّ وجلَّ نَكَصَ وخَنَسَ، فذلك سُمِّتي المؤسواسَ ".

٢١٦٩١ عنه ﷺ: إنَّ إبليسَ لَهُ خُرطُومٌ كخُرطُومِ الكَلبِ واضِعُهُ علىٰ قَلبِ ابنِ آدمَ يُذَكِّرُهُ الشَّهَواتِ واللَّذَاتِ، ويأْتِيهِ بِالأمانيِّ، ويَأْتِيهِ بالوَسوَسَةِ علىٰ قَلبِهِ ليُشَكِّكُهُ في رَبِّهِ، فإذا قالَ الشَّهَواتِ واللَّذَاتِ، ويأْتِيهِ بِالأمانيِّ، ويَأْتِيهِ بالوَسوَسَةِ علىٰ قَلبِهِ ليُشكِّكُهُ في رَبِّهِ، فإذا قالَ اللهَّهَ هُـوَ العَبدُ : ﴿أُعوذُ باللهِ السَّمِعِ العَلمِ مِنَ الشَّيطانِ الرَّجيمِ وأعوذُ باللهِ أن يَحضُرونِ إنّ اللهَ هُـوَ

<sup>(</sup>٣) المؤمنون: ٩٨ ، ٩٨ .

<sup>(</sup>٤) الزخرف: ٣٦.

<sup>(</sup>٥) كنزالعتال: ١٢٦٧.

السَّميعُ العَليمُ ﴾ خَنسَ الخُرطُومُ عَنِ القَلبِ ١٠٠.

٢١٦٩٢\_عنه على الله عنه على الله عنه عنه الله عنه الله عنه الله عن

٢١٦٩٣\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ وقد سُئلَ عَنِ الوَسوَسَةِ وإن كَثُرَت \_: لا شيءَ فيها، تقولُ : لاإلهَ إلّا اللهُ٣٠.

٢١٦٩٤ عنه الله الله فكلًا وقَعَ في قلبي الله إلا الله قل : لا إله إلا الله قل : فكلًا وقعَ في قلبي شيء قلت : لا إله إلا الله فيذهب عني ".

٢١٦٩٥ ـ ٢١٦٩٩ ـ وصَومُ ثَلاثَةِ أَيّامٍ مِن كُلِّ شَهرٍ ـ أربَعاءُ بَينَ خَميسَينِ ـ وصَومُ شَعبانَ يَذهَبُ بوَسواسِ الصَّدرِ ، وبَلابِلِ القَلبِ (١٠).

٣١٦٩٦ \_عنه ﷺ : صِيامُ شَهرِ الصَّبرِ وثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي كُلُّ شَهرٍ يُذهِبنَ بِبَلابِلِ الصَّدرِ٣٠.

٢١٦٩٧ عنه ﷺ : ذِكرُنا أهلَ البَيتِ شِفاءٌ مِن الوَعكِ والأسقام ووَسواسِ الرّيبِ™.

٣٦٦٩٨ رسولُ اللهِ ﷺ لِرجُلِ ابتُليَ بالوَسوَسَةِ وهُو مُعيلُ مَدينُ مَحُوجٌ . : كرَّرْ هذهِ الكلِهاتِ «تَوَكَّلتُ علَى الحَيِّ الذي لاَيَوتُ، والحَمدُ للهِ الّذي لَم يَتَّخِذْ صاحِبَةٌ ولا وَلَداً، ولَم يَكُن لَـهُ شَريكٌ في المُلكِ، ولَم يَكُن لَهُ وَليٌّ مِن الذَّلُ وكَبَرْهُ تَكبيراً» فلَم يَلبَثِ الرَّجُلُ أن عادَ إلَـهِ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ، أذهبَ اللهُ عَني وسوسَة صدري، وقضىٰ ديني ووسَّعَ رِزقي ٣٠٠.

(انظر) الذكر : باب ١٣٤٠ ، الشيطان : باب ٢٠١٩ ، الوسوسة : باب ٤٠٧٠ .

<sup>(</sup>٢٠١) كنزالمثال: ١٢٦٦، ١٢٤٥.

<sup>(</sup>٢\_٤) الكاني: ٢ / ٤٢٤ / ١ و ح ٢.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٦١٢ / ١٠.

<sup>(</sup>٦\_٧) اليحار: ٧٧/ ١٠٠/ ١٤ و ٨١/ ٢٠٣/ ٥.

<sup>(</sup>٨) النتيه: ١ / ٢٣٩/ ٢٨١.

## ٤٠٧٢ ـ تَجاوُزُ اللهِ عن الوَسوَسةِ

٣١٦٩٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: تَجَاوَزَ اللهُ لاُمَّتِي عَمَّا حَدَّثَت بِهِ أَنفُسَها مَالَمَ تَنطِقُ بِهِ أَو تَعمَلُ ١٠٠. ٢١٦٩٩ ــ فقهُ الرَّضا ﷺ: أروي أنهُ سُئلَ العالِمُ ﷺ عَن حَديثِ النَّفسِ، فقالَ : مَن يُطيقُ ألَّا تُحَدِّثَ نَفسُهُ ؟!...

ونَروي [عن رسولِ اللهِ ﷺ] أنَّ اللهُ تباركَ وتعالىٰ عَفا لاُمَّتِي عَن وَساوِسِ الصَّدرِ. ونرَوي عنهُ إللهِ اللهُ تَجَاوَزَ لاُمَّتِي عَمَّا تُحَدِّثُ بِهِ أَنفُسُها إلّا ماكانَ يُعقَدُ عليهِ ٣٠.

٢١٧٠١ - رسولُ اللهِ ﷺ: وُضِعَ عن أُمَّتي تِسعُ خِصالٍ : الخَطأَ ، والنَّسيانُ ، وما لايَعلَمونَ ، وما لايُعلَمونَ ، وما لايُعلَمونَ ، وما لايُطيقونَ ، وما اضطُرُّوا إلَيهِ ، وما استُكرِهوا علَيهِ ، والطِّيرَةُ ، والوَسوَسَةُ في التَّفكُّرِ في الحَلقِ، والحَسَدُ مالَم يَظهَرْ بِلسانٍ أو يَدِ ٣٠.

٢١٧٠٢ عنه ﷺ: لِكُلِّ قَلْبٍ وَسُواسٌ، فإذا فَتَقَ الوَسُواسُ حِجَابَ القَلْبِ نَطَقَ بِهِ اللَّسَانُ وأُخِذَ بِهِ العَبْدُ، وإذا لَم يَفتُقِ القَلْبَ ولَم يَنطِقْ بِهِ اللَّسَانُ فلا حَرَجَ ٣٠.

(انظر) التكليف: باب ٣٥٠٨.

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٠.

<sup>(</sup>٢) البحار: ١٢/ ١٢٧/ ١٣٧.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢ / ٢٦٤ / ٢.

<sup>(</sup>٤) كنزالمتال : ١٢٦٨.

# 088

# المُواساة

البحار: ٧٤/ ٣٩٠ باب ٢٨ «التراحم ... والمواساة».

وسائل الشيعة : ٨ / ١٤ باب ١٤ «استحباب مواساة الإخوان» .

انظر: عنوان ۱ «الإيثار».

الذُّكر: باب ١٣٤٢ حديث ٦٤٥٤، ٥٦٤٥٠ الزكاة: باب ١٥٨٦.

#### ٤٠٧٣ ـ المُواساةُ

٣١٧٠٣ ـ الإمامُ عليُّ على ؛ المُواساةُ أفضَلُ الأعمالِ ١٠٠

٢١٧٠٤ عنه على: أخُوكَ مُواسِيكَ في الشِّدَّةِ ٣٠.

٣٠١٧٠٥ عنه ب أحسن الإحسان مُواساة الإخوان ٣٠٠.

٧١٧٠٦ عنه الله : ما حُفِظَتِ الأُخُوَّةُ عِثل المُواساةِ ١٠.

٢١٧٠٧ عنه على : إنَّ مُواساةَ الرِّفاقِ مِن كَرَم الأعراقِ ١٠٠.

٨٠٧١٨ -عنه على : لاتَعُدَّنَّ صَدِيقاً من لا يُواسى بماليه ٥٠.

٢١٧٠٩\_عنه ﷺ: مُواساةُ الأخ في اللهِ عَزَّوجلَّ تَزيدُ في الرِّزقِ™.

٧١٧١٠ عنه ﷺ : خَيرُ إخوانِكَ مَن واساكَ بخَيرِهِ، وخَيرٌ مِنهُ مَن أغناكَ عَن غَيرِهِ ٥٠٠.

٢١٧١١ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : تَقَرَّبُوا إِلَى اللهِ تعالَىٰ بِمُواساةِ إِخُوانِكُمْ ٣٠.

٢١٧١٢ ـ رسولُ الله على: مَن واسَى الفَقيرَ، وأنصَفَ النّاسَ مِن نَفسِهِ، فذلكَ المُؤْمنُ حَقّاً ٥٠٠.

٣١٧١٣ - الإمامُ الكاظمُ الله - لِجَعفرِ بنِ محمدِ العاصِميِّ -: يا عاصِمُ ، كيفَ أنتُم في التَّواصُلِ والتَّواسي؟ [قالَ : ] قلتُ : على أفضَلِ ما كانَ عليهِ أحَدُ. قالَ : أيَأتِي أَحَدُكُم إلى دُكَّانِ أخيهِ أو منزلِهِ عِندَ الضَّائقَةِ فيستَخرِجُ كِيسَهُ ويأخُذُ ما يَحتاجُ إلَيهِ فلا يُنكِرُ عليهِ ؟ اقالَ : لا، قالَ : فلستُم على ما أُحِبُ في التَّواصُلِ ١٠٠٠.

(انظر) الأخ: باب ٥٩ حديث ٣٠١.

٢١٧١٤ - الإمامُ الباقر ب الرَّف الله عليه رداء، أرَّأيتَ من قِبَلَكُم إذا كانَ الرَّجُلُ لَيسَ عليه رداء،

<sup>(</sup>١ ــ ٦) غرر الحكم: ١٣١٢، ١٣٠٠، ٣٠٢٣، ٩٥٧٨، ٣٤٠٥. ١٠٢٧٦.

<sup>(</sup>٧) البحار : ٧٤/ ٣٩٥/ ٢٢.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ١٣٠٥.

<sup>(</sup>٩- ١٠) الخصال: ١٨/٢٨ و ٤٤/٨٤.

<sup>(</sup>١١) البحار: ٧٤/ ٢٣١/ ٢٨.

وعِندَ بَعضِ إخوانِهِ رِداءٌ يَطرَحُهُ عَلَيهِ؟ قالَ : قلتُ : لا، قالَ : فإذا كانَ لَيسَ عِندَهُ إذارُ ، يُوصِلُ إلَيهِ بَعضُ إخوانِهِ بِفَضلِ إزارِهِ حتى يَجِدَ لَهُ إزاراً؟ قالَ : قلتُ : لا، قالَ : فضَربَ بِيَدِهِ علىٰ فَخِذِهِ ثُمَّ قالَ : ما هؤلاءِ بإخوةٍ (١٠٠٠).

حَدِينَ رسولِ اللهِ عَلَيُ المُعَادَقُ اللهُ : الحَقْ بِبَنِي أَبِيكَ مَعَ مَنِ انْهَرَ عَلَيْ فَغَضِبَ غَضَباً شَديداً ... فَنَظَرَ فَإِذَا عَلَيٌ اللهِ إلى جَنبِهِ فقالَ لَهُ : الحَقْ بِبَنِي أَبِيكَ مَعَ مَنِ انْهَزَمَ عَن رسولِ اللهِ ، فقالَ : يا رسولَ اللهِ ، في بِكَ أُسوةٌ ، قالَ : فاكْفِني هؤلاءِ ، فحَمَلَ فضَرَبَ أُوّلَ مَن لَقِيَ مِنْهُم ، فقالَ جَبرئيلُ : إنّ هذهِ لَحِي المُواساةُ يا محمدُ الله اللهُ عَدُد اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

٢١٧١٦ ـ الإمامُ علي ﷺ وهُو يُنبّهُ علىٰ فَضيلَتِهِ لِقَبول قَولِهِ ـ : ولَقد عَلِمَ المُستَحفَظونَ مِن أَصحابِ محمّدٍ ﷺ أَني لَم أَرُدَّ على اللهِ ولا علىٰ رَسولِهِ ساعَةً قَطَّ، ولَقَد واسَـيتُهُ بِـنَفسي في المواطِنِ اللهِ تَنكُصُ فيها الأبطالُ، وتَتَأخَّرُ فيها الأقدامُ، نَجَدَةً أكرَمَنِيَ اللهُ بها ٣.

٢١٧١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إمتَحِنوا شِيعَتَنا عِندَ مَواقِيتِ الصَّلاةِ كَيفَ مُحافَظَتُهُم علَيها ، وإلى أ أسرارِ نا كَيفَ حِفظُهُم هَا عنَ عَدُوِّنا ، وإلى أموالِهِم كَيفَ مُواساتُهُم لإخوانِهِم فيها "".

٢١٧١٨ عنه الله : خصلتان من كانتا فيه وإلا فاعزُب ثُم اعزُب ثُم اعزُب أُم اعزُب أُم اعزَب اقيل : وما هما؟ قال : الصلاة في مواقيتها والمحافظة عليها، والمواساة ٥٠٠.

٢١٧١٩ عنه ﷺ في قَبضِ الرُّوح \_: وأتاهُ مَلَكُ المَوتِ يَقبِضُ رُوحَهُ، فيُنادي رُوحَهُ فتَخرُجُ

<sup>(</sup>١) وسائل الشيمة : ٨ / ٤١٤ / ١ .

<sup>(</sup>٣) مضمون تلك الرواية من المشهورات بين الخاصة والعائمة، قال ابن أبي الحديد: روى أبوعمرو محمد بن عبدالواحد الزاهد اللغوي غلام ثعلب ورواه أيضاً محمد بن حبيب في أماليه أنّ رسول الله لمنا فرّ معظم أصحابه يوم أحد كثرت عليه كتائب المشركين ... فقال رسول الله عليه المدين المدين

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٨ / ١١٠ / ٩٠.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٧.

<sup>(</sup>٥) قرب الإسناد : ٧٨ / ٢٥٣.

<sup>(</sup>٦) الخصال: ٤٧ / ٥٠.

مِن جَسَدِهِ، فأمّا المُؤمنُ فما يُحِشُّ بِخُـروجِها، وذلكَ قـولُ اللهِ تـعالىٰ: ﴿يَا أَيْتُهَا النَّـفْسُ المُطْمَنَنَّةُ...﴾.

ثُمَّ قالَ : ـ ذلك لِمَن كانَ وَرِعاً مُواسِياً لإخوانِهِ وَصُولاً لَهُم، وإن كانَ غَيرَ وَرِعِ ولا وَصولٍ لا خوانِهِ قَالَ : ـ ذلك لِمَن عَيْنِ انتَحَلَ الْحَـبَّةَ بلِسانِهِ ولَم لاخوانِهِ قَيلَ أَنتَ يُمَّنِ انتَحَلَ الْحَـبَّةَ بلِسانِهِ ولَم يُصَدِّقُ ذلكَ بفِعلٍ، وإذا لَتِيَ رسولَ اللهِ ﷺ وأم يرَالمـؤمنينَ ﷺ لَـقِيَهُا مُـعرِضَينِ مُـقَطِّبَينِ في وَجهِهِ...١٠٠.

۲۱۷۲۰ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: مَن كَانَ لَهُ قَيصانِ فَلْيَلْبَسْ أَحَدَهُما وَلْيُلْبِسِ الآخَرَ أَخَاهُ ٣٠. 
٢٢ز × ٢١٧٢١ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ لمّا ذكر ﷺ ما يَجِبُ للرّجُلِ على إخوانِهِ ، فدَخَلَ على إسحاقَ بن عمّارٍ مِن ذلك أمرُ عَظيمٌ ــ : إنّا ذلك إذا قامَ قائمنًا وَجبَ عليهِم أن يُجَهِّزوا إخوانَهُم وأن يُقرُوهُم ٣٠.

٢١٧٢٢ ـ رسولُ الله على: أبعدُ الخلقِ مِن اللهِ رَجُلانِ: رجُلٌ يُجالِسُ الاُمَراءَ فما قالُوا مِن جَورٍ
 صَدَّقَهُم علَيهِ، ومُعلَّمُ الصَّبيانِ لا يُواسِي بَينَهُم، ولا يُراقِبُ اللهَ في اليَتيمِ

<sup>(</sup>١) المحاسن: ١ / ٢٨٣ / ٨٥٥.

<sup>(</sup>۲) مكارم الأخلاق: ٢/ - ٣٨ / ٢٦٦١.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيعة : ٨ / ٤١٤ / ٢ .

<sup>(</sup>٤) كنزالمقال: ٤٣٧٦١.



# الوَصيّة (١)

## وصايا الله سبحانه والأنبياء والأئمة عليه

البحار: ۷۷، ۷۸.

انظر: عنوان ٥٥١ «الموعظة».

## ٤٠٧٤ ـ وصايا الله للإنسان

#### الكتاب

﴿شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحاً وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْراهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعَيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ كَبْرَ عَلَى الْمُشْرِكِينَ مَا تَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ اللهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَنِيبُ ﴾ ١٠٠.

﴿وَيَثْهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ شِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًا حَمِيداً﴾ ٣٠.

﴿وَوَصَّيْنَا الاِبْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْناً وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُـطِعْهُمَا إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَنْبَئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ﴾٣.

﴿وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنَا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَـامَيْنِ أَنِ اشْكُــرْ لِــي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَى الْمَصِيرُ﴾ (".

﴿ وَوَصَّيْنَا الإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَاناً ﴾ ٥٠٠.

﴿قُلُ تَعَالُوا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ... ذٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ
لَا نُكَلُّفُ نَفْساً إِلَّا وُشْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَا نُكَلُّفُ نَفْساً إِلَّا وُشْعَهَا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ وَبِعَهْدِ اللهِ أَوْفُوا ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ
لَمُلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>۱) الشوري: ۱۳.

<sup>(</sup>٢) النساء: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) العنكبوت : ٨.

<sup>(</sup>٤) لقمان : ١٤.

<sup>(</sup>٥) الأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>٦-١) الأنعام: ١٥١، ١٥٢.

﴿وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السَّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾ ١٠.

(انظر) التقوى: باب ٤١٥٧.

البحار: ۷۷/ ۱ باب ۱ وص ۱۸ باب ۲.

#### 2043 \_ وصايا الله لموسى على

٢١٧٢٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : قالَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ لِموسىٰ ﷺ : يا موسىٰ ، إحفَظُ وصِيَّتِي لكَ بأربَعَةِ أشياءَ : أُوَّهُنَّ : ما دُمتَ لا تَرىٰ ذُنوبَكَ تُعفَرُ فلا تَشتَغِلْ بِعُيوبِ غَيرِكَ ، والثّانِيَةُ : ما دُمتَ لا تَرى زَوالَ مُلكي دُمتَ لا تَرى زَوالَ مُلكي فلا تَرىٰ كُنُوزي قد نَفِدَت فلا تَعْتَمَّ بسَبَبِ رِزقِكَ ، والثّالِثَةُ : ما دُمتَ لا تَرَى زَوالَ مُلكي فلا تَرْئُ مَكرَهُ ٥٠٠.

٢١٧٢٤ - بحار الأنوار عن عليٌ بنِ عيسىٰ رفعهُ : إنّ موسىٰ ﷺ ناجاهُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ فقالَ : أوصِيكَ يا موسىٰ ﷺ ناجاهُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ فقالَ : أوصِيكَ يا موسىٰ! وَصِيَّةَ الشَّفيقِ المُشفِقِ بابنِ البَتولِ عيسَى بنِ مَريمَ صاحِبِ الأتانِ والبُرنُسِ والزَّيتِ والزَّيتونِ والمِحرابِ، ومِن بَعدِهِ بصاحِبِ الجَمَلِ الأحمَرِ ... اسمُهُ أحمَدُ ، محمّدُ الأمينُ مِن الباقِينَ ٣٠.

(انظر) البحار: ٧٧ / ٣١، تحف العقول: ٤٩٦، ٤٩٦.

#### 2077 وصايا الله لعيسى الله

#### الكتاب

﴿وَجَعَلَنِي مُبارَكاً أَيْنَ مَاكُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ مَا دُمْتُ حَيَّاً \* وَبَرَّاً بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّاراً شَقِيًا﴾ ﴿ ﴾.

<sup>(</sup>١) الأنمام: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) الخصال: ٢١٧ / ٤١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧/ ٣٢/ ٧٧.

<sup>(</sup>٤) مريم: ٣١ و ٣٧.

٢١٧٢٥ - تحف العقول: في مُناجاةِ اللهِ تعالىٰ لعيسىٰ ﷺ : يا عيسىٰ، أُوصِيكَ وَصِيَّةَ المُتَحَنِّنِ عَلَيكَ بالرَّحْمَةِ حتَّىٰ حَقَّت لَكَ مِنِي الوَلايَةُ بتَحَرِّيكَ مِنِي المَسَرَّةَ، فسبُورِكتَ كَسِيراً وبُسورِكتَ صَغيراً حيثُ ما كُنتَ، أشهَدُ أنّكَ عَبدي مِن أَمَتِي، تَقَرَّبْ إِلَيَّ بالنَّوافِلِ وتَوَكَّلُ علَيَّ أَكفِكَ، ولا تَوَلَّ غيري فأخذُلكَ...

ثُمَّ أُوصِيكَ يابنَ مَريمَ البِكرِ البَتولِ بسَيِّدِ المُرسَلينَ وحَبيبِي أَحمَدَ صاحِبِ الجَمَلِ الأحمَرِ والوَجهِ الأزهَرِ ''.

(انظر) البحار: ١٤ / ٢٨٣ باب ٢١.

## 2007 وصايا الخضر لموسى على

٢١٧٢٦ ــ الخضرُ ﷺ ــ لِموسىٰ ﷺ إذ قالَ لَهُ: أوصِني ــ: اِلزَمْ ما لا يَضُرُّكَ مَعهُ شيءٌ كها لا يَنفَعُكَ مِن غَيرِهِ شَيءٌ، وإيّاكَ واللَّجاجَةَ والمَشيَ إلىٰ غَيرِ حاجَةٍ، والضَّحكَ في غَيرِ تَعَجُّبٍ. يابنَ عِمرانَ، لا تُعَيِّرَنَّ أَحَداً بخَطيئةٍ وابكِ علىٰ خَطيئتِكَ...

٧١٧٢٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : قالَ أخي موسىٰ ﷺ : يا رَبِّ، أَرِنِي الّذي كُنتَ أَرَيتَنِي في السَّفينَةِ، فأوحىٰ اللهُ إلَيهِ : يا مُوسىٰ ، إنّكَ سَتَرَاهُ ، فلَم يَلبَثْ إلّا يَسيراً حتىٰ أتاهُ الحنضرُ ، وهُو فَتَى طَيّبُ الرّبيحِ وحَسَنُ النِّيابِ ، فقالَ : السّلامُ علَيكَ ورَحمَةُ اللهِ ياموسَى بنَ عِمرانَ ! إنَّ ربَّكَ يُـقرِثُكَ السَّلامَ ورَحمَةُ اللهِ ياموسَى بنَ عِمرانَ ! إنَّ ربَّكَ يُـقرِثُكَ السَّلامَ ورَحمَةَ اللهِ ورَحمَةَ اللهِ ورَحمَةَ اللهِ السَّلامُ ، والحَمدُ للهِ رَبُ العالمينَ اللهُ عَرَامَ اللهِ يَعمَهُ ولا أقدِرُ علىٰ أداءِ شُكرِهِ إلّا بِمَعونَتِهِ . ثُمِّ قالَ موسىٰ : أريدُ أن تُوصِيتِي بوَصِيَّةٍ يَنفَعُنى اللهُ بها بَعدُ .

قالَ الخضرُ : يا طالِبَ العِلمِ، إنّ القائلَ أقلُ مَلالَةً مِن المُستَمِعِ فـلا تُميلً جُـلَساءكَ إذا حَدَّثَهُم، واعلَمْ أنّ قَلبَكَ وِعاءٌ فانظُرْ ماذا تَحشو بهِ وِعاءكَ، فاعزُبْ عَـنِ الدُّنـيا وانسيِذْها

<sup>(</sup>١) تحف المقول: ٤٩٦، ٤٩٩.

<sup>(</sup>٢) قصص الأنبياء: ١٥٧ / ١٧١.

وَراءكَ؛ فإنَّها لَيسَت لَكَ بِدارٍ، ولا لَكَ فيها مَحَلُّ قَرارٍ، وإنَّها جُعِلَت بُلغَةً لِلعِبادِ لِيَتْزَوَّدوا مِنها لِلمَعادِ.

ويا موسىٰ، وَطُّنْ نَفسَكَ علَى الصَّبرِ تَلقَ الحِلمَ، وأَشعِرْ قَلْبَكَ التَّقوىٰ تَنَلِ العِلمَ، وَرُضْ نَفسَكَ علَى الصَّبرِ تَخلُص مِن الإِثم.

يا موسىٰ، تَفَرَّعْ للعِلمِ إِن كُنتَ تُريدُهُ ؛ فإنّ العِلمَ لِمَن تَفَرَّغَ، ولا تَكُونَنَّ مِكثاراً بالنَّطقِ مِهذاراً "؛ فإنَّ كَثَرَةَ النَّطقِ تَشينُ العُلَهاءَ، وتُبدي مَساوِيَ السُّخَفاءِ، ولكنْ علَيكَ بالاقتِصادِ؛ فإنَّ ذلكَ مِن التَّوفيقِ والسَّدادِ، وأعرض عنِ الجُهّالِ وباطلِهِم، واحلُمْ عنِ السُّفَهاءِ ؛ فإنَّ ذلكَ فعلُ الحُكماءِ وزَينُ العُلَهاءِ، إذا شَتمَكَ الجاهِلُ فاسكتْ عَنهُ حِلماً وحَنانَةً وحَرِماً "، فإنّ ما بَقَى مِن جَهلِهِ علَيكَ وشَتمِهِ إيّاكَ أعظمُ وأكبَرُ.

يابنَ عِمرانَ، ولا تَرىٰ أَنْكَ أُوتِيتَ مِن العِلمِ إِلَّا قَليلاً، فإنّ الانسدِلاتَ والتَّـعَشّفَ مِـن الاقتِحام والتّكلُّفِ.

يابُّنَ عِمرانَ، لا تَفتَحَنَّ باباً لا تَدري ما غَلقُهُ، ولا تُغلِقَنَّ باباً لا تَدرى ما فَتحُهُ.

يابنَ عِمرانَ، مَن لا يَنتَهي مِن الدُّنيا نَهمَتُهُ ﴿ ولا يَنقَضي مِنها رَغبَتُهُ كَيفَ يَكُونُ عابِداً ؟! ومَن يُحَقِّرُ حالَهُ ويَتَّهِمُ اللهَ فيها قَضَىٰ كَيفَ يَكُونُ رَاهِداً ؟! هَل يَكُفُّ عَنِ الشَّهَواتِ مَن غَـلَبَ عليهِ هَواهُ؟! أو يَنفَعُهُ طَلَبُ العِلمِ والجَهلُ قَد حَواهُ؟! لأنَّ سَفرَهُ إلىٰ آخِرَتِهِ وهُو مُقبِلُ علىٰ دُنياهُ.

ويا موسىٰ، تَعَلَّمْ مَا تَعَلَّمَتُهُ لِتَعمَلَ بهِ، ولا تَتَعَلَّمْهُ لِتُحَدِّثَ بهِ، فيكونَ علَيكَ بُورُهُ ويكونَ لِغَيرِكَ نُورُهُ.

ويابنَ عِمرانَ، اِجعَلِ الزُّهدَ والتَّقوىٰ لِـباسَكَ، والعِـلمَ والذِّكـرَ كَـلامَكَ، وأكـثرُ مِـنَ الحَسَناتِ، فإنَّكَ مُصيبُ السَّيِّتَاتِ، وزَعزعُ بالخَوفِ قَلبَكَ، فإنَّ ذلكَ يُـرضي ربَّكَ، واعـمَلُ

<sup>(</sup>١) مهذار: أي كثير الكلام. (النهاية: ٥ / ٢٥٦).

<sup>(</sup>٢)كذا في المصدر ، والظاهر أنَّ الصحيح «حَرْماً».

٣) النَّهْمَة : بلوغ الهِمَّة في الشيء. (النهاية : ٥ / ١٣٨).

خَيرًا، فإنَّكَ لاَبُدَّ عامِلُ سَوءٍ، قَد وُعِظتَ إنْ حَفِظتَ. فتَوَلَّى الخَسْطَىرُ وبَسْتِيَ مسوسىٰ حَسزيناً مَكروباً يَبكى٣٠.

الأُمُورِ الخَصْرُ ﷺ للهِ وهو آخِرُ وَصَيَّتِهِ ـ: لا تُعَيِّرَنَّ أَحَداً بذَنبٍ ، وإنَّ أَحَبَّ الأُمُورِ إلى اللهِ عَزَّوجلَّ ثَلاثَةٌ : القَصَدُ في الجِدَةِ ﴿ ، والعَفَوُ في المَقدِرَةِ ، والرِّفقُ بَعِبادِ اللهِ ، وما رَفَقَ أَحَدُ اللهِ عَزَّوجلَّ ثلاثَةٌ : القَصَدُ في الجِدةِ ﴿ ، والعَفوُ في المَقدِرَةِ ، والرِّفقُ بعِبادِ اللهِ ، وما رَفَقَ أَحَدُ بأَحَدٍ في الدُّنيا إلا رَفَقَ اللهُ عَزَّوجلَّ بهِ يَومَ القِيامَةِ ، ورأسُ الحِكَةِ مَخافَةُ اللهِ تباركَ وتعالىٰ ﴿ ، وَالسُّ الحِكَةِ مَخافَةُ اللهِ تباركَ وتعالىٰ ﴿ . وَاللهِ النَّذِيا إلا رَفَقَ اللهُ عَزَّوجلً بهِ يَومَ القِيامَةِ ، ورأسُ الحِكَةِ مَخافَةُ اللهِ تباركَ وتعالىٰ ﴿ . وَاللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ النَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

### ٤٠٧٨ ـ وصايا اللهِ ﷺ لمحمّدٍ ﷺ

٢١٧٢٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أوصاني ربِّي بتِسعِ : أوصاني بالإخلاصِ في السِّرِّ والعَلانِيَةِ ، والعَدلِ في الرِّضا والغَضَبِ ، والقَصدِ في الفَقرِ والغِنيٰ ، وأن أعفُوَ عمَّن ظَلَمَني ، وأُعطِيَ مَن حَــرَمَني ، وأصِلَ مَن قَطَعَني ، وأن يَكونَ صَمتي فِكراً ، ومَنطِقي ذِكراً ، ونَظَري عِبَراً ﴿ ...

عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَزَّ وجلَّ : لَيس شَيءٌ أَفضَلَ عِندي مِنَ التَّوَكُّلِ علَيَّ ، والرِّضيٰ بما قَسَمتُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : لَيس شَيءٌ أَفضَلَ عِندي مِنَ التَّوَكُّلِ علَيَّ ، والرِّضيٰ بما قَسَمتُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : لَيس شَيءٌ أَفضَلَ عِندي مِنَ التَّوَكُّلِ علَيَّ ، والرِّضيٰ بما قَسَمتُ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ : لَيس شَيءٌ أَفضَلَ عِندي مِنَ التَّوَكُّلِ علَيَّ ، والرِّضيٰ بما قَسَمتُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَزَّ وجلَّ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُولِ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكَ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَى الللّهُ عَلَ

## ٤٠٧٩\_وصايا رسول اللهِ ﷺ

٢١٧٣١ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْ أَيُّوبَ خالدِ بنِ زيدٍ إِذْ قَالَ لَهُ: أُوصِني وَأَقَلِلْ لَعَلَي أَن أَحفَظَ ـ : أُوصِيكَ بِحَمْسٍ : باليَأْسِ عَمَّا في أيدي النَّاسِ فإنّهُ الغِنيٰ، وإيّاكَ والطَّمَعَ فإنّهُ الفَقرُ الحاضِرُ،

<sup>(</sup>١) كنزالمقال: ٤٤١٧٦.

<sup>(</sup>٢) الجِدَّة : الرخاء والسُّعة . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٣) الخصال: ١١١ / ٨٣.

<sup>(</sup>٤) تحف المقول : ٣٦.

<sup>(</sup>٥) إرشاد القلوب: ١٩٩١، انظر تمام الكلام في حديث المعراج في البحار: ٧٧ / ٢١\_٣١.

وصَلِّ صَلاةً مُوَدِّعٍ، وإيَّاكَ وما تَعتَذِرُ مِنهُ، وأحِبَّ لأخيكَ ما تُحيبُّ لنَفسِكَ ١٠٠.

٢١٧٣٢ عنه ﷺ \_لِرجُلٍ قالَ لَهُ: أوصِني وأوجِزْ\_: علَيكَ باليَأْسِ بِمَا في أيدي النّاسِ،
 وإيّاكَ والطَّمَعَ فإنّهُ الفَقرُ الحاضِرُ، وصَلِّ صَلاتَكَ وأنتَ مُؤدِّعٌ، وإيّاكَ وما يُعتَذَرُ مِنهُ٣٠.

٢١٧٣٣ عنه ﷺ - الأسؤد بن أصرم -: أُتَلِكُ يَدَكَ؟ [قال:] قلتُ: نَعَم، قالَ: فتَملِكُ
 لِسانَكَ؟ قلتُ: نَعَم، قالَ ﷺ: فلا تَبسُطْ يَدَكَ إلّا إلىٰ خَيرٍ، ولا تَقُلُ بلِسانِكَ إلّا مَعروفاً ٣.

٢١٧٣٤ عنه ﷺ لِأُم أنسٍ -: أهجُري المَعاصيَ فإنّها أفضَلُ الهِجرَةِ، وحافِظي علَى الفَرائضِ فإنّها أفضَلُ الحِيهادِ، وأكثِري مِن ذِكرِ اللهِ، فإنّكِ لا تَأْتِينَ اللهَ عَزَّوجلَّ بشيءٍ غَداً أَحَبَّ إلَى اللهِ مِن كَثرَةِ ذِكرِهِ (٤٠).

٢١٧٣٥ عندﷺ ـ لِرجُلٍ مِن أهلِ الَيمَنِ ـ : أُوصِيكَ أَن لا تُشرِكَ باللهِ شَيئاً وإِن قُطَّعتَ أُو حُرُّقتَ بالنّارِ، ولا تَعُقَّنَّ والِدَيكَ، وإِن أَرادَكَ أَن تَخْرُجَ مِن دُنياكَ فاخرُجْ، ولا تَسُبَّ النّاسَ، وإذا لَقِيتَ أخاكَ فَالقَهُ بِبِشرِ حَسَنِ، وصُبَّ لَهُ مِن فَضل دَلوِكَ ٠٠٠.

٢١٧٣٦ - تحف العقول عن حرملة : أتَيتُ النَّبِيَّ ﷺ في رَكبٍ من الحَيِّ ... فلَمَّا أَرَدتُ الرُّجوعَ قلتُ : أوصِني يا رسولَ اللهِ ! قالَ : إنَّقِ اللهُ ، وإذا كُنتَ في مجلِسٍ فَقُمتَ عَنهُ فسَمِعتَهُم يَقولُونَ ما يُعجِبُكَ فأَتِهِ ، وإذا سَمِعتَهُم يَقولُونَ ما تَكرَهُ فلا تَأْتِهِ ١٠٠.

٢١٧٣٧ ــرسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ وَجُلَّ: أُوصِني ــ: إحفَظْ لِسانَكَ. ثُمَّ قَالَ لَهُ : يا رسولَ اللهِ، أُوصِني ! فقالَ : وَيَحَكَ وَهَـل يَكُبُّ أُوصِني ! فقالَ : وَيَحَكَ وَهَـل يَكُبُّ النَّاسَ عَلَىٰ مَناخِرِهِم في النَّارِ إلَّا حَصائدُ أَلسِنَتِهِم ؟! ٢٠٠

٢١٧٣٨ عنه ﷺ \_ وهُو في المُسجِدِ وعليٌّ ﷺ إلىٰ جانِبهِ، فَدَخَلَ أَبُو ذُرٌّ وَاعْتَنْمَ الْخَلُوَّةَ

<sup>(</sup>١) أمالي الطوسيّ : ٥٠٨ / ١١١١.

<sup>(</sup>٢) كنزالممّال: ٥٦ ٤٤١.

<sup>(</sup>٣) الدعوات للراونديّ : ٩٨ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٤\_٦) كنز العمّال: ٣٩٣٥، ٤٤٢٦١، ٢٥٤١٤.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٥٦.

واستَوصاهُ بوَصيَّةٍ نافِعَةٍ -: نَعَم وأُكْرِمْ بِكَ يا أَبا ذرِّ، إِنَّكَ مِنَّا أَهلَ البَيتِ، وإنِّي مُوصيكَ بوَصيَّةٍ فاحفَظُها فإنّها جامِعَةٌ لِطُرُقِ الخَيرِ وسُبُلِهِ، فإنّكَ إن حَفِظتَها كانَ لكَ بها كِفلانِ٣٠.

٢١٧٣٩ ـ رسول الله عَلَيْهُ : يا أبا ذرِّ ، أُعبُدِ الله كَانَكَ تَراهُ ، فإن كُنتَ لا تَراهُ فإنّهُ يَراكَ ، واعلَمْ أنَّ أُولَ عِبادَةِ اللهِ المَعرِفَةُ بهِ ، فهُوَ الأوَّلُ قَبلَ كلِّ شيءٍ فلا شيء قبلَهُ ، والفردُ فلا ثانِيَ لَهُ ، والباقي لا إلى غايَةٍ ، فاطِرُ السَّماواتِ والأرضِ وما فيها وما بَينَهُما مِن شيءٍ وهُو اللهُ اللَّطيفُ الحسبيرُ وهُو على كلِّ شيءٍ قديرُ ، ثُمَّ الإيمانُ بي والإقرارُ بأنَّ الله تعالىٰ أرسَلني إلى كافَّةِ النّاسِ بَشيراً ومَّدَيراً وداعِياً إلى اللهِ بإذنِهِ ، وسِراجاً مُنيراً ، ثُمَّ حُبُّ أهلِ بَيتِيَ الّذينَ أذهَبَ اللهُ عَنهُمُ الرِّجسَ وطَهرَهُم تَطهيراً .

واعلَمْ ـ يا أبا ذرِّ ـ إنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ جَعَلَ أهلَ بَيتي في أُمَّتي كَسَفينَةِ نُوحٍ مَن رَكِبَها نَجا ومَن رَغِبَ عنها غَرِقَ، ومِثَلَ بابِ حِطَّةٍ في بَنى إسرائيلَ؛ مَن دَخَلَها كانَ آمِناً ٣٠.

٢١٧٤٠ عند ﷺ : يا أبا ذرٍّ ، إحفَظُ ما أُوصِيكَ بِهِ تَكُن سَعيداً في الدُّنيا والآخِرَةِ٣٠.

٢١٧٤١\_عندﷺ: يا أبا ذرٍّ ، نِعمَتانِ مَغبونٌ فيهما كَثيرٌ مِن النَّاسِ : الصَّحَّةُ والفَراغُ٣.

٢١٧٤٢ ـ عندﷺ: يا أبا ذرِّ ، اِغتَنِمْ خَمساً قَبلَ خَمسٍ : شَبابَكَ قَبلَ هَرَمِكَ ، وصِحَّتَكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، وغِناكَ قَبلَ فَقرِكَ، وفَراغَكَ قَبلَ شُغلِكَ، وحَياتَكَ قَبلَ مَوتِكَ<sup>(١)</sup>.

٣١٧٤٣\_عند عَلِينَ : يا أبا ذرِّ ، إيّاكَ والتَّسويفَ بأمَلِكَ، فإنَّكَ بِيَومِكَ ولَستَ بما بَعدَهُ، فإن يَكُن غَدُ لَكَ فكُن فِي الغَدِ كما كُنتَ فِي اليَومِ ، وإن لَم يَكُن غَداً لَم تَندَمْ علىٰ ما فَرَّطتَ فِي اليَوم

٢١٧٤٤ عند عَلَيْهُ : يا أبا ذرِّ ، كَم مِن مُستَقبِلٍ يَوماً لا يَستَكبِلُهُ ، ومُنتَظِرٍ غَداً لا يَبلُغُهُ إ

٣١٧٤٥\_عندﷺ: يا أبا ذرٌّ ، لَو نَظَرتَ إِلَى الأَجَلِ ومَسيرِهِ لأَبغَضتَ الأَملَ وغُرورَهُ٣٠.

٢١٧٤٦\_عندﷺ: يا أبا ذرِّ ، كُن كأنَكَ في الدُّنيا غَريبُ ، أو كعابِرِ سَبيلٍ، وعُدَّ نَفسَكَ مِن أصحاب القُبور ١١٠.

<sup>(</sup>١-١) مكارم الأخلاق: ٢ /٣٦٣ ٢٦٦١ /٢٦٦١ انظر تمام الحديث.

٢١٧٤٧ عند عَلَيْ : يا أبا دُرِّ ، إذا أصبَحتَ فلا تُحَدِّثُ نَفسَكَ بالمَساءِ ، وإذا أمسَيتَ فلا تُحَدِّثُ نَفسَكَ بالمَساءِ ، وإذا أمسَيتَ فلا تُحَدِّثُ نَفسَكَ بالصَّباحِ ، وخُذ مِن صِحَّتِكَ قَبلَ سَقَمِكَ ، ومِن حَياتِكَ قَبلَ مَوتِكَ فإنَّكَ لا تَدري ما اسمُكَ غَداً ".

٢١٧٤٩\_عنه ﷺ : أبو ذرِّ : أوصاني خَليلي ﷺ أن أنظُرَ إلىٰ مَن هُو أسفَلُ مِنِي ولا أنظُرَ إلىٰ مَن هُو أسفَلُ مِني ولا أنظُرَ إلىٰ مَن هُو أسفَلُ مِني و جَفَوني ، وأن هُو فَوقي ، وأن أحِبَّ المَساكِينَ وأن أدنُو مِنهم ، وأن أصِلَ رَجِمي وإن قَطَعُوني وجَفَوني ، وأن أقولَ الحَقَّ وإن كان مُرَّا ، وأن لا أخاف في اللهِ لَومَةَ لائمٍ ، وأن لا أسألَ أحَداً شيئاً ، وأن أستَكثِرَ مِن لا حَولَ ولا قُوةَ إلّا باللهِ ، فإنها مِن كَنزِ الجَنَّةِ ٣٠.

٢١٧٥٠ أيضاً : أوْصاني خَليلي ﷺ بسبعٍ : بِحُبِّ المَساكينِ وأن أدنُوَ مِنهُم، وأن أنظُرَ إلىٰ مَن هُو أَسفَلُ مِني ولا أنظُرَ إلىٰ مَن هُو فَوقي، وأن أصِلَ رَحِمي وإن جَفاني، وأن أكثِرَ مِن لا حَولَ ولا قُوتَ إلاّ باللهِ، وأن أكثِرَ مِن لا حَولَ ولا قُوتَ إلاّ باللهِ، وأن أنكلَم عِثرٌ الحَقٌ ولا يأخُذني في اللهِ لَـومَةُ لائمٍ، وأن لا أسألَ النّـاسَ شَيئاً(").

٢١٧٥١ ــأيضاً : أوصاني رسولُ اللهِ ﷺ بسَبعٍ : أوصاني أن أنظَرَ إلىٰ مَن هو دُوني ولا أنظُرَ إلىٰ مَن هو دُوني ولا أنظُرَ إلىٰ مَن هو فَوقي، وأوصاني بِحُبٌ المَساكينِ والدُنُوِّ مِنهُم، وأوصاني أن أقولَ الحَقَّ وإن كانَ مُرَّاً، وأوصاني أن لا أخافَ في اللهِ لومَةَ لاثمٍ، وأوصاني أنْ أستَكثِرَ مِن قَولِ : لاحَولَ ولا قُوّةَ إلاّ باللهِ (العليُّ العظيمِ)؛ فإنها مِن كُنوزِ الجَنَّةِ (العليُّ العظيمِ) والمُنْ المُنْ العَنْ المُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ال

٢١٧٥٢ ـ رسول الله على الله على أنتَ مُستَوصٍ ؟ هَل أنتَ مُستَوصٍ؟ إذا أرَدتَ أمراً

<sup>(</sup>١ ـ ٢) مكارم الأخلاق: ٢ / ٣٦٣ ـ ٢٦٦١ / ٢٦٦١ انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٣\_٤) كنزالممّال: ٤٤٣١٩، ٤٤٣٢٠.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ١٢/٣٤٥.

فْتَدَبَّرُ عَاقِبْتَهُ، فإن كَانَ رُشداً فأمضِهِ، وإن كَانَ سِوىٰ ذلكَ فانْتَهِ عَنهُۗۗ٣٠.

٣١٧٥٣ الإمامُ الصادقُ على : إنَّ رَجُلاً أنَى النَّبيَّ عَلَى فَقَالَ لَهُ: يا رَسُولَ اللهِ أُوصِني، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ عَهْلَ أَنتَ مُستَوصٍ إِن أَنا أُوصَيتُكَ ؟ \_ حتىٰ قالَ لَهُ ذلكَ ثَلاثاً، وفي كُلِّها يَقُولُ لَهُ الرَّجُلُ : نَعَم يا رسُولَ اللهِ عَقَالَ لَهُ رسُولُ اللهِ عَنْهُ : فإني أُوصِيكَ إذا أَنتَ هَمَمتَ بأمرٍ فتَدَبَّرُ عَاقِبَتَهُ، فإن يَكُ رُسُداً فأمضِهُ، وإن يَكُ غَيّاً فائتَهِ عَنهُ ".

٢١٧٥٤ ـ رسول اللهِ عَلِيَّةُ: أُوصِيكَ أَن تَستَحيِيَ مِن اللهِ تعالىٰ كما تَستَحيِي مِن الرِّجُلِ الصّالِحِ مِن قَومِكَ ٣٠.

٢١٧٥٥ عنه ﷺ لِمُعادِ لِمَا استَوصاهُ \_: أَعبُدِ اللهَ كَا نَكَ تَراهُ، واعدُدْ نَفسَكَ في المَوتَىٰ، واذكُرِ اللهَ عَبدَ كُلِّ حَجَرٍ وعِندَ كُلِّ شَجَرٍ، وإذا عَمِلتَ سَيْئَةً فاعمَلْ بَجَنبِها حَسَنةً ؛ السَّرِّ بالسِّرِّ، والعَلانِيَة بالعَلانِيَة بالعَلانِيَة بالعَلانِيَة بالعَلانِيَة بالعَلانِيَة بالعَلانِيَة ...

٢١٧٥٦ عنه ﷺ لِمُعاذٍ، وقد أُخَذَ بيَدِهِ فَشَىٰ قَليلاً \_: يا مُعاذُ، أُوصِيكَ بِتَقَوَى اللهِ، وصِدقِ الحَديثِ، ووَفاءِ العَهدِ، وأَداءِ الأَمانَةِ، وتَركِ الخِيانَةِ، ورَحمِ اليَتيمِ، وحِفظِ الجِوارِ، وكَظمِ الغَيظِ، ولِينِ الكلامِ، وبَذلِ السَّلامِ، ولُزومِ الإمامِ ٣٠.

٢١٧٥٧ عنه ﷺ لُعاذٍ لَمَّا استَوصاهُ -: أَعَبُدِ اللهُ كَأَنَكَ تَرَاهُ، واعدُدْ نَفَسَكَ في المَوتَىٰ، وإن شِئتَ أَنبأتُكَ بما هُو أَملَكُ بِكَ مِن هذا كُلِّهِ ! -قالَ : هٰذا وأشارَ بيَدِهِ إلىٰ لِسانِهِ ـ ٣٠.

٢١٧٥٨ عنه ﷺ لِرجُلِ استَوصاهُ \_: لا تَغضَبْ قَطَّ، فإنّ فيهِ مُنازَعَةَ ربَّكَ، فقالَ : زِدْنِي، قالَ : زِدْنِي، قالَ : صِلٌ صَلاةً مُودَّعٍ فإنّ قالَ : إيّاكَ وما يُعتَذَرُ مِنهُ فإنَّ فيهِ الشِّركَ الحَنِيُّ، فقالَ : زِدْنِي، فقالَ : صِلٌ صَلاةً مُودِّعٍ فإنّ فيها الوُصلَةَ والقُربِيْ، فقالَ : زِدْنِي، فقالَ ﷺ : اِستَحِي مِن اللهِ استِحياءكَ مِن صالحِي جِيرانِكَ

<sup>(</sup>١)كنزالممّال: -٤٣١٥.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۸ / ۱۵۰ / ۱۳۰.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمّال : ٧٧٠ .

<sup>(</sup>٤ ـ ٦) الترغيب والترهيب: ٢٠١/١٠٦ و ص١٠١/٢٩ و ٣٠/٥٣٢.

فإنّ فيها زِيادَةَ اليَقينِ، وقد أَجمَعَ اللهُ تعالىٰ ما يَتَواصىٰ بهِ المُتُواصُونَ مِن الأُوَّلِينَ والآخِرينَ في خَصلَةٍ واحِدَةٍ وهي التَّقوىٰ، قالَ اللهُ جلَّ وعَزَّ : ﴿ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهَ ﴾ وفيه جِماعُ كلِّ عِبادَةٍ صالحِةٍ، وَصَلَ مَن وَصَلَ إلى الدَّرَجاتِ العُلىٰ والرُّتَةِ القُصوىٰ، وبهِ عاشَ مَن عاشَ مَع اللهِ بالحَياةِ الطَّيِّبَةِ والأنسِ الدائم، قالَ اللهُ عَزَّوجلَ : ﴿ إِنَّ المُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَمٍ فِي مَقْعَدٍ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ ".

٢١٧٥٩ الترغيب والترهيب عن أبي سعيدٍ : جاءَ رَجُلُ إلىٰ رسولِ اللهِ ﷺ فقالَ : يا رسولَ اللهِ، أوصِني ! قالَ : علَيكَ بتَقوَى اللهِ ؛ فإنَّها جِماعُ كلِّ خَيرٍ ، وعلَيكَ بالجِهادِ في سبيلِ اللهِ ؛ فإنَّها رَهبانِيَّةُ المُسلِمينَ ، وعلَيكَ بذِكرِ اللهِ وتِلاوَةِ كِتابِهِ ؛ فإنَّهُ نُورٌ لَكَ في الأرضِ وذِكرُ لَكَ في السَّماءِ ، واخزُنْ لِسائكَ إلاّ مِن خَيرٍ ؛ فإنَّكَ بذلكَ تَغلِبُ الشَّيطانَ ".

٢١٧٦٠ الإمامُ علي على الله الله في جِيرانِكُم ؛ فإنهُم وَصِيَّةُ نَبيًكُم، مازالَ يُوصِي بهِم حَتَىٰ ظَنَنّا أَنَهُ سيُورِّ ثُهُم".

(انظر) الوصيّة (٢): باب ٤٠٩١.

٢١٧٦١\_رسولُ اللهِ ﷺ \_ لعليِّ ﷺ \_: يا عليُّ، أنهاكَ عَن ثَلاثِ خِصالٍ عِظامٍ : الحَسَدِ والحِيرِص والكِذبِ ٣٠٠.

٢١٧٦٢ عنه ﷺ أيضاً ، وأوَّلُها : يا عليُّ ، ثَلاثُ مَن لَقِيَ اللهَ بَهِنَّ فَهُو مِن أَفضَلِ النَّاسِ... ".
٢١٧٦٣ عنه ﷺ أيضاً ، وأوَّلُها : يا عليُّ ، أوصِيكَ بوَصِيَّةٍ فاحفَظُها ، فلا تَزالُ بِخَيرٍ ما حَفِظتَ وَصيَّتِي... ".

<sup>(</sup>۱) البحار: ۷۸/۲۰۰/۲۸.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٣ / ٥٣٢ / ٢٩.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الكتاب ٤٧.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١/٤/٧٧.

<sup>(</sup>٥\_٥) البحار: ٧٧/ ٤٥/ ٢ و ص٤٦/٣. انظر تمام الحديثين.

٢١٧٦٤ عنه على - أيضاً - : يا علي ، إن مِن اليَقينِ أنْ لا تُرضيَ أَحَداً بِسَخَطِ اللهِ ١٠٠٠ منه على الله على ، أوصِيكَ في نَفسِكَ بخِصالٍ فاحفَظُها عَني ... ١٠٠٠ ٢١٧٦٥ عنه على - أيضاً ، وأوّلها - : يا علي ، أوصِيكَ في نَفسِكَ بخِصالٍ فاحفَظُها عَني .. ١٠٠٠ ٢١٧٦٦ عنه على - أيضاً ، حِينَ بَعَثَهُ إلى اليَمنِ - : يا علي ، أوصِيكَ بالدُّعاءِ فإنَّهُ مَع الإجابَةِ ١٠٠٠ ٢١٧٦٧ عنه على - أيضاً - : يا علي ، إن لِلمُؤمنِ ثَلاثَ عَلاماتٍ : الصَّيامُ والصَّلاةُ والزَّكاة ٥٠٠ (انظر) البحار : ١٧٦٧ باب ٦ ، وج ٢١/٥٥/ ١٠٠ باب ٦ ، وج ٢١/٥٥/ ١٠ باب ١٠ و و ٢٢ /٥٥٥ باب ١٠

## • ٨ • ٤ - وَصايا الإمامِ عليِّ عِلْ

#### ا . وَصاياهُ لابنهِ الحَسَنِ ﷺ

٢١٧٦٨ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : أُوصِيكَ بتَقوَى اللهِ \_ أي بُنَيَّ \_ ولُزُومٍ أَمرِهِ، وعِهارَةِ قَلبِكَ بذِكرِهِ، والاعتِصامِ بحَبلِهِ، وأيُّ سَبَبٍ أُوثَقُ مِن سَبَبٍ بَينَكَ وبَينَ اللهِ إِن أَنتَ أُخَذَتَ بِهِ؟!

أَحْيِ قَلَبَكَ بِالْمَوعِظَةِ، وأُمِنْهُ بِالزَّهادَةِ، وقَوِّهِ بِالْيَقينِ، ونَوِّرْهُ بِالحِكَةِ، وذَلِّلُهُ بِذِكرِ المَوتِ، وقَرِّرْهُ بِالفَناءِ، وبَصِّرْهُ فَجائعَ الدُّنيا...

واعلَمْ يا بُنَيَّ أَنَّ أَحَبَّ ما أَنتَ آخِذٌ بهِ إِلَيَّ مِن وَصِيَّتِي تَقَوَى اللهِ والاقتِصارُ علىٰ ما فَرَضَهُ اللهُ علَيكَ، والأخذُ بما مَضيٰ علَيهِ الأَوَّلُونَ مِن آبائكَ، والصّالحِونَ مِن أهلِ بَيتِكَ<sup>١٠</sup>٠.

(انظر) البحار : ٧٧ / ١٩٦ باب ٨. تحف العقول : ٦٨.

#### ٢ ـ وصاياةُ لابنهِ الحُسَينِ ﷺ

٢١٧٦٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : يابُنَيَّ أُوصِيكَ بتَقوَى اللهِ في الغِنىٰ والفَقرِ، وكَلِمَةِ الحَقِّ في الرُّضىٰ والفَضَبِ، والقَصدِ في الغِنىٰ والفَقرِ، وبالعَدلِ عـلَى الصَّـديقِ والعَـدُوّ، وبـالعَمَلِ في النَّشـاطِ

<sup>(</sup>١) تحف المقول : ٦.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨ / ٧٩ / ٣٣. انظر تمام الحديث.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٧٧/ ٦٩ / ٩.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ١٠.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

والكَسَلِ، والرُّضيٰ عَنِ اللَّهِ في الشُّدَّةِ والرَّخاءِ ٣٠.

(انظر) البحار : ٧٧ / ٢٣٦ باب ٩.

#### ٣ ـ وصاياة للحَسَن والحُسَين النِّكِا

أُوصِيكُما، وجَميعَ وُلْدي وأهلي، ومَن بَلَغَهُ كِتابي، بتَقْوَى اللهِ ونَظم أَمرِكُم".

#### ٣ ـ وصاياةُ للمُسلمينَ

٢١٧٧١ ـ الإمامُ علي على الله : أوصِيكُم بذِكر المَوتِ وإقلالِ الغَفلَةِ عَنهُ ، وكَيفَ غَفلَتُكُم عَمّا لَيسَ يُغفِلُكُم ؟ إنه

٣١٧٧٢ عنه ﷺ : أُوصِيكُم بالرَّفضِ لهذهِ الدُّنيا التّارِكَةِ لَكُم وإن لَم تُحِبُّوا تَركَها ١٠٠٠

٢١٧٧٣ عنه ﷺ - إنّه كان إذا خَضَرَ الحَربَ يُوصِي المُسلِمينَ بكَلِهاتٍ، مِنها -: تَعاهَدُوا الصَّلاةَ، وحافظوا عليها، واستَكثِروا مِنها

٢١٧٧٤ عنه ﷺ ـ لِرجُلِ استَوصاهُ ـ : لا تُحَدِّثُ نَفسَكَ بِفَقْرٍ ، ولا بِطُولِ عُمرٍ ٥٠٠.

الكَثرَةِ، ولا عند على المَيْدُ عايَةً في الكَثرَةِ، ولا يَكونَنَّ لِعَمَلِ الخَيرِ عِندَكَ غايَةً في الكَثرَةِ، ولا لِعَمَلِ الإثم عِندَكَ غايَةً في القِلَّةِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٨٨.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) نهج البلاغة : الكتاب ٤٧ والخطبة ١٨٨ و ٩٩.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٥ / ٣٦ / ١ .

<sup>(</sup>٦) البحار: ۷۸/۷۷/۸۸.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول: ٢١١.

٢١٧٧٦ عنه ﷺ كَتبَ إلى بعضِ أصحابِهِ \_: أُوصِيكَ ونَفسي بتقوىٰ مَن لا تَحِلُّ مَعصِيتُهُ ، ولا يُرجىٰ غَيرُهُ ، ولا الغِنيٰ إلَّا بهِ ١٠٠.

(انظر) التقوي: باب ٤١٥٨. الإسلام: باب ١٨٧٧، الموعظة: باب ٤١٢٥.

## ٤٠٨١ ـ وصاياهُ عِندَ الوفاةِ

٢١٧٧٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : وَصِيَّتِي لَكُم : أَن لا تُشرِكوا باللهِ شَيئاً ، ومحمَّدُ ﷺ فلا تُضَيِّعوا سُنَّتَهُ ، أَقِيموا هذَينِ المصاحينِ ، وخَلاكُم ذَمُّ إِن

٢١٧٧٨ عنه ﷺ : أُوصِيكَ يا بُنِيَّ بالصَّلاةِ عِندَ وَقَتِها ، والرَّكاةِ فِي أَهلِها عِندَ مَحَلِّها ، والصَّمتِ عِندَ الشَّبهَةِ ، وأنهاكَ عَنِ التَّسَرُّعِ بالقَولِ والفِعلِ ، والْزَمِ الصَّمتَ تَسلَمُ ٣٠.

٢١٧٧٩ عنه ﷺ : أُوصِي المُؤمِنينَ بشَهادَةِ أَن لا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحدَهُ لا شَريكَ لَهُ ، وأنّ محمّداً عَبدُهُ ورَسولُهُ...

ثُمَّ إِنِّي أُوصِيكَ يَا حَسَنُ وَجَمِيعَ وُلْدي وأَهْلِ بَيتِي وَمَن بَلَغَهُ كِتَابِي مِن الْمُؤْمِنِينَ بِتَقَوَى اللهِ رَبِّكُم وَلَا تَقَوَتُوا إِلَّا وَأَنتُم مُسلِمُونَ، واعتَصِمُوا بحَبلِ اللهِ جَميعاً ولا تَفَرَّقُوا ؛ فَـ إِنِّي سَمِعتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْمُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلِيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلْهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ اللهِ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللّهِ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَلِيْ عَلِي عَلَيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلِيْ عَلَيْ عَلِيْ عَلِي عَ

٢١٧٨٠ عنه ﷺ - في وَصِيَّتِهِ لابنِهِ الحَسَنِ ﷺ -: يا بُنَيَّ، أُوصِيكَ بِتَقْوَى اللهِ، وإقامِ الصَّلاةِ... وأُوصِيكَ بَعَفِرَةِ الذَّنبِ، وكَظمِ الغَيظِ، وصِلَةِ الرَّحِمِ، والحِلمِ عِندَ الجَهلِ، والتَّفَقُّهِ في الصَّلاةِ... وأُوصِيكَ بَعَفِرَةِ الذَّنبِ، وكَظمِ الغَيظِ، وصِلَةِ الرَّحِمِ، والحِلمِ عِندَ الجَهلِ، والتَّفَقُّهِ في

<sup>(</sup>۱) الكاتي: ۲۲/۱۳٦/۲۳.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٢٣.

<sup>(</sup>٣) وسائل الشيمة : ١٨ / ١٢٣ / ٤٢ .

<sup>(</sup>٤) تحف المتول : ١٩٧.

الدِّينِ، والتَّتَبُّتِ في الأمرِ، والتَّعاهُدِ لِلقُرآنِ، وحُسنِ الجِوارِ، والأمرِ بالمَعروفِ، والنَّهـيِ عَـنِ الدِّينِ، والتَّبَتِ في اللهُ فيهِ (۱۰، واجتِنابِ الفَواحِشِ كُلِّها في كُلِّ ما عُصِيَ اللهُ فيهِ (۱۰،

(انظر) النجاة: باب ٣٨٥٦ حديث ٢٠٠٧٧. البحار: ٨٨/٨٨ باب ١٨.

### ٤٠٨٢\_وصايا الإمام زينِ العابدينَ ﷺ

٢١٧٨١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﴿ وقد ضَمَّ ابنَهُ الباقِرَ ﴿ إلى صَدرِهِ لَمَّا حَضرَهُ المَوتُ ـ : يا بُنَيَّ أُوصِيكَ بَا أُوصانَى بِهِ أَبِي ﴿ حِينَ حَضَرَتَهُ الوَفاةُ، وبِمَا ذَكرَ أَنَّ أَباهُ أُوصاهُ بِهِ، قالَ : يا بُنَيَّ ، إيّاكَ وظُلمَ مَن لا يَجِدُ علَيكَ ناصِراً إلّا الله ".

٢١٧٨٢\_عنه ﷺ : خَفِ اللهَ تعالىٰ لِقُدرَتِهِ علَيكَ، واستَحي مِنهُ لِقُربِهِ مِنكَ.

لا تُعادِيَنَّ أَحَداً وإن ظَنَنتَ أَنَّهُ لا يَضُرُّكَ ، ولا تَزهَدَنَّ في صَداقَةِ أَحَدٍ وإن ظَنَنتَ أَنَّهُ لا يَنفُعُكَ ؛ فإنّكَ لا تَدري مَتىٰ تَخافُ عَدُوَّكَ ، ولا يَعتَذِرُ إلَـيكَ أَخَدُ إلاّ قَبِلتَ عُذرَهُ . وإن عَلِمتَ أَنَّهُ كاذِبُ ، وَلْيَقِلَّ عَيبُ النّاسِ علىٰ لِسانِكَ ٣٠.

(انظر) الموعظة : باب ٤١٢٨.

البحار: ۲۸/۷۸ باب ۲۱.

## ٤٠٨٣ ـ وصايا الإمام الباقر ﷺ

٣١٧٨٣ ـ الإمامُ الباقرُ على الرجُلِ استَوصاهُ ـ : أُوصِيكَ بتَقَوَى اللهِ ، وإيّاكَ والمِزاحَ فإنّهُ يُذهِبُ هَيبَةَ الرّجُلِ وماءَ وَجهِهِ ، وعلَيكَ بالدُّعاءِ لإخوانِكَ بظَهرِ الغَيبِ فإنّهُ يَهـيلُ الرّزقَ ـ يَسقولُها ثَلاثاً ـ "...

<sup>(</sup>١) تهج السمادة: ٢ / ٧٣٥.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ٣٣١ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) الدرّة الباهرة : ٢٦.

<sup>(</sup>٤) مستطرفات السرائر : ١٤٤ / ١٣٠.

٢١٧٨٤ عنه ﷺ - لجماير بنِ يَزيدَ الجُمعنيُّ " - : أُوصِيكَ بخَمسٍ : إِن ظُلِمتَ فلا تَظٰلِمْ ، وإِن خَانُوكَ فلا تَخُنْ ، وإِن كُذِّبتَ فلا تَغضَبْ ، وإِن مُدِحتَ فلا تَفرَحْ ، وإِن ذُيمتَ فلا تَجزَعْ ، وفكرُّ فيا قيلَ فيكَ ، فإن حَرَفتَ مِن نَفسِكَ ما قيلَ فيكَ فسُقوطُكَ مِن عَينِ اللهِ جلَّ وعَزَّ عِندَ غَضَبِكَ مِن الحَقِّ أعظَمُ علَيكَ مُصيبَةً بِمَا خِفتَ مِن سُقوطِكَ مِن أعيُنِ النَّاسِ ، وإِن كُنتَ علىٰ خِلافِ ما قيلَ فيكَ فئوابُ اكتَسَبتَهُ مِن غَيرِ أَنْ يَتَعَبَ بَدَنُكَ .

واعلَمْ بِأَنْكَ لا تَكُونُ لَنَا وَلِيًّا حَتَىٰ لَوِ اجتَمَعَ عَلَيْكَ أَهِلُ مِصِرِكَ وقالوا: إِنَّكَ رَجُلُ سَوءٍ لَمْ يَحَـزُنْكَ ذَلِكَ، ولكنِ اعرِضْ نَفْسَكَ علىٰ كِتابِ اللهِ: فإن كُنتَ سالِكاً سَبِيلَهُ، زاهِداً في تَرَهيدِهِ، راغِباً في تَرغيبِهِ، خانفاً مِن تَخويفِهِ، فاثبُتْ وأبشِرْ؛ فإنهُ لا يَضُرُّكَ مَا قِيلَ فِيكَ، وإن كُنتَ مُبائناً لِلقُرآنِ فَهاذا الذي يَغُونُكَ مِن نَفْسِكَ ؟! إِنَّ المُؤْمِنَ مَعنيُّ بمُجاهَدةِ نَفْسِهِ لِيَعْلِبَهَا علىٰ هَواها، فَرَّةً يُقيمُ أَوْدَها ويُخالِفُ هَواها في عَبَّةِ اللهِ، ومَرَّةً تَصَرَعُهُ نَفْسُهُ فَيَتَبَعُ هُواها فيتَعَشُلُ اللهُ فيَتَعِشُ ﴿، ويُقيلُ اللهُ عَثرَتَهُ فيتَذَكَّرُ، ويَفزَعُ إِلَى التَّوبَةِ والْحَافَةِ فيرَدادُ بَصِيرَةً ومَعرِفَةً لِما زِيدَ فيهِ مِن الحَوْفِ، وذلكَ بأنَ الله يَقولُ: ﴿إِنّ الّذِينَ النَّوبَةِ والْحَافَةِ فيرَدادُ بَصِيرَةً ومَعرِفَةً لِما زِيدَ فيهِ مِن الحَوْفِ، وذلكَ بأنَ الله يَقولُ: ﴿إِنّ الّذِينَ النَّوبَةِ والْحَافَةِ فيرَدادُ بَصِيرَةً ومَعرِفَةً لِما زِيدَ فيهِ مِن الحَوْفِ، وذلكَ بأنَ الله يَقولُ: ﴿إِنّ الّذِينَ النَّوبَةِ والْحَافَةِ فيرَدادُ بَصِيرَةً ومَعرِفَةً لِما زِيدَ فيهِ مِن الحَوْفِ، وذلكَ بأنَ الله يَقولُ: ﴿إِنّ اللّذِينَ اللهِ اللهُ عَنْ الشَّيْطِانِ تَذَكَّرُوا فإذا هُمْ مُبْصِرونَهِ ﴿.

يا جابِرُ، استَكثِرْ لنَفسِكَ مِن اللهِ قَليلَ الرِّزقِ تَخَلُّصاً إِلَى الشُّكرِ، واستَقلِلْ مِن نَفسِكَ كَثيرَ الطَّاعَةِ للهِ إِزراءً علَى النَّفسِ ﴿ وَتَعَرُّضاً للعَفوِ، وادفَعْ عَن نَفسِكَ حاضِرَ الشَّرِّ بحاضِرِ العِلمِ، واستَعمِلْ حاضِرَ العِلمِ بخالِصِ العَمَلِ، وتَحَرَّرْ في خالِصِ العَمَلِ مِن عَظيمِ الغَفلَةِ بِشِدَّةِ التَّيقُظِ،

<sup>(</sup>١) الجُمفيّ ــ زنة الكرسيّ ــ: نسبة إلى جُمف بن سعد العشيرة بن مِذحج أبي حيّ باليمن . وهو جابر بن يزيد بن الحرث بن عـبد يــغوت الجُمفيّ من أصحاب الباقر والصادق للليّمًا وخدم الإمام أباجعفر لليّمَة سنين متوالية، مات رحمه للله في أيّام الصادق لليّمَة ســنة شــمان وعشرين ومائة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الأؤد محرّكة \_: المِوّج ، وقد يأتي بمعنى القوّة . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) نعشه الله: رفعه وأقامه وتداركه من هلكة وسقطة ، وينعش: أي ينهض وينشط . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٢٠٠. والطائف فاعل من طاف يطوف: أي الخيال والوسوسة. (كما في هامش البحار: ١٦٣/٧٨).

<sup>(</sup>٥) أزرئ علَى النفس: عابها وعاتبها ، ويحتمل أن يكون: ازدراءٌ من باب الافتعال...أي احتقاراً واستخفافاً. (كما في هامش المصدر).

واستَجلِبْ شِدَّةِ التَّيقُظِ بصِدقِ الخَوفِ، واحذَرْ خَفِيَّ التَّزَيُّنِ ﴿ بَحَاضِرِ الحَـيَاةِ، وتَوَقَّ مُحـازَفَةَ الْهَوىٰ بدَلاَلَةِ العَقلِ ﴿ واستَبقِ خالِصَ الأعبالِ لِيَومِ الْجَزَاءِ ﴿ واستَبقِ خالِصَ الأعبالِ لِيَومِ الْجَزَاءِ ﴾ .

## ٤٠٨٤ ـ وصايا الإمام الصّادق #

٢١٧٨٥ ـــ الأمالي للطوسي عن يَحيىٰ بنِ العَلاءِ وإسحاقِ بنِ عبّارٍ عَن الإمامِ الصّادقِ عِنْ : ما وَدَّعَنا قَطُّ إِلّا أوصانا بخَصلَتينِ : علَيكُم بصِدقِ الحَديثِ وأداءِ الأمانَةِ إِلَى البَرِّ والفاجِرِ ؛ فإنَّهُم مِفتاحُ الرِّزقِ '''.

٢١٧٨٦ ـ الإمامُ الصّادقُ الله \_ لِرجُلِ استَوصاهُ \_ : أُوصِيكَ بتَقوَى اللهِ ، والوَرَعِ والاجتِهادِ ، واعلَمْ أَنّهُ لا يَنفَعُ اجتِهادٌ لا وَرَعَ فيهِ (\*).

٢١٧٨٧\_عنه ﷺ : أفضَلُ الوَصايا وألزَمُها أن لا تَنسىٰ ربَّكَ وأن تَذكُرَهُ داعًا ، ولا تَعصِيَهُ ، وتَعبُدَهُ قاعِداً وقاعًا ﴾.

٢١٧٨٨ - تحف العقول عن سُفيانُ النَّوريُّ: دَخَلتُ علَى الصّادقﷺ فقُلتُ لَهُ: أُوصِني بوَصيَّةٍ أَحفَظُها مِن بَعدِكَ، قالَ ﷺ: وتَحفَظُ يا سُفيانُ؟ قلتُ: أَجَلْ يابنَ بِنتِ رسولِ اللهِ. قالَ ﷺ: ياسُفيانُ، لا مُرُوّةَ لِكَذوبٍ، ولا راحَةَ لِحَسودٍ، ولا إِخاءَ لِلُوكٍ، ولا خُلَّةَ لِخُتالٍ، ولا سُؤدَدَ™ لِسَيِّئِ الخُلقِ.

ثُمَّ أَمْسَكَ ﷺ فقُلتُ : يابنَ بِنتِ رسولِ اللهِ، زِدْنِي! فقالَ ﷺ : يا سُفيانُ، ثِقْ بِاللهِ تَكُن

<sup>(</sup>١) وفي بعض النسخ «خفي الرّين» أي الدُّنس. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) جازف في كلامه: تكلّم بدون تبصّر وبلا رويّة. وجازف في البيع: بايعه بلاكيل ولا وزن ولا عدد. وجازف بنفسه: خاطر بها. (كما في هامش المصدر).

<sup>(2)</sup> تحف العقول : ٢٨٤ .

<sup>(</sup>٤) أمالي العلوسيّ : ٦٧٦ / ١٤٢٩.

<sup>(</sup>٥) أمالي المفيد : ١٩٤/ ٢٥.

<sup>(</sup>۱) البحار : ۲۷/۲۰۰/۷۸.

<sup>(</sup>٧) السودد والسؤدد: الشرف والمجد، (كما في هامش المصدر).

عارِفاً، وارْضَ بِمَا قَسَمَهُ لَكَ تَكُن غَنِيّاً، صاحِبْ بَيْلِ ما يُصاحِبونَكَ بـهِ تَــزدَدْ إيـــاناً، ولا تُصاحِبِ الفاجِرَ فيُعَلِّمَكَ مِن فُجورِهِ، وشاوِرْ في أمرِكَ الّذينَ يَخشَونَ اللهَ عَزَّوجلًّ.

ثُمَّ أَمسَكَ ﷺ فقُلتُ : يابنَ بِنتِ رسولِ اللهِ، زِدْني! فقالَ ﷺ : يا سُفيانُ، من أرادَ عِزَّاً بِلا سُلطانٍ وكَثرَةً بِلا إخوانٍ وهَيبَةً بِلا مالٍ فلْيَنتَقِلْ مِن ذُلِّ مَعاصي اللهِ إلىٰ عِزِّ طاعَتِهِ.

ثُمُّ أَمسَكَ ﷺ فقُلتُ: يا بنَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ، زِدْنِي! فقالَ ﷺ: يا شُفيانُ، أَدَّبَنِي أَبِي ﷺ بثلاثٍ ونَهانِي عَن ثَلاثٍ: فأمّا اللَّواتِي أَدَّبَنِي بَهِنَّ فَإِنَّهُ قالَ لِي: يا بُنِيَّ، مَن يَصحَبُ صاحِبَ السَّوءِ لا يَسلَمْ، ومَن لا يُقَيِّدُ أَلفاظَهُ يَندَمْ، ومَن يَدخُلُ مَداخِلَ السَّوءِ يُتَّهَمْ. قلتُ: يابنَ بِنتِ رَسُولِ اللهِ، فما الثّلاثُ اللَّواتِي نَهاكَ عَنهُنَّ؟ قالَ ﷺ: نَهانِي أَن أَصاحِبَ حاسِدَ نِعمَةٍ، وشامِتاً رَسُولِ اللهِ، فما الثّلاثُ اللَّواتِي نَهاكَ عَنهُنَّ؟ قالَ ﷺ: نَهانِي أَن أَصاحِبَ حاسِدَ نِعمَةٍ، وشامِتاً بمُصيبَةٍ، أو حامِلَ نَمِيمةٍ ".

٣١٧٨٩ - الإمامُ الصّادقُ على - لابنهِ موسى على - : يا بُنَيَّ ، اقبَلُ وَصِيَّتِي واحفَظْ مَقالَتِي ؛ فإنّك إن حَفِظتَهَا تَعِشْ سَعيداً وتَمُتْ حَميداً. يا بُنِيَّ ، مَن قَنَعَ عِما قُسِمَ لَهُ استَغنى ، ومَن مَدَّ عَينيهِ إلىٰ ما في يَدِ غَيرِهِ ماتَ فَقيراً ، ومَن لَم يَرْضَ عِما قَسَمَ اللهُ لَهُ اتَّهَمَ اللهَ في قضائهِ ، ومَنِ اسْتَصغَرَ زَلَّةَ غَيرِهِ استَعظَمَ زَلَّةَ نَفسِهِ ، ومَنِ استَصغَرَ زَلَّةَ نَفسِهِ استَعظَمَ زَلَّةَ غَيرِهِ.

يا بُنِيَّ ، مَن كَشَفَ عن حِجابِ غَيرِهِ تَكَشَّفَت عَوراتُ بَيتِهِ ، ومَن سَلَّ سَيفَ البَغيِ قُتِلَ بهِ ، ومَنِ احتَفَرَ لأخيهِ بِثراً سَقَطَ فيها ، ومَن داخَلَ السُّفَهاءَ حُقِّرَ ، ومَن خالَطَ العُلَهاءَ وُقِّر ، ومَن دَخلَ مَداخِلَ السَّوءِ اتَّهِمَ .

يا بُنِيَّ، إِيَّاكَ أَن تَزري بالرِّجالِ فيُزرىٰ بِكَ، وإيِّــاكَ والدُّخــولَ فــيا لا يَـعنيكَ فــتَزِلَّ (فَتُذَلَّ)٣٠.

يا بُنَيٍّ، قُلِ الحَقَّ لَكَ وعلَيكَ تُستَشارُ مِن بَينِ أَقرانِكَ.

يا بُنَيَّ، كُنْ لِكِتابِ اللهِ تالِياً، وللإسلامِ فاشِياً، وبالمَعروفِ آمِراً، وعَنِ المُنكَرِ ناهِياً، ولِمَن قَطَعَكَ واصِلاً، ولِمَن سَكتَ عَنكَ مُبتَدِئاً، ولِمَن سَألَكَ مُعطِياً، وإيّــاكَ والَّفــيمَةَ فــإنّها تــزرَعُ

<sup>(</sup>١) تحف العقول : ٣٧٦.

<sup>(</sup>٢) ما بين الهلالين نقلناه من البحار : ٧٨ / ٢ - ٢ / ٤٢.

الشّحناءَ في قُلوبِ الرِّجالِ، وإيّاكَ والتَّعَرُّضَ لِعُيوبِ النَّاسِ، فَمَنزِلَةُ المُتَعَرِّضِ لِعُيوبِ النّـاسِ كمَنزِلَةِ الهَدَفِ.

يا بُنَيَّ، إذا طَلَبتَ الجُودَ فعلَيكَ بَمَادِنِهِ، فإنَّ لِلجُودِ مَعادِنَ، ولِلمَعادِنِ أُصولاً، ولِلأُصولِ فُروعاً، وللفُروعِ ثَمَرًا، ولا يَطيبُ ثَمَّرُ إلّا بفَرعٍ، ولا فَرعٌ إلّا بأصلٍ، ولا أصلُ ثابتُ إلّا بَمَدِنٍ طَيِّبٍ.

يا بُنَيَّ، إذا زُرتَ فَزُرِ الأخيارَ، ولا تَزُرِ الفُجّارَ؛ فإنَّهُم صَخرَةٌ لا يَتَفجَّرُ ماؤها، وشَجَرَةٌ لا يَخضَرُّ وَرَقُها، وأرضُ لا تَظهَرُ عُشبُها.

قَالَ عَلَيُّ بِنُ مُوسَىٰ ﷺ : فَمَا تَرَكَ أَبِي هَذَهِ الوَصِيَّةَ إِلَىٰ أَن تُوفِّي ٣٠.

وَتَعَاهُدِهَا وَالْعَمَلِ بِهَا، فَكَانُوا يَضَعُونَهَا فِي مَسَاجِدِ بُيوتِهِم، فإذا فَرَعُوا مِن الصَّلاةِ نَظَروا وَتَعَاهُدِها وَالْعَمَلِ بِها، فَكَانُوا يَضَعُونَها فِي مَسَاجِدِ بُيوتِهِم، فإذا فَرَعُوا مِن الصَّلاةِ نَظَروا فيها ـ: بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ الرّحيمِ، أمّا بَعدُ فاسألوا ربَّكُمُ العافِيَةَ، وعلَيكُم بالدَّعَةِ وَالوَقارِ وَالسَّكِينَةِ، وعلَيكُم بالحَيَاءِ وَالتَّنَرُّهِ عِمَّا تَنَرَّهُ عنهُ الصّالِحونَ قَبلَكُم، وعلَيكُم بمُجاملَةِ وَالتَّنَوُهُ عَمَّا اللهِ اللهِ بَعَمَلوا الضَّيمَ مِنهُم، وإيّاكُم ومُعاظَّتَهُم، دِينوا فيا بَينَكُم وبَينَهُم مِإذا أَنتُم جالسَتُموهُم وخالَطتُموهُم ونازَعتُموهُم الكلامَ، فإنّهُ لابُدَّ لكُم مِن مُجالَسَتِهِم ومُخالَطَتِهِم ومُنازَعتِهِمُ الكلامَ وخالَطتُموهُم ونازَعتُموهُم الكلامَ، فإنّهُ لابُدَّ لكُم مِن مُجالَسَتِهِم ومُخالَطَتِهِم ومُنازَعتِهِمُ الكلامَ بالتَّقيَّةِ الّتِي أَمْرَكُمُ اللهُ أَن تأخُذوا بِها فيا بَينَكُم وبَسِنَهُم، فإذا ابتُلِيتُم بذلكَ مِنهُم فإنَّهُم عنكُم لَسَطُوا في مُنهُم وَعَهُم عَنكُم لَسَطُوا في يُكُم، وما سَيُؤذُونَكُم وتَعرِفُونَ في وجوهِهُمُ اللهُ لكرَّ ولَولا أنَّ اللهُ تعالىٰ يَدفَعُهُم عَنكُم لَسَطُوا في يُكُم، وما في صُدُورِهِم مِن القداوَةِ والبَغضاءِ أَكثَرُ بِمَا يُبدُونَ لَكُم. بَعَالِسُكُم وتَعرِفُونَ في وجوهِهُمُ اللهُ لكرَّ بُعًا يُبدُونَ لَكُم. بَعَالِسُكُم وتَعالَفَةً لا تَأتَلِفُ، لا تُحَبُّونَهُم أَبَداً ولا يُحِبُونَكُم وأرواحُهُم عَنكُم أَنه اللهُ تعالىٰ يَدفَعُهُم عَنكُم أَلَوا اللهُ تعالىٰ وأرواحُهُم عَنكُم أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَولَهُمْ أَنْدا والمُحَلِّ وأَلَا اللهُ تعالىٰ عَلَوْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَيْ أَلَاهُ اللهُ عَنكُم أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَيْ أَلَاهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَيْ أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ أَنْ اللهُ تعالىٰ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا أَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) كشف الغمّة : ٢ / ٣٩٦.

<sup>(</sup>٢) الدُّعة : الخفض والطمأنينة . (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٣) المجاملة : المعاملة بالجميل . والضّيم : الظلم . والعماظة بالمعجمة .. : شدّة العنازعة والمخاصمة مع طول اللزوم. وقوله «بالتقية»
 متعلّق بدينوا. وما بينهما معترض. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) السطو: القهر، أي وثبوا عليكم وقهروكم. (كما في هامش المصدر).

أكرَمَكُم بالحَقِّ وبَصَّرَكُموهُ ولَم يَجعَلْهُم مِن أهلِهِ فتُجامِلونَهُم وتَصبِرونَ علَيهِم ولا مُجامَلَةَ لَهُم ولا صَبرَ لَهُم علىٰ شيءٍ ("، وحِيَلُهُم وَسواسُ بَعضِهِم إلىٰ بَعضٍ ؛ فإنَّ أعداءَ اللهِ إنِ استَطاعُوا صَدُّوكُم عَنِ الحَقِّ، فيَعصِمُكُم اللهُ مِن ذلكَ...".

٣١٧٩١ عنه ﷺ - اللمفضَّل - : أوصِيك بسِتٌ خِصالٍ تُبلِّغُهُنَّ شِيعَتي. [قالَ المفضَّل:] قلتُ : وما هُنَّ يا سَيّدي؟ قالَ ﷺ : أداءُ الأمانَةِ إلىٰ مَنِ ائتَمنَك، وأنْ تَرضىٰ لأخِيك ما تَرضىٰ لنفسِك، واعلَمْ أنّ للأمورِ أواخرَ فاحذَرِ العَواقِب، وأنّ للأمورِ بَغَتاتٍ فكُن علىٰ حَذَرٍ، وإيّاكَ ومُرتَقىٰ جَبَلٍ سَهلٍ إذا كانَ المُنحَدَرُ وَعْراً، ولا تَعِدَنَّ أخاكَ وَعْداً لَيسَ في يَدِكَ وَفاؤهُ٣٠.

٢١٧٩٢ عنه على : أُوصِيكَ بتَقَوَى اللهِ؛ فإنَّ اللهَ قد ضَمِنَ لمَنِ اتَّقَاهُ أَن يُحَوِّلَهُ عمَّا يَكرَهُ إلىٰ ما يُحِبُّ، ويَرزُقَهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ''.

(انظر) العلم: باب ۲۸۷۵، الوصيّة (۲): باب ۴۰۹۱. البحار : ۷۸ / ۱۹۰ باب ۲۳.

## 2010-وصايا الإمام الكاظم 🕸

٣١٧٩٣ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ لِعليٌّ بنِ سُويدِ السّائيُّ لمَّا استَوصاهُ ـ : آمُرُكَ بتَقوَى اللهِ ، ثُمُّ سَكَتَ. فشكَوتُ إلَيهِ قِلَّةَ ذاتِ يَدي، وقُلتُ : واللهِ ، لَقَد عَرَيتُ حتَّىٰ بَلغَ مِن عُريَتِي أَنَّ أَبِا سَكَتَ. فشكَوتُ إليهِ قِلَّةَ ذاتِ يَدي، وقُلتُ : واللهِ ، لَقَد عَرَيتُ حتَّىٰ بَلغَ مِن عُريَتِي أَنَّ أَبِا فَلانٍ نَزَعَ ثَوبَينِ كَانا عَلَيهِ وكَسانِيهِما! فقالَ : صُمْ وتَصَدَّقْ! قلتُ : أتَصَدَّقُ مِمّا وَصَلني بـهِ

<sup>(</sup>١) قال العلامة المجلسي الله: اعلم أنه يظهر من بعض النسخ المصحّحة أنّه قد اختلّ نظم هذا الحديث وتـرتيبه بسبب تـقديم بـمض الورقات وتأخير بعضها. وفيها قوله: «لا صبر لهم» متّصل بقوله فيما بعد (في ص ١٢): «من أموركم» هكذا «ولا صبرلهم على شيء من أموركم تدفعون أنتم السيّنة ـ إلى آخر ما سيأتي ـ». وهو الصواب. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الكافى: ٨ / ٢ / ١، انظر تمام الرسالة.

<sup>(</sup>٣) تحف المقول : ٣٦٧.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٩/٤٩/٨.

إخواني وإن كانَ قَليلاً؟ قالَ : تَصَدَّقُ بِمَا رَزَقَكَ اللهُ وَلَو آثَرِتَ عَلَىٰ نَفْسِكَ ١٠٠.

(انظر) الموعظة:باب ٤١٣١. البحار: ٧٨/٢٩٦باب ٢٥.

## ٨٦٠٦ ـ وَصايا الإمامِ الجَوادِ عِ

٢١٧٩٤ ــ تُحَفُّ العقولُ: قالَ لَهُ رَجُلُ أُوصِني، قالَ ﷺ : وتَقَبَلُ؟ قالَ : نَعَم، قالَ : تَوسَّدِ الصَّبرَ، واعتَنِقِ الفَقرَ، وارفُضِ الشَّهَواتِ، وخالِفِ الهَوىٰ، واعلَمْ أَنْكَ لَن تَخلُوَ مِن عَينِ اللهِ، فانظُرُ كَيفَ تَكُونُ٣.

منابعة المنابعة المنابعة عنا أبي جَعفَر علا وياكتَب إلى سَعدِ الحَدِر - : بسم اللهِ الرّحمٰنِ الرّحمِمِ ، أمّا بَعدُ ، فإني أوصِيكَ بِتَقوَى اللهِ ؛ فإنَّ فيها السَّلامَة مِن التَّلَفِ والغَنيمَة في المُنقلَبِ . إنّ الله عَزُوجلَّ يَقِي بالتَّقوىٰ عَنهُ عَهاهُ وجَهلَهُ ، وبالتَّقوىٰ نَجا يَقِ بالتَّقوىٰ عَنهُ عَهاهُ وجَهلَهُ ، وبالتَّقوىٰ نَجا نُوحٌ ومَن مَعهُ في السَّفينَةِ وصالحٌ ومَن مَعهُ مِن الصَّاعِقَةِ ، وبالتَّقوىٰ فازَ الصَّابِرونَ ونَجَت تِلكَ العُصَبُ ومِن المَهالِكِ . ولَمُ إخوانٌ على تِلكَ الطَّريقَة يَلتَمِسون تِلكَ القَضيلَة ، نَبَذوا طُغيانَهُم مِن الإيرادِ بالشَّهَواتِ لِما بَلغَهُم في الكِتابِ مِن المَثلاتِ ، حَمِدوا رَبَّهُم على ما رَزَقَهُم وهُو أهلُ مِن الإيرادِ بالشَّهَواتِ لِما بَلغَهُم في الكِتابِ مِن المَثلاتِ ، حَمِدوا رَبَّهُم على ما رَزَقَهُم وهُو أهلُ الخَمدِ، وذَمُّوا أَنفُسَهُم على ما فَرَطوا وهُم أهلُ الذَّمِّ ، وعَلِموا أنَّ اللهُ تباركَ وتعالى الحَمليمُ العَمليمُ على مَن لَم يَقبَلُ مِنهُ عَطاهُ ، وإنَّا يُضِلُّ مَن لَم يَقبَلُ مِنهُ عَطاهُ ، وإنَّا يُضِلُّ مَن لَم يَقبَلُ مِنهُ هُداهُ .

ثُمَّ أَمكَنَ أَهلَ الشَّيِّئَاتِ مِنَ التَّوبَةِ بِتَبديلِ الحَسَنَاتِ ، دَعا عِـبادَهُ في الكِـتابِ إلىٰ ذلك بصَوتٍ رَفيعٍ لَم يَنقَطِعُ ولَم يَمَنعُ دُعاءَ عِبادِهِ، فلَعَنَ اللهُ الَّذينَ يَكتُمونَ ما أُنزَلَ اللهُ.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٤/١٨/٤.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٥٥.

<sup>(</sup>٣) عزب: أي بعد، وفي بعض النسخ «نفي بالتقوى عن العبد ما عزب عنه عقله» . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) العصب: جمع العصبة أو هي من الرجال والخيل والطير مابين العشرة إلى الأربعين. (كما في هامش العصدر).

وكتب على نفسِهِ الرَّحمة فسَبَقَت قبلَ الفَضِ فتَمَّتْ صِدقاً وعَدلاً، فليس يَبتَدئُ العِبادَ بِالغَضِ قَبلَ أن يُغضِبوهُ ؛ وذلك مِن عِلمِ اليَقينِ وعِلمِ التَّقوىٰ. وكُلُّ أُمَّةٍ قَد رَفَعَ اللهُ عَنهُم عِلمَ الكِتابِ حِينَ نَبَذُوهُ ووَلاهُم عَدُوَّهُم حِينَ تَوَلَّوهُ، وكانَ مِن نَبذِهِمُ الكِتابَ أَن أقامُوا حُروفَةُ الكِتابِ حِينَ نَبَذُوهُ ووَلاهُم عَدُوَّهُم حِينَ تَولُّوهُ، وكانَ مِن نَبذِهِمُ الكِتابَ أَن وَلُوهُ الدِينَ لا يَعجِبُهُم حِفظُهُم لِلرِّوايَةِ والعُلَهاء يَحرُبُهُم وحَرَّفوا حُدودَهُ فهم يَروونَهُ ولا يَرعونَهُ، والجُهّالُ يُعجِبُهُم حِفظُهُم لِلرِّوايَةِ والعُلهاء يَحرُبُهُم وحَرَّفوا حُدودَهُ فهم يَروونَهُ ولا يَرعونَهُ، والجُهّالُ يُعجِبُهُم حِفظُهُم لِلرِّوايَةِ والعُلهاء يَحرُبُهُم وحَرَّفوا عُرى الدِينَ لا يَعلَمونَ ﴿ وَالصَّبَانِ اللهَ يَعلَى المَّالَةِ وَالصَّبانِ اللهُ وَعليهِ يَردونَ، فيسَسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً وَلاَيَةُ النَّاسِ بَعدَ أَمْ النَّاسِ بَعدَ أَمْ النَّاسِ بَعدَ أَمْ النَّاسِ بَعدَ أَمْ النَّاسِ بَعدَ رَضَا اللهِ وَعليهِ وَرضا النَّاسِ بَعدَ رضا اللهِ وَالصَّبَ المُعَلِقُ النَّاسِ بَعدَ وَالسَّبَ اللهُ عَلْكَ وَلايَةً لَمُ ولِكَ الضَّلالَةِ، مُعجَبونَ مَفتونُونَ، فعِبادَتُهُم فِيتنَةً لَهُم ولِمَن وفيهِمُ الجُتَهِدونَ في العِبادَةِ على تِلكَ الضَّلالَةِ، مُعجَبونَ مَفتونُونَ، فعِبادَتُهُم فِيتنَةً لَهُم ولِمَن عَن وقيهِمُ الجُتَهِدونَ في العِبادَةِ على تِلكَ الضَّلالَةِ، مُعجَبونَ مَفتونُونَ، فعِبادَتُهُم فِيتنَةً هُمُ مِلْنِ

وقد كانَ في الرُّسلِ ذِكْرَىٰ للعابِدينَ ؛ إِنَّ نَبيّاً مِن الأنبياءِ كانَ يَستَكَمِلُ الطَّاعَةَ ''، ثُمَّ يَعصي اللهُ تباركَ وتعالىٰ في البابِ الواحِدِ فخَرَجَ بهِ مِن الجُنَّةِ '' ويُنبَذُ بهِ في بَطنِ الحُوتِ، ثُمَّ لا يُنجيهِ إلّا الاعتِرافُ والتَّوبَةُ. فاعرِفْ أشباهَ الأحبارِ والرُّهبانِ الّذينَ سارُوا بكِتانِ الكِتابِ وتَحريفِهِ فَمَا رَبِحَت يَجارَتُهُم وما كانُوا مُهتَدينَ، ثُمَّ اعرِفْ أشباهَهُم مِن هٰذهِ الأُمَّةِ الّذينَ أقامُوا

<sup>(</sup>١) أي جعلوا وليّ الكتاب والقرّم عليه والحاكم به الذين لا يعلمونه. وجعلوهم رؤساء على أنفسهم يتّبعونهم في الفتاوي وغيرها. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) أي جعلوه سرائاً يرثه كلّ سفيه جاهل أو صبيّ غبر عاقل. وقوله : «بعد أمر الله» أي صدوره أو الاطّــلاع عــليه أو تــركه . والورود والصدور كنايتان عن الإتيان للسؤال والأخذ والرجوع بالقبول . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) «ولاية الناس» هو المخصوص بالذمّ.(كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) أشار به إلى يونس المؤلخ. والمراد بعصيانه غضيه على قومه وهربه منهم بغير إذن ربّه ، روي أنّه لمّا وعد قومه بالمذاب خريج من بينهم قبل أن يأمره الله تعالى . واعلم أنّ العصيان هنا ترك الأفضل والأولى ؛ وذلك لأنّه لم يكن هناك أمر من الله تعالى حتى عصاه بسترك الإتيان به ، أو نهي منه حتى خالفه بارتكابه ، فإطلاق لفظ العصيان مجاز عن ترك الأولى والأفضل ، وذلك بالنسبة إلى درجات كمالهم بمنزلة العصيان . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) إطلاق الجنّة على الدنيا لعلّ بالإضافة إلى بطن العوت, كما قاله الفيض رحمه الله. (كما في هامش المصدر).

حُروفَ الكِتابِ وحَرَّفوا حُدودَهُ فَهُم مَعَ السَّادَةِ والكَبَرَة فَ فَإِذَا تَفَرَّقَت قَادَةُ الأهواءِ كَانُوا مَعَ أَكْثَرِهِم دُنيا وذلكَ مَبلَغُهُم مِن العِلمِ فَ لَا يَزالونَ كذلكَ في طَبِعٍ وطَعَعٍ لا يَزالُ يُسمَعُ صَوتُ إبليسَ على السِنتِهِم بِباطِلٍ كَثيرٍ ، يَصِيرُ مِنهُم العُلَماءُ على الأذى والتَّعنيفِ ، ويَعِيبونَ على العُلماءِ بالتَّكليف ف والعُلماءُ في أنفُسِهِم خانَةُ إن كَتَموا النَّصيحَة ، إن رَأُوا تائها ضالاً لا عَلى العُلماءِ بالتَّكليف ف والعُلماء في أنفُسِهم خانَةُ إن كَتَموا النَّصيحَة ، إن رَأُوا تائها ضالاً لا يَهدونَهُ أو مَيِّتاً لا يُحِيُونَهُ ، فبِسَ ما يَصنعونَ الأنَّ الله تباركَ وتعالى أَخَذَ عليهمُ الميثاق في الكِتابِ أن يَأْمُوا بالمُعروفِ وبما أمِروا بهِ ، وأن يَنهَوا عَمَّا نُهُوا عَنهُ ، وأن يَتعاونوا على البِرِّ والتَّقوى ولا يتَعاونوا على الإثم والعُدوانِ ، فالعُلماء مِن الجُهّالِ في جَهدٍ وجِهادٍ ؛ إن وَعَظَت والوا : طَفَت ، وإنْ عَلِموا الحَقَّ الذي تَرَكوا قالوا : خالفَت ، وإن اعْتَرَلوهُم قالوا : غارقت ، قالوا : فارتقت ، وإن قالوا : هاتُوا بُرهانكُم على ما تُحَدُّنُونَ قالوا : نافقت ، وإن أَطاعُوهُم قالوا : عَصَيتِ الله ويُكَذّبونَ به عَندَ التَّحريفِ ، فلا يُنكِرونَ فيا يَتلُونَ ، يُصَدِّقونَ بالكِتابِ عِندَ التَّعريفِ ، فلا يُنكِرونَ . أُولئكَ أَسِياهُ الأحبارِ والرُّهبانِ : قادَةٌ في الهَوى ، مادّةً في المَوى ، ويُكذّبونَ به عِندَ التَّحريفِ ، فلا يُنكِرونَ . أُولئكَ أَشياهُ الأحبارِ والرُّهبانِ : قادَةٌ في المَوى ، هادَةً في المَوى .

وآخَرُونَ مِنهُم جُلُوسٌ بَينَ الضَّلالَةِ والهُدئ، لا يَعرِفونَ إحدىٰ الطَّائفَتَينِ مِن الأُخرىٰ، يَقولونَ ما كانَ النَّاسُ يَعرِفونَ هٰذا ولا يَدرُونَ ! ما هُو، وصَدَقوا! تَرَكَهُم رسولُ اللهِﷺ علَى

<sup>(</sup>١) إنّما شبّد هؤلاء العباد وعلماء العوام المقتونين بالحطام بالأحبار والرهبان لشرائهم الدنيا بالآخرة ، بكنمانهم العلم وتحريفهم الكلم عن مواضعها وأكلهم أموال الناس بالباطل وصدّهم عن سبيل الله ، كما أنّهم كانواكذلك علي ما وصفهم الله في القرآن في عدّة مواضع . والمراد بالسادة والكثرة: السلاطين والحكّام وأعوانهم الظلمة . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>Y) في بعض النسخ «والكثرة» . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) إشارة إلَى الآية ٣١ من سورة النجم . والطُّبَع ـ بالتحريك ـ : الرُّين . و\_بالسكون ـ : الخَتم (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) «منهم» أي من أشباه الأحبار والرهبان، «العلماء» يعني العلماء بالله الربّانيّين، «بالتكليف» يعني تكليفهم بالحقّ. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٥) في بعض التسخ «عملوا الحقّ» . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) كذا في المصدر ، والظاهر أنَّ الصواب «عَصَت» .

<sup>(</sup>٧) في بعض النسخ «عند التحريف» . (كما في هامش المصدر).

البيضاءِ "لَيلُها مِن نَهارِها، لَم يُظهِرُ فيهِم بِدعَةً ولَم يُبَدِّلُ فيهِم سُنَّةً، لا خِلافَ عِندَهُم ولا اختِلافَ، فَلَمَّا غَشِيَ النَّاسَ ظُلَمَةُ خَطاياهُم صارُوا إمامَينِ: داعٍ إلى اللهِ تباركَ وتعالى وداعٍ إلى النَّارِ، فعِندَ ذلكَ نَطقَ الشَّيطانُ فعَلا صَوتُهُ علىٰ لِسانِ أوليائهِ، وكَثُرَ خَيلُهُ ورَجِلُهُ "، وشارَكَ في النَّارِ، فعِندَ ذلكَ نَطقَ الشَّيطانُ فعَلا صَوتُهُ علىٰ لِسانِ أوليائهِ، وكَثُرَ خَيلُهُ ورَجِلُهُ "، وشارَكَ في النَّالِ والوَلَدِ مَن أَشرَكَهُ فعَمِلَ بالبِدعَةِ وتَركَ الكِتابَ والشَّنَّةَ، ونَطقَ أولياءُ اللهِ بالحُبَّةِ وأخَذوا المالِكِ والحِكَةِ، فتَفَرَّقَ مِن ذلكَ اليَومِ أهلُ الحَقِّ وأهلُ الباطِلِ، وتَخاذَلَ " وتَهادَنَ أهلُ المُحتابِ والحَدِينَ أهلُ الطّنف.

وصِنفٌ آخَرُ فأبصِرُهُم رَأَيَ العَينِ نُجَبَاءَ " والزَمْهُم حتَّىٰ تَرِدَ أَهـلَكَ؛ فـإنَّ الخـاسِرينَ الّذينَ خَسِروا أَنفُسَهُم وأهلِيهِم يَومَ القِيامَةِ ، ألا ذلكَ هُو الخُسرانُ المُبينُ.

«قَالَ الشيخُ الكُلينيُّ ﷺ: إلى هاهُنا روايةُ الحسينِ، وفي روايةِ محمّدِ بن يحيىٰ زِيادَةُ» :

لَهُمْ عِلمُ بِالطَّرِيقِ، فإن كانَ دُونَهُم بَلاءُ فلا تَنظُرْ إلَيهِم، فإن كانَ دُونَهُم ﴿ عَسفُ مِن أَهلِ العَسفِ وِخَسفُ ﴿ وَدُونَهُم بَلايا تَنقَضي، ثُمُّ تَصيرُ إلى رَخاءٍ. ثُمَّ اعلَمْ أنّ إخوانَ الثُقَةِ ذَخائرُ العَسفِ وِخَسفُ ﴿ وَدُونَهُم بَلايا تَنقَضي، ثُمُّ تَصيرُ إلى رَخاءٍ ثُمُ اعلَمْ أنّ إخوانَ الثُقَةِ ذَخائرُ بَعضُهُم لبَعضٍ، ولُولا أن تَذهَبَ بِكَ الظُّنونُ عَني ﴿ لَجَلَّيتُ لَكَ عَن أَشياءَ مِن الحَقِّ غَطَيْتُها، ولَيَس الحَليمُ الذي لا يَتَّقِي أَحَداً ولَيَس الحَليمُ الذي لا يَتَّقِي أَحَداً في مَكانِ التَّقوى، والحِلمُ لِباسُ العالِم فلا تَعرَينَ مِنهُ، والسَّلامُ ﴿ ...

(انظر) البحار: ٧٨/ ٣٥٨ باب ٢٧.

<sup>(</sup>١) يعني الشريعة الواضح مجهولها عن معلومها ، وعالمها عن جاهلها ، (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢) الخيل: جماعة الفرسان، والرجل: جماعة المُشاة؛ أي أعوانه التويّة والضعيفة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) أي تركوا نصرة الحقّ. وفي بمض النسخ «تخادن» من المجدن وهو الصديق. وتهادن من المهادنة بمعنّى المصالحة. وفي بعض النسخ «تهاون» أي عن نصرة الحقّ، وهذا أنسب بالتخاذل. كما أنّ النهادن أنسب بالتخادن. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٤) بالنون والجيم والباء الموحدة ، وفي بعض النسخ «تحيا» من الحياة . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) في بعض النسخ «إليه فإن دونهم» وهو الصواب: أي فلا ينظرون إلَى البلاء لأنّه ينقضي ولا يبقل. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>١) العسف : الجور والظلم ، وهو في الأصل أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علم ، وقيل : هو ركوب الأمر من غير رويّة . والخسف : النقصان والهوان . وقوله : «ينقضي» جزاء الشرط. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧) أي يصير ظنَّك السيِّه بي سبباً لانحرافك عنّي وعدم إصفائك إليَّ بعد ذلك . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٨ / ٢٥ ـ ٥٥ .

## ٤٠٨٧ ـ وصايا الإمام العسكري الله

(انظر) البحار: ٧٨ / ٣٧٠ باب ٢٩.

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٨٧.

# 027

## الوَصيّة (٢)

## الوَصيّةُ لِما بَعدَ المَوت

كنزالعمّال: ٦١ / ٦١٢ «كتاب الوصيّة».

البحار: ۱۹۳/۱۰۳ باب ۱ «فضل الوصيّة و آدابها».

وسائل الشيعة : ٢ / ٦٥٧ باب ٢٩ ، ٣٠ «الوصيّة» .

وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥١«كتاب الوصايا».

## 8004\_الوَصِيَّةُ

#### الكتاب

﴿كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْراً الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ ١٠٠.

٢١٧٩٧ - رسولُ اللهِ عَلَيْ : الوَصِيَّةُ حَقٌّ علىٰ كُلٌّ مُسلم".

٣١٧٩٨ عنه ﷺ : الْحَرُومُ مَن حُرِمَ الْوَصِيَّةَ ٣٠.

٠٠٠٠ عنه ﷺ: ما يَنبَغي لامريُّ مُسلمٍ أَن يَبِيتَ لَيلَةً إِلَّا ووَصيَّتُهُ تَحَتَ رأْسِهِ ٥٠٠.

٢١٨٠١\_عنه ﷺ : مَن ماتَ علىٰ وَصيَّةٍ ماَّتَ علىٰ سَبيلٍ وسُنَّةٍ ، وماتَ علىٰ تُقَّ وشَهادَةٍ ، وماتَ مَغفوراً لَهُ٣٠.

٢١٨٠٢ عنه ﷺ : إنّ الله عَزَّوجلَّ أعطاكُم ثُلُثَ أموالِكُم عِندَ وَفاتِكُم ِيادَةً في أعمالِكُم ١٠٠٠ - ٢١٨٠٣ عنه ﷺ : إنّ الله تعالىٰ تَصَدَّقَ علَيكُم عِندَ وَفاتِكُم بِثُلُثِ أموالِكُم ؛ زِيادَةً لَكُم في أعمالِكُم ١٠٠٠.

٣١٨٠٤ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : مَن لَم يُوصِ عِندَ مَوتِهِ لِذُوي قَرابَتِهِ مِثَّن لا يَرِثُهُ فَقد خَتَمَ عَمَلَهُ بَعَصِيَةٍ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٤ باب ٤.

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٦/٣٥٢/١٣.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالمثال: ١٥ - ٤٦ ، ٢٥ - ٤٦ .

<sup>(</sup>٥) البحار: ٢/١٩٤/١٠٣.

<sup>(</sup>٦-٨) كنزالمتال: ٥٠٠٠٠، ٥٥٠٥٤، ٤٦٠٦٤.

<sup>(</sup>٩) تهذيب الأحكام: ٩ / ١٧٤ / ٧٠٨.

### ٤٠٨٩ ـ أَدَبُ الوَصيَّةِ

### الكتاب

﴿ وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللهَ اصْطَفَىٰ لَكُمُ الدَّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ \* أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ مُسْلِمُونَ \* أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِذْ الْهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلْهَا وَاحِداً وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ﴾ ٢٠.

كانَ نقصاً في عقلِهِ ومُرُوَّتِهِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ عَلَىٰ الوَصيَّةُ؟ قالَ: إذا حَضَرَتهُ الوَفاةُ كَانَ نقصاً في عقلِهِ ومُرُوَّتِهِ. قالوا: يا رسولَ اللهِ، وكيفَ الوَصيَّةُ؟ قالَ: إذا حَضَرَتهُ الوَفاةُ واجتَمَعَ النّاسُ إلَيهِ قالَ: اللّهُمّ فاطِرَ السَّهاواتِ والأرضِ عالمَ الغَيبِ والشَّهادَةِ الرَّحمٰنُ الرَّحيمُ، إني أعهدُ إلَيكَ في دارِ الدُّنيا أني أشهدَ أن لا إله إلاّ أنتَ وَحدَكَ لا شَريكَ لَكَ، وأنّ محمّداً عَلَيْ عَبدُكَ ورَسولُكَ، وأنّ السّاعَة آتِيَةٌ لا رَيبَ فيها، وأنّك تَبعَثُ مَن في القُبورِ، وأنّ الحِسابَ عَبدُكَ ورَسولُكَ، وأنّ السّاعَة آتِيَةٌ لا رَيبَ فيها، وأنّك تَبعَثُ مَن في القُبورِ، وأنّ الحِسابَ حَقَّ، وأنّ الجَسابَ حَقَّ، وأنّ الجَنّة حَقَّ، وأنّ الجَنّة حَقَّ، وأنّ الدّينَ كما وَصَفتَ، وأنّ الإسلامَ كما شَرَعتَ، وأنّ القولَ كما قُلتَ، وأنّ القرآنَ كما أنزَلتَ، وأنّكَ أنتَ اللهُ الحَقُّ المُبينُ.

وأني أعهدُ إليك في دارِ الدُّنيا أني رَضِيتُ بِكَ رَبّاً، وبالإسلام دِيناً، وبمحمّدٍ ﷺ نَبيّاً، وبعليًّ إماماً، وبالقرآنِ كِتاباً، وأنَّ أهلَ بَيتِ نَبيّكَ علَيهِ وعليهِمُ السّلامُ أغْتَى. اللّهُمَّ أنتَ ثِقَتَى عِندَ شِدَّتِى، ورَجائي عِندَ كُربَتِى، وعُدَّتِى عِندَ الاُمورِ الّتِي تَنزِلُ بِي، وأنتَ وَلِيّي في نِعمَتِي، وإلهُ آبائي، صَلَّ على محمّدٍ وآلِهِ، ولا تَكِلْنِي إلىٰ نَفسي طَرفَةَ عَينٍ أبَداً، وآنِسْ في قَبري وحشتي، واجعَلْ لي عِندَكَ عَهداً يَومَ ألقاكَ مَنشوراً.

فهذا عَهِدُ المَيْتِ يَومَ يُوصِي بحاجَتِهِ، والوَصيَّةُ حَقَّ علىٰ كُلِّ مُسلم.

قَالَ أَبُو عَبِدِاللَّهِ ﷺ : وتَصديقُ هذا في سُورَةِ مَريمَ قولُ اللهِ تباركَ وتعالىٰ : ﴿لا يَمْلِكُونَ

<sup>(</sup>١) البقرة : ١٣٢ و ١٣٣.

الشَّفاعَةَ إلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَٰنِ عَهْداً﴾ وهٰذا هُو العَهدُ.

وقالَ النَّبِيُّ ﷺ لعليٌّ ﷺ : تَعَلَّمُها أنتَ وعَلَّمُها أهلَ بَيتِكَ وشِيعَتَكَ. قـالَ : وقـالَ ﷺ : عَلَّمَنِيها جَبرئيلُ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٣ باب ٣.

## ٤٠٩٠ ـ النَّهِيُ عنِ الإضرارِ والحَيفِ في الوَصيّةِ

٣١٨٠٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : الإضرارُ في الوَصيَّةِ مِن الكَبائرِ ٣٠.

٢١٨٠٧ عندي : الضِّرارُ في الوَصيَّةِ مِن الكَبارُ ٣٠.

٢١٨٠٨ ـ الإمامُ الصّادقُ على : مَن أوصىٰ بالثُّلُثِ فَقَد أَضَرَّ بالوَرَثَةِ ، والوَصيَّةُ بالحُمسِ والرُّبعِ أفضَلُ مِن الوَصيَّةِ بالثُّلُثِ ، ومَن أوصىٰ بالثُّلُثِ فلَم يَترُكُ فُنه.

٧١٨٠٩ الإمامُ عليٌّ على : ما أبالي أضرَرتُ بوُلْدي، أو سَرَقتُهُم ذلكَ المالَ ١٠٠٠

٢١٨١٠\_عنه ﷺ : مَن أُوصَىٰ وَلَم يَعِفُ وَلَم يُضارَّ كَانَ كَعَن تَصَدَّقَ بِهِ فِي حَياتِهِ™.

٢١٨١١\_الإمامُ الباقرُ ﷺ : قَضَىٰ أُميرُ المؤمنينَ ﷺ في رجُلٍ تُوفِيَّ وأُوصَىٰ بِمَالِهِ كُلِّهِ أُو أَكَثَرِهِ، فقالَ لَهُ : الوَصِيَّةُ تُرَدُّ إِلَى المَعروفِ غَيرِ المُنكَرِ، فَن ظَلَمَ نَفسَهُ وأَتَىٰ في وَصِيَّتِهِ المُنكَرَ والحَيفَ فإنّها تُرَدُّ إِلَى المَعروفِ، ويُترَكُ لأهل الميراثِ مِيراتُهُمِ ٣.

٢١٨١٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الحيفُ في الوَصيَّةِ مِن الكَبائرِ ٣٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٣ / ٣٥٦باب ٥ و ص ٣٥٨باب ٨.

<sup>(</sup>١) فلاح السائل: ٦٦.

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) كنزالممّال: ۲۹ - ۶۹ ، ۲۹ - ۶۹ .

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٧ / ١١ / ٥ .

<sup>(</sup>٥) وسائل الشيعة : ١/٢٥٦/١٣.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/ ١٢/ ١٨.

<sup>(</sup>٧) وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٥٨ / ١٠

<sup>(</sup>٨) الفقيد: ٤ / ١٨٤ / - ٥٤٧ .

### ٤٠٩١ ـ مَن يكونُ وَصِيعٌ نفسِهِ

٣١٨١٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : يابنَ آدمَ ، كُنْ وَصِيَّ نَفسِكَ في مالِكَ ، واعمَلْ فيهِ ما تُؤثِرُ أَن يُعمَلَ فيهِ مِن بَعدِكَ ".

٢١٨١٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لِرجُلِ استَوصاهُ ــ: هَيِّئُ جِهازَكَ، وأصلِحْ زادَكَ، وكُنْ وَصِيًّ نَفسِكَ؛ فإنَّهُ لَيسَ مِن اللهِ عِوَضٌ، ولا لِقَولِ اللهِ خُلفٌ ٣٠.

٢١٨١٥ ــ ٢١٨١٥ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ــ أيضاً ــ: أعِدَّ جِهازَكَ، وقَدِّمْ زادَكَ، وكُنْ وَصِيَّ نَفسِكَ، لا تَقُلْ لغيرِكَ يَبعَثُ إلَيكَ عِا يُصلِحُكَ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٢٥٤.

<sup>(</sup>٢) كنزالمتال: ٤٤١٦٤.

<sup>(</sup>۲) البحار : ۲۸۰ / ۲۷۰ / ۱۱۱.

# OEY

# التَّواضُع

البحار: ١١٧/٧٥ باب ٥١ «التّواضع».

كنزالعمّال: ٣ / ١١٠، ٧٠١ «التّواضع».

البحار : ٤١ / ٥٤ باب ١٠٥ «تواضع أميرالمؤمنين على».

انظر: عنوان ٤٥٣ «الكِبر» . ٤٠٨ «الفخر».

العلم: باب ٢٨٧١ ، النبوّة (١) : ياب ٣٨٤٠ .

### ٤٠٩٢ ـ التَّواضُعُ

#### لكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِقَوْمٍ يُحِيُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللهِ وَلا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَآثِمٍ ذَٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يَنْ يَشَاءُ وَاللهُ وَاسِعٌ عَلِيمُ ﴾ ١٠٠.

٣١٨١٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : لا حَسَبَ إلَّا بِتَواضُّع ٣٠.

٢١٨١٧ - الإمامُ علي 概: لا حَسَبَ كالتَّواضُع ٣٠.

٨١٨١٨ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : لا حَسَبَ لقُرَشِيٌّ ولا لِعَرَبِيٌّ إلَّا بِتَواضُع ٣٠.

٢١٨١٩ - الإمامُ على على التَّواضُعُ زينَهُ الْحَسَب ".

٢١٨٢٠ عنه على : زِينَةُ الشَّريفِ التَّواضُعُ ١٠٠٠

٢١٨٢١ عنه 樂: التَّواضُعُ زَكاةُ الشَّرَفِ ٣٠.

٢١٨٢٢\_عنه ﷺ : التَّواضُعُ أفضَلُ الشَّرَفَينِ ٩٠.

٣١٨٢٣ عنه # : التَّواضُعُ يَنشُرُ الفَّضيلة ١٠٠.

٢١٨٢٤ - الإمامُ العسكريُّ على : التَّواضُعُ نِعمَةٌ لا يُحسَدُ علَيها ٥٠٠.

٧١٨٢٥ ـ رسولُ الله على الله على الله أرى عليكُم حَلاوَةَ العِبادَةِ ؟! قالوا : وما حَلاوَةُ العِبادَةِ؟

<sup>(</sup>١) المائدة: ٤٥.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٢٧ / ١٦٨ / ٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: المكمة ١١٣.

<sup>(</sup>٤) الخصال: ١٨ / ٢٢.

<sup>(</sup>٥\_٦) اليحار: ٧٨/ ٨٠/ ٥٥ و ٧٥/ ١١/ ١١.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٣٩.

<sup>(</sup>٨-٨) غرر الحكم: ١٦٤٣، ٢٢٥.

<sup>(</sup>١٠) تحف العقول: ٤٨٩.

قالَ : التَّواضُعُ(١).

٢١٨٢٦ - الإمامُ عليُّ على عليك بالتَّواضُع ؛ فإنَّهُ مِن أعظَم العِبادَةِ ٣٠.

٢١٨٢٧ عنه ﷺ \_ في العِبرَةِ بالماضِينَ \_ : ولكنَّهُ سُبحانَهُ كَرَّهَ إِلَيهِمُ التَّكابُرَ، ورَضِيَ لَهُمُ التَّكابُرَ، ورَضِيَ لَهُمُ التَّكابُرَ، ورَضِيَ لَهُمُ التَّواضُعَ، فأَلصَقوا بالأرضِ خُدودَهُم، وعَفَروا في التُّرابِ وُجـوهَهُم، وخَـفَضوا أجـيْحَتَهُم لِلمُثوّمِنينَ ٣٠.

٢١٨٢٨ عنه علله من صِفَةِ المُتَّقينَ \_: ومَلبَسُهُمُ الاقتِصادُ، ومَشيُّهُمُ التَّواضُعُ ١٠٠٠

٢١٨٢٩ عند ﷺ في صِفَةِ المَلائكَةِ .. : جَعَلَهُمُ اللهُ في هُنالِكَ أَهلَ الأَمانَةِ على وَحيهِ ، وحَمَّلُهُم إلى المُرسَلينَ وَدائعَ أُمرِهِ ونَهيهِ ... وأشعَرَ قُلوبَهُم تَواضُعَ إخباتِ السَّكِينَةِ (١٠).

٢١٨٣٠ عنه ﷺ في بَيانِ فَلسفَةِ العِباداتِ \_: ولِما في ذلكَ مِن تَعفيرِ عِتاقِ الوُجوهِ بالتُّرابِ تَواضُعاً، والتِصاقِ كَراثمِ الجُوارِحِ بالأرضِ تَصاغُراً، ولحُوقُ البُطونِ بـالمُتونِ مِـن الصَّـيامِ تَذَلَّلاً
تَذَلَّلاً

٢١٨٣١\_عنه ﷺ - في ذِكرِ الحَجِّ ـ: وجَعلَهُ سُبحانَهُ عَلامَةً لتَواضُعِهِم لِعَظَمَتِهِ، وإذعانِهِم لِعِزَّتِهِ™.

٣١٨٣٢ ـ الإمامُ العسكريُ الله: أعرَفُ النّاسِ مُقوقِ إخوانِهِ وأَشَدُّهُم قَضَاءٌ لَمَا أَعظَمُهُم عِندَ اللهِ مَن الصّدِّيقِينَ، ومِن شِيعَةِ عليُّ بينِ شَأناً، ومَن تَواضَعَ في الدُّنيا لإخوانِهِ فهُو عِندَ اللهِ مِين الصّدِّيقِينَ، ومِن شِيعَةِ عليُّ بينِ أبي طالبٍ اللهِ حَقّاً. ولَقَد وَرَدَ على أميرِ الموّمِنينَ أخوانِ لَهُ مُؤمنانِ: أبُ وابنُ، فقامَ إلَيهِا وأكرَمَهُما وأجلسَهُما في صَدرِ مجلِسهِ وجَلَسَ بَينَ يَدَيهما، ثُمَّ أَمَرَ بطَعامٍ فأحضِرَ فأكلا مِنهُ، ثُمَّ جاءَ قَنبَرُ بِطَستٍ وإبريقَ خَشَبٍ ومِنديلٍ لِيُنبِسَ. وجاء لِيَصُبَّ علىٰ يدِ الرّجُل، فوتَبَ أميرُ المؤمنينَ اللهِ وأخذَ الإبريقَ لِيَصُبَّ علىٰ يدِ الرّجُل، فتَمَرَّغَ الرّجُلُ في التَّرابِ وقالَ: يا أميرَ المؤمنينَ اللهِ وأخذَ الإبريقَ لِيَصُبَّ علىٰ يدِ الرّجُل، فتَمَرَّغَ الرّجُلُ في التَّرابِ وقالَ: يا أميرَ

<sup>(</sup>١) تنبيه الخواطر : ١ / ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٥٧/١١٩/٥.

<sup>(</sup>٣\_٣) نهج البلاغة: الغطبة ١٩٢ و ١٩٣ و ١٩٢ و ١،

المؤمنين، اللهُ يَراني وأنتَ تَصُبُّ علىٰ يَدِي! قالَ: اقعُدْ واغسِلْ فإنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يَراكَ وأخوكَ الذي لا يَتَمَيَّزُ مِنكَ ولا يَتَفَضَّلُ علَيكَ يَخدِمُكَ، يُريدُ بذلك في خِدمَتِهِ في الجنَّةِ مِمثلَ عَــشرَةِ أَضعافِ عَدَدِ أهلِ الدُّنيا، وعلىٰ حَسبِ ذلك في تماليكِهِ فيها.

فقَعَدَ الرّجُلُ، فقالَ لَهُ علي ﷺ: أقسَمتُ عليكَ بعِظَمِ حَتّي الذي عَرَفتَهُ وبَجَّلتَهُ وتواضُعِكَ للهِ عَن خِدمتي لَكَ، لَمَا غَسَلتَ مُطمئنًا كَما كُنتَ للهِ عَن خِدمتي لَكَ، لَمَا غَسَلتَ مُطمئنًا كَما كُنتَ تَغْسِلُ لَو كَانَ الصّابُّ علَيكَ قَنبَرَ، ففعَلَ الرّجُلُ ذلكَ، فلَمّا فَرَغَ ناولَ الإبريقَ محمّد بنَ الحَنفيّةِ وقالَ : يا بُنيًّ لَو كَانَ هٰذا الابنُ حَضَرَ فِي دُونَ أبيهِ لَصَبَبتُ على يَدِهِ، ولكنَّ الله عَزُوجلَّ يأبي أن يُسوِّي بَينَ ابنٍ وأبيهِ إذا جَمَعَهُما مَكَانُ، لكنْ قَد صَبَّ الأبُ على الأبِ فليصبُّ الابنُ على الابنِ، فصب على الأبِ فليصبُّ الابنُ على الابنِ، فصب محمّدُ بنُ الحَنفيرَةِ على الابنِ. ثُمَّ قالَ الحَسَنُ بنُ علي العسكريُّ على الآب فمن اتَستَع علياً على ذلكَ فهُو الشّيعيُّ حَقًا الله.

٣١٨٣٣ به الأنوار عن أبي النَّصر: سَأَلتُ عبدَ اللهِ بنَ محمّدِ بنِ خالدٍ عَن محمّدِ بنِ مُسلمٍ فقالَ : كانَ رجُلاً شَريفاً مُوسِراً، فقالَ لَهُ أبو جعفو عليه : تواضَعْ يا مُحمّدُ، فللمّا انتصرَفَ إلَى الكوفَةِ أُخَذَ قَوصَرَةً مِن تَمْ مع الميزانِ، وجَلَسَ على بابِ مسجِدِ الجامِع وصارَ يُنادي علَيهِ، فأتاهُ قَومُهُ فقالوا لَهُ : فَضَحتَنا ! فقالَ : إنّ مَولاي أمرَني بأمرٍ فلَن أخالِفَهُ، ولَن أسرَحَ حتى أفرَغَ مِن بَيعِ ما في هذهِ القوصرةِ. فقالَ لَهُ قَومُهُ : إذا أبيتَ إلّا أن تَسْتَغِلَ بِبَيعٍ وشِراءٍ فاقعُدْ في الطَّحانِينَ، فهيّاً رَحى وجَمَلاً وجَعلَ يَطحَنُ ".

## 2094 حَدُّ التَّواضع

٢١٨٣٤ ـ الإمامُ الرّضا على - لَمَا سُمْلَ عَن حَدِّ التَّواضُعِ - : أَن تُعطِيَ النَّاسَ مِن نَفسِكَ ما تُحِبُ أَن يُعطوكَ مِثلَهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١\_٢) البحار: ١٣/١٢/ ١ و ص ١٢/١٢١.

<sup>(</sup>٣) عيون أخبار الرّضا اللكة: ٢ / ٥٠ / ١٩٢.

٢١٨٣٥ عنه ﷺ : التَّواضُعُ أن تُعطِيَ النَّاسَ ما تُحِبُّ أن تُعطاهُ ١٠٠٠.

٢١٨٣٦ عنه ﷺ للّ سأله ابن الجهم : ما حَدُّ التَّواضُع الذي إذا فَعَلَهُ العَبدُ كَانَ مُتَواضِعاً ؟ . : التَّواضُعُ دَرَجاتُ : مِنها أن يَعرفَ المَرهُ قَدرَ نَفسِهِ فَيُنزِهَا مَنْزِلَتَها بقَلبٍ سَليمٍ ، لا يُحِبُّ أن يأتي إلى أحَدٍ إلا مِثلَ ما يُؤتى إلَيهِ ؛ إن رأى سَيّتةً دَرأها بالحسنةِ ، كاظِمُ الغَيظِ ، عافٍ عَنِ النَّاسِ ، والله يُحِبُ الْحَسنةِ ".

٢١٨٣٧ - الإمامُ علي على الله على على الله على ال

٢١٨٣٨ - الإمامُ الصّادقُ على: التَّواضُعُ أن تَرضىٰ مِن الجَلِسِ بدُونِ شَرَفِكَ، وأن تُسَلِّمَ علىٰ مَن لاقيتَ، وأن تَترُكَ المِراءَ وإن كُنتَ مُحِقًا، ورأس الخير التَّواضُعُ (٤٠).

٢١٨٣٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : التَّواضُعُ الرِّضا بالجَلِسِ دُونَ شَرَفِهِ، وأن تُسَلِّمَ على مَن لَقِيتَ، وأن تَتَرُكَ المِراءَ وإن كُنتَ مُحِقًاً ١٠٠.

٢١٨٤٠ الإمامُ الصّادق ﷺ ۔ لمّا سُئلَ عَنِ التّواضُعِ ۔: هُو أَن تَرضىٰ مِن الجَلِسِ بدُونِ
 شَرَفِكَ، وأَن تُسَلّمَ علىٰ مَن لَقِيتَ، وأَن تَترُكَ المِراءَ وإِن كُنتَ مُحِقّاً ١٠٠.

(انظر) التواضع: باب ٤٠٩٧.

### ٤٠٩٤ ـ مَن تواضَعَ عن رِفعةٍ

٢١٨٤١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إن الفضلَ النّاسِ عَبداً مَن تَواضَعَ عَن رِفعَةٍ ١٠٠.
 ٢١٨٤٢ ــ الإمامُ علي ﷺ : التّواضعُ مَعَ الرّفعَةِ كالعَفو مع القُدرَةِ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) الكاني: ۲ / ۱۲۲ / ۱۳.

<sup>(</sup>٣\_٤) البحار : ٨٧/ ١٨٣ و ٢٠/ ١٢٣/ ٢٠.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٩٦.

<sup>(</sup>۱-۷) البحار: ۱۰/۱۷۹/۷۸ و ۱۰/۱۷۹/۷۸.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ١٩٥٢.

٣١٨٤٣ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهِ : مَن تَرَكَ لُبسَ ثَوبِ جَمَالٍ وهُو يَقدِرُ علَيهِ تَواضُعاً كَساهُ اللهُ حُلَّةَ اللهُ حُلَّة

٢١٨٤٤ عنه ﷺ: مَن تَرَكَ زِينَةً شِي، ووَضَعَ ثِياباً حَسَنَةً تَواضُعاً شِهِ وابتِغاءَ وَجهِهِ، كانَ حَقّاً على اللهِ أَن يَكسُوهُ مِن عَبقَرِيِّ الجَنَّةِ فِي تِخاتِ الياقُوتِ ٣٠.

# ٤٠٩٥ ـ أدَبُ التَّواضُع

### الكتاب

﴿أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾ ٣٠.

٣١٨٤٥ - رسولُ اللهِ عَلَيْ : طُوبِيٰ لِمَن تَواضَعَ اللهِ في غَيرِ مَنقَصَةٍ ، وأذَلَّ نَفسَهُ في غَيرِ مَسكَنَةٍ ١٠٠. ٢١٨٤٦ - الإمامُ عليُّ على : طُوبِيٰ لِمَن شَغلَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ النَّاسِ ، وتَواضَعَ مِن غَيرِ مَنقَصَةٍ ١٠٠. ٢١٨٤٧ - عنه على : الجُوعُ خَيرٌ مِن الخُصُوع ١٠٠.

### ٤٠٩٦ من تواضع لِغَنى لِغِناهُ

٢١٨٤٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن أَتَىٰ ذَا مَيسَرَةٍ فَتَخَشَّعَ لَهُ طَلَبَ مَا فِي يَدَيهِ، ذَهبَ ثُلثنا دِينِهِ. ثُمَّ قَالَ ــ: ولا تَعجَلْ، ولَيسَ يَكُونُ الرَّجُلُ يَنالُ مِن الرَّجُلِ المُرفِقِ فَيُجِلَّهُ ويُوقِّرُهُ فَـقَد يَجِبُ ذَلكَ لَهُ عَلَيهِ، ولكنْ تَراهُ أَنَهُ يُريدُ بِتَخَشُّعِهِ مَا عِندَ اللهِ، أَو يُريدُ أَن يَختِلَهُ عَمَّا فِي يَدَيهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٧١/ ٢٥/ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) كنزالعمّال : ٥٧٤٩ .

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١٥٥.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ٢ / ٦٦.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٥٧/ ١١٩/ ٤,

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٤٤٧.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٧٣/ ١٦٩ / ٥.

٢١٨٤٩ ـ الإمامُ عليُّ على الله : مَن أَتَى غَنِيّاً فتَواضَعَ لَهُ لِغِناهُ ذَهَبَ ثُلُثا دِينِهِ ١٠٠.

-٢١٨٥- الإمامُ الصَّادقُ ﷺ : مَن أَتَى غَنِيّاً فتَضَعضَعَ لَهُ لِشيءٍ يُصيبُهُ مِنهُ ذَهَبَ ثُلُثا دِينِهِ ١٠٠

٢١٨٥١ عنه على دينِهِ طَلَباً لِمَا فَي يَدَيهِ أَخْلَهُ اللهُ ومَقَتَهُ عَلَيهِ ووَكَلَهُ إِلَيهِ، فإن هُو غَلَبَ على شيءٍ مِن دُنياهُ وصارَ في يَدِهِ مِنهُ شيءً نَزَعَ اللهُ البَرَكَةَ مِنهُ، ولَم يُؤجِرهُ علىٰ شَيءٍ يُنفِقُهُ في حَجِّ ولا عُمرةٍ ولا عِثْقِ٣.

٢١٨٥٢ ـ الإمامُ علي على الله : ما أحسَن تواضع الأغنياء لِلفُقراءِ طَلَباً لِما عِندَ اللهِ، وأحسَنُ مِنهُ تِيهُ الفُقراءِ على الأغنياءِ انتُكالاً على اللهِ (4).

(انظر) الدنيا: باب ١٣٤٨.

## 209٧\_علاماتُ التَّواضع

٣١٨٥٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ مِن التَّواضُعِ للهِ الرِّضا بالدُّونِ مِن شَرَفِ الجَالِسِ ١٠٠٠ .
٢١٨٥٤ ــالإمامُ عليُّ ﷺ : ثَلاثُ هُنَّ رأسُ التَّواضُعِ : أن يَبدأَ بالسَّلامِ مَن لَقِيَهُ ، ويَرضىٰ بالدُّونِ مِن شَرَفِ الجَلِسِ ، ويَكرَهُ الرِّياءَ والسُّمعَة ١٠٠.

٢١٨٥٥ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ عن آبائهِ ﷺ : إنّ مِن التَّواضُعِ أن يَرضَىٰ الرَّجُلُ بالجَلِسِ دُونَ الجَلِسِ، وأن يُسَلِّمَ علىٰ مَن يَلقَىٰ، وأن يَترُكَ المِراءَ وإن كانَ مُحِقًا، ولا يُجِبَّ أن يُحــمَدَ عــلَى التَّقوىٰ™.

٢١٨٥٦ عنه على من التَّواضع أن تُسَلِّمَ على من لَقِيتَ ١٨٠٠

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٨.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٧/ ٤٣/ ١٣.

<sup>(</sup>٣) ثواب الأعمال: ٢٩٤ / ١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة ؛ الحكمة ٢٠٦ .

<sup>(</sup>٥ ـ ٦) كنزالعثال: ٨٥٠٦، ٥٧٢٤.

<sup>(</sup>٧\_٨) البحار : ٥٧/١١٨/٧٥ وص ٢٢/١٢٠.

٧١٨٥٧ ـ عنه ﷺ : إنَّ مِن التَّواضُع أن يَجلِسَ الرِّجُلُ دُونَ شَرَفِهِ ١٠٠٠

٢١٨٥٨ - الإمامُ العسكريُّ ﷺ : مِن التَّواضُعِ السَّلامُ علىٰ كُلِّ مَن تَمُرُّ بِهِ ، والجُلُوسُ دُونَ شَرَفِ الجَملِسِ (١٠).

٢١٨٥٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على: أفطَرَ رسولُ اللهِ عَشِيَّةَ خَميسٍ في مَسجِدِ قُبا، فقالَ: هَل مِن شَرابٍ؟ فأتاهُ أوسُ بنُ خَولِيَّ الأنصاريُّ بِعُسِّ مَخيضٍ بعَسَلٍ، فلَمَّ وضَعَهُ على فيهِ نَحَّاهُ، ثُمَّ قالَ: شَرابانِ يُكتَنَىٰ بأحَدِهِما مِن صاحِبِهِ، لا أشرَبُهُ ولا أحَرِّمُهُ ولكنْ أتَواضَعُ للهِ ٣٠.

### ٤٠٩٨\_ثُمَرةُ التَّواضُع

٢١٨٦٠ - الإمامُ عليُّ ﷺ : غَرَةُ التَّواضعِ الْحَبَّةُ، غَرَةُ الكِبرِ المسَبَّةُ ١٠٠

٢١٨٦١ عنه علله : التَّواضُعُ يُكسِبُكَ السَّلامَةُ ١٠٠.

٢١٨٦٢ عنه على : التَّواضُعُ يَكسوكَ المَهابَدَ ١٠٠.

٣١٨٦٣ عنه الله : مَن تَواضَعَ قَلْبُهُ للهِ لَم يَسأَمْ بَدَنْهُ مِن طاعَةِ اللهِ ١٠٠

٢١٨٦٤ عنه ﷺ : بِحَفْضِ الجَنَاحِ تَنتَظِمُ الأُمورُ ١٠٠.

٢١٨٦٥ - الإمامُ الكاظمُ على : إنَّ لُقهانَ قالَ لاينِهِ : تَواضَعْ لِلحَقِّ تَكُن أعقَلَ النَّاسِ ١٠٠.

٢١٨٦٦ عنه ﷺ: إنَّ الزَّرعَ يَنبُتُ فِي السَّهلِ ولا يَنبُتُ فِي الصَّفا؛ فكذلكَ الحِكمَّةُ تَعمُرُ فِي قَلبِ المُتَواضِع، ولا تَعمُرُ فِي قَلبِ المُتَكبِّرِ الجَبَارِ؛ لأنَّ اللهَ جَعلَ التَّواضُعَ آلَةَ العَقلِ، وجَعَلَ التَّكبُّرُ

<sup>(</sup>۱) الكافي: ۲/۱۲۳/۴.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٨٧/٢٧٢/٩.

<sup>(</sup>٣) الكاني: ٢/١٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٤٦١٤. ٤٦١٤.

<sup>(</sup>٥-٧) البحار: ٧٥/ ١٢٠/ ١١ و ٢٨٧/٧٧ ١ و ٥٥/ ٩٠/ ٩٥.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٤٣٠٢.

<sup>(</sup>٩) تحف العقول : ٣٨٦.

مِن آلَةِ الجَهَلِ".

٢١٨٦٧ ـ الإمامُ علي ﷺ : بالتَّواضُع تَتِمُ النِّعمَةُ ".

٢١٨٦٨ -عنه ﷺ : التَّواضُعُ يَنشُرُ الفَضيلَةَ، التَّكبُّرُ يُظهِرُ الرَّذيلَةَ ٣٠.

٢١٨٦٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : تَواضَعوا حتَّىٰ لا يَبغيَ أَحَدُ علىٰ أَحَدٍ ٣٠.

٢١٨٧٠ عنه ﷺ: إنَّ اللهُ تعالىٰ أوحىٰ إليَّ أن تَواضَعوا حتىٰ لا يَفخَرَ أَحَدُ علىٰ أَحَدٍ ، ولا يَبغيَ أَحَدُ علىٰ أَحَدٍ . ولا يَبغيَ أَحَدُ علىٰ أَحَدٍ . .

٢١٨٧١ ـ الإمامُ علي ﷺ : إِتَّغِذُوا التَّواضُعَ مَسلَحَةً بَينَكُم وبَينَ عَدُوًّ كُم إبليسَ وجُنودِهِ ؛ فإنَّ لَهُ مِن كُلِّ أُمْةٍ جُنوداً وأعواناً ٣٠.

### 2099 ـ التَّواضُعُ والرِّفعَةُ

٢١٨٧٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ التَّواضُعَ يَزيدُ صاحِبَهُ رِفعَةً ، فتَواضَعُوا يَرفَعْكُمُ اللهُ ٣٠.

٣١٨٧٣\_عنه ﷺ : التَّواضُعُ لا يَزيدُ العَبدَ إلَّا رِفعَةٌ، فتَواضَعُوا يَرفَعْكُمُ اللهُ ١٠٠٠

١١٨٧٤ عنه ﷺ : ما تَواضَعَ أَحَدُ إِلَّا رَفَعَهُ الله ١٠٠٠

٧١٨٧٥ عنه ﷺ : مَن تَواضَعَ شِر رَفَعَهُ الله ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ١/٣١٢/٧٨.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٢٢٤.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٥٢٢،٥٢٢.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ٢ / - ١٢.

<sup>(</sup>٥) كنز الممّال : ٥٧٢٢ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢ / ١٢١ / ١.

<sup>(</sup>٨)كنز العتال: ٧١٩.

<sup>(</sup>٩) البحار : ٧/ ١٢٠ / ٧.

<sup>(</sup>۱۰) كنزا**لع**تال: ۵۷۳۰.

٣١٨٧٦\_عنه ﷺ : مَن يَتُواضَعْ للهِ دَرَجَةً يَرفَعْهُ اللهُ دَرَجَةً ؛ حتىٰ يَجعَلَهُ في عِلْيِّينَ ١٠٠.

٧١٨٧٧ عنه ﷺ : إذا تُواضَعَ العَبدُ رَفَعَهُ اللهُ إِلَى السَّهَاءِ السَّابِعَةِ ١٠٠٠

٢١٨٧٨ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ اللهَ لَم يَرفَعِ المُتُواضِعينَ بقَدرِ تَواضُعِهِم، ولُكنَّ رَفَعَهُم بِقَدرِ عَظَمَتِهِ وَتَجَدِهِ ٣٠.

٢١٨٧٩ ــرسولُ اللهِ عَلِيَّا: ثَلاثَةٌ لا يَزِيدُ اللهُ بهِنَّ إِلَّا خَيراً : التَّواضُعُ لا يَزِيدُ اللهُ بهِ إِلّا ارتِفاعاً ، وذِلُّ النَّفسِ لا يَزِيدُ اللهُ بهِ إِلّا غِنَيُّ<sup>،</sup>

٢١٨٨٠ عنه ﷺ: يا عليٌّ، واللهِ لَو أنّ المُتُواضِعَ في قَعرٍ بِئرٍ لَبَعَثَ اللهُ عَزَّوجلَّ إلَيهِ رِيحاً يَرفَعُهُ
 فَوقَ الأخيارِ في دَولَةِ الأشرارِ (\*\*).

٢١٨٨١ ـ الإمامُ علي ﷺ : ما مِن أَحَدٍ مِن وُلدِ آدَمَ إلّا وناصِيَتُهُ بِيَدِ مَلَكٍ ، فإن تَكَبَّرَ جَذَبَهُ بناصِيتِهِ ثُمَّ قالَ لَهُ : ارفَع بناصِيتِهِ ثُمَّ قالَ لَهُ : ارفَع رأسَكَ رَفَعَكَ اللهُ : وإن تَواضَعَ جَذَبَهُ بناصِيتِهِ ثُمَّ قالَ لَهُ : ارفَع رأسَكَ رَفَعَكَ اللهُ ، ولا وَضَعَكَ ـ بتَواضُعِكَ ـ اللهُ ١٠٠.

٢١٨٨٢ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : ما مِن آدَميٍّ إلّا وفي رَأْسِهِ حَكَمَةٌ ۗ بِيَدِ مَلَكٍ، فإذا تَواضَعَ قِيلَ للمَلَكِ : ارفَعْ حَكَمَتَهُ، وإذا تَكبَّرَ قِيلَ للمَلَكِ : ضَعْ حَكَمَتَهُ ٩٠.

٣١٨٨٣ عنه ﷺ: مَن تَواضَعَ للهِ رَفَعَهُ اللهُ، فهُو في نَفسِهِ ضَعيفٌ وفي أُعيُّنِ النَّاسِ عَظيمٌ، ومَن تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللهُ، فهُو في أُعيُّنِ النَّاسِ صَغيرٌ وفي نَفسِهِ كَبيرٌ؛ حتى لَهُو أَهوَنُ علَيهِم مِن كَلبٍ أو خِنْزيرِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) كنزالعثال: ٢١١٥، ٥٧٢٠.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٣٩٩.

<sup>(</sup>٤ ـــ ۱۱) البحار: ۲۵/۱۲۳/۷۵ و ۲۵/۱۲۰/۷۵ البحار: ۲۱/۱۲۰/۷۵

<sup>(</sup>٧) الحَكَمَة هنا بمعنى القدر والمنزلة ، ولها معانٍ كثيرة لكن بغير هذا الموضع . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) كنزالمتال: ٩٧٢٥، ٧٣٧٥.

٢١٨٨٤ ـ الإمامُ الصادقُ الله : إنّ في السَّماءِ ملكَينِ مُوكَّلَينِ بالعِبادِ ، فَن تَواضَعَ للهِ رَفَعاهُ ، ومَن تَكَبَّرَ وَضعاهُ ١٠٠.

٢١٨٨٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إتَّضِعْ تَرتَفِعْ ".

٣١٨٨٦ عنه على : إذا تَفَقَّهُ الرَّفيعُ تُواضَعَ ٣٠.

٢١٨٨٧ \_عنه على : التَّواضُعُ يَرفَعُ ، التَّكبُّرُ يَضعُ ٤٠٠.

٣١٨٨٨ عنه عنه الله : ما تَواضَعَ إلَّا رَفيعُ ١٠٠٠

٢١٨٨٩ عند ﷺ : العاقِلُ يَضَعُ نَفسَهُ فير تَفِعُ ، الجاهِلُ يَرفَعُ نَفسَهُ فَيَتَّضِعُ ١٠٠.

٢١٨٩٠ عنه ﷺ : التَّواضُعُ يَرفَعُ الوَضيعَ ، التَّكبُّرُ يَضَعُ الرَّفيعَ ٣٠.

٧١٨٩١ عنه با أعظَمُ النّاسِ رِفعَةً مَن وَضَعَ نَفسَهُ ، أَكثَرُ النّاسِ ضَعَةً مَن تَعاظَمَ في نَفسِهِ ٩٠٠.

٢١٨٩٢ عنه على : التَّواضُعُ سُلَّمُ الشَّرَفِ، التَّكَبُّرُ أَسُّ التَّلَفِ ١٠٠.

٢١٨٩٣ عنه على : التَّواضُعُ مِن مَصائدِ الشَّرَفِ ١٠٠٠.

٢١٨٩٤\_عنه ﷺ : أَلِنْ كَنْفَكَ وتَواضَعْ شَو يَرفَعْكَ ١٠٠٠.

(انظر) الكبر: باب ٣٤٤٣.

٤١٠٠ ــ ما يُستَعانُ بِهِ علَى التَّواضُع

٢١٨٩٥ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : لا يُستَعانُ ... علَى التَّواضُع إلَّا بسَلامَةِ الصَّدرِ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢ / ١٢٢ / ٢.

<sup>(</sup>۲\_۱۱) غررالحكم: ۲۰۱۰، ۱۰۵۶، ۱۱، ۲۵۵۸، (۷۷۷\_۷۷۸). (۳۱۰\_۳۱۷۱). (۳۱۸-۳۱۷۹), (۲۰۵۱\_۲۰۵۲). ۲۰۰۱، ۲۳۲۱.

<sup>(</sup>۱۲) البحار : ۹/۷/۷۸،

٣١٨٩٦ عنه على : التَّواضُعُ غَرَةُ العِلم ١٠٠٠.

٢١٨٩٧ حنه ﷺ : لا يَنبَغي لِمَن عَرَفَ عَظَمَةَ اللهِ أَن يَتَعَظَّمَ ؛ فإنَّ رِفعَةَ الَّذينَ يَعلَمونَ ما عَظَمَتُهُ أَن يَتَواضَعُوا لَهُ ".

(انظر) الكِبْر : باب ٣٤٣٨، ٣٤٤٠، ٣٤٤١.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٣٠١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الخطية ١٤٧.



# الوضوء

وسائل الشيعة : ١ / ٢٥٦ ـ ٣٤٥ «أبواب الوضوء» .

وسائل الشيعة: ١ / ١٧٤ ــ ٢١١ «نواقض الوضوء».

البحار: ٨٠/٢١٢ ــ ٣٧٥ «أبواب الوضوء».

كنزالعمّال: ٩ / ٢٨٠ \_٣٤٣ «في الوضوء».

انظر: عنوان ۳۲۲«الطهارة».

النوم: باب ۲۹۷۸.

### ٤١٠١ الوُضوءُ

### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُعْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُـوهَكُمْ وَأَيْـدِيَكُمْ إِلَى الْـمَرَافِـقِ وَامْسَحُوا بِرُوْوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَغْبَيْنِ ... مَا يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُـرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُرِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ١٠٠.

٣١٨٩٨ ـ رسولُ اللهِ عِنْهُ : الوُضوءُ نِصفُ الإيمانِ ٣٠.

٢١٨٩٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الوُضوءُ شَطرُ الإيمانِ ٣٠.

-٢١٩٠٠ ـ الإمامُ علي على الطُّهرُ نِصفُ الإيمانِ ···.

٢١٩٠١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : الوصوءُ فَريضَةُ ١٠٠.

٢١٩٠٢ ـ الإمامُ علي ﷺ: مَن أحسَنَ الطَّهورَثُمَّ مَشَىٰ إِلَى المَسجِدِ، فَهُو فِي صَلاةٍ مَا لَم يُحدِثُ ٥٠. ٢١٩٠٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ: لاصَلاةَ إلَّا بِطَهور ٣٠.

٣١٩٠٤ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الوُضوءُ قَبلَ الطَّعامِ وَبعدَهُ يُذهِبانِ الفَقرَ ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) المائدة : ٦.

<sup>(</sup>٢) البعار: ١٢/ ٢٢٨ / ١٢.

<sup>(</sup>۲) الكافي: ۲/۷۲/۸.

<sup>(</sup>٤) البحار: ١١/٢٣٧/٨٠.

<sup>(</sup>٥) رسائل الشيعة : ١ / ٢٥٦ / ٢ .

<sup>(</sup>٦) البحار: ٨٠ / ٢٣٧ / ١٨.

<sup>(</sup>۷) النتيه : ۱/۸ه/۲۲.

<sup>(</sup>٨) علل الشرائع: ٢٨٣ / ١.

<sup>(</sup>٩) السُّبَرات: جمع سَبرة \_بالفتح \_شدَّة البرد. وقيل: الغداة الباردة. وفي بعض نسخ المصدر «الشُّتوات». (كما في هامش المصدر).

الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، والمَشيُّ باللَّيلِ والنَّهارِ إلى الجمَاعاتِ...٠٠٠.

٣١٩٠٦ عنه ﷺ: مَن أسبَغَ الوُضوءَ في البَردِ الشَّديدِ كانَ لَهُ مِن الأَجرِ كِفلانِ، ومَن أُسبَغَ الوُضوءَ في الجَر كِفلانِ،

٧١٩٠٧ عنه على الشَّع الوُّضوءَ في البّردِ الشَّديدِ كانَ لَهُ مِن الأجرِ كِفلانِ ٣٠.

٢١٩٠٨ عنه على: إسباغُ الوُضوءِ في المكارِهِ، وإعبالُ الأقدامِ إلى المساجِدِ، وانتظارُ الصَّلاةِ بَعدَ الصَّلاةِ، يَعْسِلُ الخَطايا غَسلاً ".

٢١٩٠٩ عنه ﷺ: إذا تَوَضَّأُ الرِّجُلُ المُسلِمُ خَرَجَتْ خَطاياهُ مِن سَمعِهِ وبَصَرِهِ ويَدَيهِ ورِجلَيهِ،
 فإن قَعَدَ قَعَدَ مَعْفُوراً لَهُ ١٠٠.

٧١٩١٠\_عنه ﷺ : إذا تَوَضَّأُ العَبدُ تَحَاطُّ عَنهُ ذُنوبُهُ كها تَحَاطُّ وَرَقُ هٰذهِ الشَّجَرَةِ٣٠.

(انظر) الطهارة: باب ٢٤٢٣.

### ٤١٠٢ عِلَّةُ الوُضوءِ

٢١٩١١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إِنَّا الوُضوءُ حَدٌّ مِن حُدودِ اللهِ ؛ لِيَعلَمَ اللهُ مَن يُطيعُهُ ومَن يَعصيهِ ٣٠.

٢١٩١٢ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ ـ في عِلَّةِ الوُضوءِ ـ : لأَنَّهُ يَكُونُ العَبدُ طَاهِراً إِذَا قَامَ بَينَ يَدَيِ الجَبَّارِ عِندَ مُناجَاتِهِ إِيّاهُ، مُطيعاً لَهُ فيما أَمَرَهُ، نَقِيًا مِن الأدناسِ والتَّجَاسَةِ، مَع ما فسيهِ مِس ذَهـابِ الكَسَلِ وطَردِ النَّعاسِ، وتَزكِيَةِ الفُؤادِ لِلقِيامِ بَينَ يَدَيِ الجَبَّارِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٣/٥٢/٧٧.

<sup>(</sup>۲ ـ ٦) كنزالمتال: ٢٦٠٥٩، ٢٦٠٩٧، ٢٦٠٢٧، ٢٦٠٣٠ ، ٢٦٠٣٠.

<sup>(</sup>٧ ـ ٨) علل الشرائع: ٢٧٩ / ١ و ٢٥٧ / ٩.

### ٤١٠٣\_آثارُ الوُضوءِ

٢١٩١٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: يَحشُرُ اللهُ عَزَّوجلَّ أُمَّتِي يَومَ القِيامَةِ بَينَ الأُمَمِ غُرَّاً مُحَجَّلِينَ مِن آثارِ الوُضوءِ ٧٠٠.

٢١٩١٤ ـ الإمامُ الهادي ﷺ : لَمَّا كَلَّمَ اللهُ عَزَّوجِلَّ موسَى بنَ عِمرانَ ﷺ ... قالَ : إلهي ، فما جَزاءُ مَن أَتَمَّ الوُضوءَ مِن خَشيَتِكَ؟ قالَ : أبعَثُهُ يَومَ القِيامَةِ ولَهُ نُورٌ بَينَ عَينَيهِ يَتَلألاً ٣٠.

٣١٩١٥ – رسولُ الله عَلَيُّ عُرَّا مُحَجَّلِينَ مِن آثارِ الوُضوءِ، لَيسَت لأحدٍ غَيرِكُم ٣٠. ٢١٩١٥ – منه عَلَيُّ عُرَّا مُحَجَّلِينَ مِن بَينِ الاُمَمِ فَيا بَينَ نُوحٍ إِلَىٰ أُمَّتِكَ – : هُم غُرُّ عُجَمَّلُونَ مِن أَثَرِ الوُضوءِ، لَيسَ لأحَدٍ كذلكَ غَيرِهِم، وأعرِفُهُم أُنَهُم يُؤتَونَ كُتُبَهُم بأيانِهِم ٣٠. مُحَجَّلُونَ مِن أَثَرِ الوُضوءِ، لَيسَ لأحَدٍ كذلكَ غَيرِهِم، وأعرِفُهُم أُنَهُم يُؤتَونَ كُتُبَهُم بأيانِهِم ٣٠. (انظر) النور: باب ٣٩٦٧، ٣٩٦٢ (انظر) النور: باب ٣٩٦٧، ٣٩٦٢ .

### ٤١٠٤ ـ الجَفاءُ

٢١٩١٧ – رسولُ اللهِ عَلَيْهِ: يَقُولُ اللهُ تعالىٰ: مَن أُحدَثَ وَلَم يَتَوَضَّا فَقَد جَفاني، ومَن أُحدَثَ وتَوَضَّا أَ وصلىٰ رَكعَتَينِ ودَعاني ولَم أُجِبْهُ وَتَوَضَّا أَ وصلىٰ رَكعَتَينِ ودَعاني ولَم أُجِبْهُ فيها سَأْلَني مِن أُمُورِ دِينِهِ ودُنياهُ فَقَد جَفَوتُهُ؛ ولَستُ بِرَبِّ جانٍ ١٠٠.

### 2100 فَضُلُ كَثَرَةِ الوَّضُوءِ

الكتاب

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَعِيضِ قُلْ هُوَ أَذَى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْـمَعِيضِ وَلَا تَـقْرَبُوهُنَّ حَـتَّىٰ

<sup>(</sup>۱) البحار: ۸۰/۲۳۷/۱۱.

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق: ١٧٤ / ٨.

<sup>(</sup>٣) صحيح مسلم : ٢٤٨.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ١ / ١٥١ / ٦.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٨/٣٠٨/٨٠.

يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴾ ١٠٠.

﴿لَا يَمَشُّهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ﴾ ".

٢١٩١٨\_رسولُ اللهِ ﷺ: أكثِرْ مِن الطَّهورِ يَزِدِ اللهُ في عُمرِكَ، وإنِ استَطَعتَ أن تَكونَ باللَّيلِ والنَّهارِ علىٰ طَهارَةٍ فافعَلْ ؛ فإنَّكَ تَكونُ إذا مُتَّ علَى الطَّهارَةِ شَهيداً".

٢١٩١٩ عنه ﷺ : إن استَطَعت أن لا تَزالَ على الوُضوءِ ؛ فإنَّهُ مَن أَتاهُ المَوتُ وهُو على وُضوءٍ أُعطِى الشَّهاذة (١٠).

٢١٩٢٠ سعنه ﷺ: إن استَطَعتَ أن تَكونَ أَبَداً على وُضوءٍ فافعَلْ ؛ فإنَّ مَلَكَ المَوتِ إذا قَبَضَ رُوحَ العَبدِ وهُو على وُضوءٍ كُتِبَ لَهُ شَهادَةً ".

٢١٩٢١ عنه ﷺ : الطَّاهِرُ النَّامُ كالصَّامُ القائم ١٠٠.

(انظر) النوم: باب ٣٩٧٨.

### ٤١٠٦\_ تَجديدُ الوُضوءِ

٢١٩٢٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَوَضّا على طُهرٍ كُتِبَ لَهُ عَشرُ حَسَناتٍ ١٠٠٠

٢١٩٢٣ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ: مَن جَدَّدَ وُضوءَهُ لِغَيرِ حَدَثٍ جَدَّدَ اللهُ تَوبَتَهُ مِن غَيرِ استِغفارٍ ٩٠٠.
 ٢١٩٢٤ ـ عنه ﷺ: الوضوءُ على الوضوءِ نُورُ على نُورٍ ٩٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١ /٢٦٣ باب ٨.

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٢٢.

<sup>(</sup>٢) الواقمة : ٧٩,

<sup>(</sup>٣) أمالي المفيد : ٦٠ / ٥ .

<sup>(</sup>٤ ـ ٧) كنزالمثال: ٢٦٠٦٦، ٢٦٠٦٥، ٢٦٠٩٩٩، ٢٦٠٤٢.

<sup>(</sup>A) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٤ / ٧.

<sup>(</sup>٩) وسائل الشيعة : ١ / ٢٦٥ / ٨، عوالي اللآلي : ٢ / ٢٣ / ٢.

### ٤١٠٧\_ۇضوء رسول الله ﷺ

٢١٩٢٥ - الإمامُ الباقرُ اللهِ : ألّا أحكي لَكُم وُضوءَ رَسولِ اللهِ عَلَيْهُ ؟ فقُلنا : بلى ، فدَعا بقَعْبِ فيهِ شَيءٌ مِن ماءٍ ثُمَّ وَضَعَهُ بَينَ يَدَيهِ ، ثُمَّ حَسَرَ عن ذِراعَيهِ ، ثُمَّ غَمَسَ فيهِ كُفَّهُ الْبَيٰى ، ثُمَّ قالَ : «بسمِ اللهِ» وسَدَلَهُ إذا كانتِ الكَفُّ طاهِرةً ، ثُمَّ عَرَفَ فَلأَها ماءً فوضَعَها على جَبينِهِ ، ثُمَّ قالَ : «بسمِ اللهِ» وسَدلَهُ على أطرافِ لِحيتِهِ ، ثُمَّ أمرً يَدَهُ على وَجههِ وظاهِر جَبينِهِ مَرّةً واحِدةً ، ثُمَّ غَمَسَ يَدَهُ اليُسرى فغَرَفَ بها مِلأَها ، ثُمَّ وضَعَهُ على مرفقِهِ الْبينى ، وأمرً كُفَّهُ على ساعِدِهِ حتى جَرَى الماءُ على أطرافِ أصابِعِهِ ، ثُمَّ عَرَفَ بيَمينِهِ مِلأَها فَوَضَعَهُ على مِرفقِهِ اليُسرى ، وأمرً كُفَّهُ على ساعِدِهِ حتى جَرَى الماء على الموافِ أطرافِ أطرافِ أصابِعِهِ ، ومَسَحَ مُقَدَّمَ رأسِهِ وظَهرَ قَدَمَيهِ بِيلَةٍ يَسارِهِ وَبقيّةٍ بِلّةٍ عَناهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٣ / ٢٥ / ٤ .

# **0٤٩** الوَ

البحار : ٢٠١/ ٢٠١ ياب ٣٦ «الممدوح من البلدان والمذموم منها».

البحار : ٧٥ / ٣٩٢ باب ٨٦ «الدخول في بلاد المخالفين».

انظر: عنوان ٤٥ «البلد».

### ٤١٠٨ - حُبُّ الوَطَن

٣١٩٢٦ ـ الإمامُ علي على : عَمُرَتِ البُلدانُ بِحُبِّ الأوطانِ ١٠٠٠

٢١٩٢٧ عنه ﷺ : مِن كَرَمِ المَرَءِ بُكاؤهُ على ما مَضىٰ مِن زَمانِهِ ، وحَنيتُهُ إلىٰ أوطانِهِ ، وحِفظُهُ قديمَ إخوانِهِ ٣٠.

۲۱۹۲۸ ـ سفينة البحار : رُويَ : حُبُّ الوَطَنِ مِن الإيمانِ ٣٠.

٢١٩٢٩ تَنبيهُ الحَواطِرِ : قَدِمَ أَبَانُ بنُ سَعيدٍ على رَسولِ اللهِ عَلَى فَقالَ : يا أَبَانُ ، كَيفَ تَرَكتَ أَهلَ مَكَّةَ ؟ فقالَ : تَرَكتُهُم وقَد جِيدُوا "، وتَركتُ الإذْخِرَ وقَد أُعذَقَ ، وتَـرَكتُ اللهُامَ وقـد خاصَ ، فاغرَورَقَت عَينا رسولِ اللهِ عَلَى وصحيدٍ ".

٢١٩٣٠ ــرسولُ الله ﷺ ــوهُو على ناقَتِهِ واقِفٌ بالحِزورَةِ يقولُ لِمُكَّةَ ــ: واللهِ، إنّكِ كَنيرُ أرضِ
 اللهِ، وأحَبُ أرضِ اللهِ إلى اللهِ، ولَولا أخرِجتُ مِنكِ ما خَرَجتُ

٢١٩٣١ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ في صِفَةِ المَوتىٰ ـ : ... فكأنَّهُم لَم يَكونوا لِلدُّنيا عُبَّاراً ، وكأنَّ الآخِرَةَ لَمَ تَزَلْ لَهُم داراً ، أوحَشُوا ما كانوا يُوطِنونَ™، وأوطَنوا ما كانوا يُوحِشونَ™.

٢١٩٣٢ عنه إ أيضاً ..: لا يَستَأْنِسونَ بالأوطانِ، ولا يَتواصَلُونَ تَواصُلَ الجِيرانِ٠٠٠.

٣١٩٣٣ عنه ﷺ في صِفَةِ الدُّنيا -: ولَنِعمَ دارُ مَن لَم يَرضَ بِها داراً ، وَعَلُّ مَن لَم يُوطُّنُها عَداً هُمُ الهارِبونَ مِنها اليَومَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١-١) اليحار: ٢٨/٥٥/٥٨ و ٢٤/٢٦٤/٧٤.

<sup>(</sup>٣) سفينة البحار : ٨ / ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٤) چيدوا: مُطِروا مطراً جَوْداً جَوْداً. (لسان العرب: ٣/ ١٣٧).

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخراطر: ١ / ٢٨.

<sup>(</sup>٦) الدرّ المنتور : ١ / ٣٠٠.

<sup>(</sup>٧) أوطنَ المكانِّ : اتَّخذه وطناً . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>١٠ ـ ٨) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٨ و ٢٢٦ و ٢٢٣.

### ثغر المملكة الإسلاميّة :

قال العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله تعالى عليه في تبيين ثغر المملكة الإسلاميّة ما نصّه: ثغر المملكة الإسلاميّة هو الاعتقاد ، دون الحدود الطبيعيّة أو الاصطلاحيّة :

ألغَى الإسلام أصل الانشعاب القوميّ من أن يؤثّر في تكوّن الجتمع أثره ذاك الانشعاب الذي عامله الأصليّ البدويّة والعيش بعيشة القبائل والبُطون، أو اختلاف منطقة الحياة والوطن الأرضيّ. وهذان \_ أعني البدويّة، واختلاف مناطق الأرض في طبائعها الثانويّة من حرارة وبرودة وجَدب وخِصب وغيرهما \_هما العاملان الأصليّان لانشعاب النوع الإنسانيّ شعوباً وقبائل واختلاف ألسنتهم وألوانهم على ما بيّن في محلّه.

ثمّ صارا عاملَين لحيازة كلّ قوم قطعةً من قطعات الأرض على حسب مساعيهم في الحياة وبأسهم وشدّتهم، وتخصيصها بأنفسهم وتسميتها وطناً يألفونه ويذبّون عنه بكلّ مساعيهم.

وهذا، وإن كان أمراً ساقهم إلى ذلك الحوائج الطبيعيّة التي يدفعهم الفطرة إلى رفعها، غير أنّ فيه خاصّة تنافي ما يستدعيه أصل الفطرة الإنسانيّة من حياة النوع في مجتمع واحد؛ فإنّ من الضروريّ أنّ الطبيعة تدعو إلى اجتاع القوى المتشتّة وتألّفها وتقوّيها بالتراكم والتوحّد؛ لتنال ما تطلبه من غايتها الصالحة بوجه أثمّ وأصلح، وهذا أمر مشهود من حال المادّة الأصليّة حتى تصير عنصراً ثمّ... ثمّ نباتاً ثمّ حيواناً ثمّ إنساناً.

والانشعابات بحسب الأوطان تسوق الأُمّة إلى توحّد في مجتمعهم يفصله عن المجتمعات الوطنيّة الأخرى، فيصير واحداً منفصل الروح والجسم عن الآحاد الوطنيّة الأخرى، فتنعزل الإنسانيّة عن التوحّد والتجمّع وتبتلي من التفرّق والتشتّت بما كانت تفرّ منه، ويأخذ الواحد الحديث يعامل سائر الآحاد الحديثة (أعني الآحاد الاجتاعيّة) بما يعامل به الإنسان سائر الأشياء الكونيّة من استخدام واستثار وغير ذلك، والتجريب الممتدّ بامتداد الأعصار منذ أوّل الدنيا إلى يومنا هذا يشهد بذلك، وما نقلناه من الآيات في مطاوي الأبحاث السابقة يكني في استفادة ذلك من القرآن الكريم.

وهذا هو السبب في أن ألغَى الإسلام هذه الانشـعابات والتشــتّتات والتمـيّزات، وبـنَى

الاجتماع على العقيدة دون الجنسيّة والقوميّة والوطن ونحو ذلك ؛ حتى في مثل الزوجيّة والقرابة في الاستمتاع والميراث ؛ فإنّ المدار فيهما على الاشتراك في التوحيد لا المنزل والوطن مثلاً.

ومن أحسن الشواهد على هذا مانراه عند البحث عن شرائع هذا الدين أنّه لم يهمل أمره في حال من الأحوال، فعلى المجتمع الإسلاميّ عند أوج عظمته واهتزاز لواء غلبته أن يقيموا الدين ولا يتفرّقوا فيه، وعليه عند الاضطهاد والمغلوبيّة ما يستطيعه من إحياء الدين وإعلاء كلمته ... وعلى هذا القياس ؛ حتى أنّ المسلم الواحد عليه أن يأخذ به ويعمل منه ما يستطيعه ولو كان بعقد القلب في الاعتقاديّات والإشارة في الأعمال المفروضة عليه.

ومن هنا يظهر أنّ المجتمع الإسلاميّ قد جُعل جعلاً يكنه أن يعيش في جميع الأحسوال وعلى كلّ التقادير من حاكميّة ومحكوميّة وغالبيّة ومغلوبيّة وتقدّم وتأخّر وظهور وخفاء وقوّة وضعف. ويدلّ عليه من القرآن آيات التقيّة بالخصوص، قال تعالىٰ: ﴿مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِن بَعْدِ إِيَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُظْمَئِنُّ بالإيمانِ ﴾ وقوله: ﴿إِلّا أَنْ تَتَقُوا مِنْهُمْ تُقاةً ﴾ وقوله: ﴿فَاتَقُوا اللهُ مَنْ أَكْرِهَ وقوله: ﴿ وَاللهُ اللهِ عَالَى اللهِ عَالَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُولِي اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

### ٤١٠٩ ـ الدِّفاعُ عنِ الوَطَنِ

### الكتاب

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ﴾ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) النحل : ۱۰٦.

<sup>(</sup>۲) آل عمران : ۲۸.

<sup>(</sup>٣) التقابن: ١٦.

<sup>(</sup>٤) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٥) تفسير الميزان: ٤ / ١٢٥.

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٨٤.

﴿لَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِـنْ دِيَــارِكُمْ أَنْ تَــَـبَّوْهُمْ
وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ \* إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ
مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴾ ١٠٠.

(انظر) آل عمران : ١٩٥.

٣١٩٣٤ - الإمامُ عليُّ الله وهُو يَستَنهِضُ النّاسَ حِينَ وَرَدَ خَبَرُ غَزوِ الأنبارِ بَجَيشِ مُعاوية ، فَلَم يَنهَضوا -: أَلَا وإنِّي قَد دَعَوتُكُم إلىٰ قِتالِ (حَربِ) هَـوُلاءِ القَـومِ لَـيلاً ونَهـاراً، وسِرًا وإعلاناً، وقُلتُ لَكُم : اغزُوهُم قَبلَ أَنْ يَغزوكُم ، فواللهِ ما عُزِيَ قَومٌ قَطُّ في عُقرِ دارِهِم إلّا ذَلُّوا ، فعَواكُمُ وَعَلَيْكُمُ الغاراتُ، ومُلِكَت عليكُمُ الأوطانُ ".

٢١٩٣٥ عنه ﷺ ـبَعدَ غارَةِ الضَّحَّاكِ بنِ قَيسٍ صاحِبِ مُعاويَةَ علَى الحَاجِّ بَعدَ قِصَّةِ الحَكَمَينِ، وهُو يَستَنبِضُ أصحابَهُ لِمَا حَدَثَ في الأطرافِ ـ: أيَّ دارٍ بَعدَ دارِكُم تَمَنعونَ؟! ومَعَ أيُّ إمامٍ بَعدي تُقاتِلونَ؟! ٣٠

٣١٩٣٦\_رسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّ اللهَ عَزَّوجلَّ يُبغِضُ رَجُلاً يُدخَلُ علَيهِ في بَيتِهِ ولا يُقاتِلُ ١٠٠.

### ٤١١٠ ـ الغُربَةُ والوَطَنُ

۲۱۹۳۷ ـ الإمامُ علي 母 : الغنى في الغُربَةِ وَطَنَ ، والفَقرُ في الوَطنِ غُربَةُ الله .
 ۲۱۹۳۸ ـ عنه 母 : لَيسَ في الغُربَةِ عارُ ، إنّما العارُ في الوَطنِ الافتِقارُ الله .
 ۲۱۹۳۹ ـ عنه 母 : العَقلُ في الغُربَةِ قُربَةُ ، الحُمنُ في الوَطنِ غُربَةُ الله .
 ۲۱۹۳۹ ـ عنه 母 : مِن ضِيقِ العَطَنِ لُزومُ الوَطَن الله .

<sup>(</sup>١) الممتحنة : ٨ . ٩ .

<sup>(</sup>٢\_٢) تهج البلاغة: الخطبة ٢٧ و ٢٩.

<sup>(</sup>٤) عيون أخبار الرَّضا اللَّهُ: ٢٨/٢/٢٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ٥٦.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ١٢٩٧، (١٢٩١\_١٢٩٢)، ١٣٧٦.

١٩٤١ عنه الله : لَيسَ بَلَدُ بِأَحَقَّ بِكَ مِن بَلدٍ، خَيرُ البِلادِ ما حَمَلُكَ ١٠٠.

## ٤١١١ ـ شَرُّ الأوطانِ

٢١٩٤٢ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : شَرُّ الأوطانِ ما لَم يَأْمَنُ فيهِ القُطَّانُ ٣٠.

٣١٩٤٣ عنه 學 : لا خَيرَ... في الوَطَنِ إلَّا معَ الأَمنِ والمُسَرَّةِ ٣٠.

٣١٩٤٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ : لا خَيرَ في ... الوَطَنِ إلَّا مَع الأَمنِ والسُّرورِ ٣٠.

٢١٩٤٥ ـ الإمامُ عليُ ﷺ ـ في صِفَةِ العَرَبِ قَبلَ البِعثَةِ ـ : إنّ اللهَ بَعَثَ محمّداً ﷺ نَذيراً للعالمينَ، وأمِيناً علَى التَّنزيلِ، وأنتُم مَعشَرَ العَرَبِ علىٰ شَرِّ دِينٍ، وفي شَرِّ دارٍ (٠٠).

٢١٩٤٦ عنه ﷺ في ذُمَّ أهلِ البَصرَةِ بَعدَ وَقعَةِ الجَمَلِ - : بلادُكُم أَنتَنُ بِلادِ اللهِ تُربَةً : أقرَبُها مِن المَّاءِ، وبها تِسعَةُ أعشارِ الشَّرِّ ٥٠.

٢١٩٤٧\_عنه ﷺ في خُطبَةٍ يَصِفُ فيها القِيامَةَ ــ: وأمّا أهلُ المَعصيَةِ فأَنزَ لَهُم شَرَّ دارٍ ، وغَلَّ الأَيْدي إِلَى الأعناقِ، وقَرَنَ النَّواصيَ بالأقْدامِ، وأَلبَسَهُم سَرابِيلَ القَطِرانِ، ومُقَطَّعاتِ النِّيرانِ، في عَذابٍ قَدِ اشتَدَّ حَرُّهُ...™.

٢١٩٤٨ \_عنه ﷺ : إحذَروا ناراً قَعرُها بَعيدٌ، وحَرُّها شَديدٌ، وعَذَابُها جَديدٌ، دارُ لَيسَ فيها رَحمَةٌ، ولا تُسمَعُ فيها دَعوَةً، ولا تُفَرَّجُ فيها كُربَةُ ٨٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: المكمة ٤٤٢.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٧١٢.

<sup>(</sup>٣) الاختصاص: ٢٤٢، ٢٤٤.

<sup>(</sup>٤) اليحار : ٧٧ / ٥٨ / ٣.

<sup>(</sup>٥\_٨) نهج البلاغة: الخطية ٢٦ و ١٣ و ١٠٩ والكتاب ٢٧.

# 000

# الوعد

كنزالعمّال: ٣٤٧/٣٤، ٧٧١ «صِدق الوعد».

البحار : ٥ / ٣٣١ باب ١٨ «الوعد والوعيد».

وسائل الشيمة : ٨ / ٥١٥ باب ١٠٩ «أستحباب الصَّدق في الوعد» .

انظر : عنوان : ۳۷۳ «العهد» ، ۵۵۳ «الوفاء» .

## ٤١١٢ \_ وَعدُ اللهِ حَقُّ

### الكتاب

﴿ فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلَا يَسْتَخِفَّنَّكَ الَّذِينَ لَا يُوقِنُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَتَّ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَتَّكَ فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ﴾ ٣٠.

﴿رَبُّنَا إِنَّكَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَ﴾ ٣٠.

﴿ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنَاً شُيْرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَىٰ بَلْ لِلهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا أَفَلَمْ يَيْنَاسِ الَّذِينَ آمَنُوا أَنْ لَوْ يَشَاءُ اللهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَايَزالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُمْ بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةُ أَوْ تَحُلُّ قَرِيبًا مِنْ دَارِهِمْ حَتَّىٰ يَأْتِيَ وَعْدُ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيعَادَهُ ".

٢١٩٤٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن وَعَدَهُ اللهُ علىٰ عَمَلٍ ثَواباً فَهُو مُنجِزُهُ لَهُ، ومَن أُوعَدَهُ علىٰ عَمَلٍ عِقاباً فَهُو فِيهِ بالخِيارِ ﴿﴿،

٧١٩٥٠\_عنه ﷺ: مَن وَعَدَهُ اللهُ علىٰ عَمَلٍ ثَواباً فَهُو مُنجِزُهُ لَهُ، ومَن وَعدَهُ علىٰ عَملٍ عِقاباً فَهُو فِيهِ بالخِيارِ٣٠.

٢١٩٥١ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ: أفِيضُوا في ذِكرِ اللهِ فإنّهُ أحسَنُ الذِّكرِ ، وارغَبوا فيها وَعَدَ المُتَّقينَ فإنَّ وَعَدَهُ أَصَدَقُ الوَعدِ٣٠.

٢١٩٥٢ عنه ﷺ : عِبادَ اللهِ ، إِنَّهُ لَيس لِما وَعَدَ اللهُ مِن الْحَيْرِ مَتْرَكُ ، ولا فيها نَهِ يُ عَنهُ مِن الشَّرُّ مَرغَبُ ٨٠.

<sup>(</sup>۱) الروم : ۲۰.

<sup>(</sup>٢) غافر : ٧٧.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ٩.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ٣١.

<sup>(</sup>٥) التوحيد : ٦٠٤/٣.

<sup>(</sup>٦) كنزال**مت**ال: ١٠٤١٦.

<sup>(</sup>٧-٨) نهج البلاغة : الخطبة ١١٠ و ١٥٧.

٢١٩٥٣ عنه ﷺ - في صِفَةِ اللهِ سبحانَهُ -: الذي صَدَقَ في مِيعادِهِ، وارتَفَعَ عن ظُلمِ عِبادِهِ،
 وقام بالقِسطِ في خَلقِهِ١١٠.

(انظر) عنوان ٩٤ «الحبط».

### ٤١١٣ـالعِدةُ دَينُ

٢١٩٥٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : العِدَةُ دَينُ٣٠.

٢١٩٥٥ عنه ﷺ : العِدَةُ دَينٌ ، وَيلٌ لِمَن وَعَدَثُمٌ أَخلَفَ ، وَيلٌ لَمَن وَعَدَثُمٌ أَخلَفَ ، وَيلُ لِمَن وَعَدَثُمٌ أَخلَفَ ، وَيلُ لِمَن وَعَدَثُمٌ أَخلَفَ ... وَعَدَثُمٌ أَخلَفَ ...

٢١٩٥٦ حنه ﷺ : عِدَةُ المؤمن دَينُ ، وعِدَةُ المؤمن كالأخذِ باليّدِ ٥٠٠

٢١٩٥٧ عنه على : عِدَةُ المؤمن أخذُ باليدس.

٣١٩٥٨ عنه ﷺ : الواعِدُ بالعِدةِ مِثلُ الدَّينِ أو أَشَدُّ ٥٠.

٢١٩٥٩ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ: ماباتَ لِرجُلٍ عِندي مَوعِدٌ قَطُّ فباتَ يَتمَلمَلُ علىٰ فِراشِهِ لِيَغدوَ بِالطَّفَرِ بِحاجَتِهِ، أَشَدَّ مِن تَمَلَمُلي علىٰ فِراشِي حِرصاً على الخُروجِ إلَيهِ مِن دَينِ عِدَتِهِ، وخَوفاً مِن عائقٍ يُوجِبُ الخُلفَ؛ فإنَّ خُلفَ الوَعدِ لَيسَ مِن أخلاقِ الكِرامِ ٣٠.

٢١٩٦٠ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ : إنّا أهلُ بَيتٍ نَرى ما وَعَدْنا علَينا دَيناً كَمَا صَنَعَ رسولُ اللهِ ﷺ .
 ٢١٩٦١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : وَأْيُ ١٠٠٠ المؤمنِ حَقَّ واجِبٌ ٠٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٥.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) كنز المثال: ٢٨٦٦، ٢٨٦٥، ١٨٧٠.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٢٥/ ٩٦/ ١٨.

<sup>(</sup>٦) كنزالمثال: ٦٨٧٦.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٦٩٢.

<sup>(</sup>۸) البحار : ۵۷/۹۷/۲۰.

<sup>(</sup>٩) الوأي: هو الوعد. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۱۰) كنزالعمّال: ٦٨٧٢.

٢١٩٦٢ عنه ﷺ : إِنَّ العِدَةَ عَطيَّةً ١٠٠.

٣١٩٦٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : وَعدُ الكَريمِ نَقدُ وتَعجيلٌ ، وَعدُ اللَّئيمِ تَسويفٌ وتَعليلُ ٣٠.

٢١٩٦٤ عنه ﷺ : المنتع الجميلُ أحسَنُ مِن الوَعدِ الطُّويلِ ٣٠.

٢١٩٦٥ عنه ﷺ : أَذَكُرُ وَعَدَكَ ٣٠.

# ٤١١٤ ـ الوَعدُ أحَدُ الرِّقَينِ

٢١٩٦٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المُسؤولُ حُرُّ حتَّىٰ يَعِدَ ﴿

٣١٩٦٧ عنه ﷺ : الوَعدُ أَحَدُ الرُّقِّينِ، إنجازُ الوَعدِ أَحَدُ العِتقَينِ ٣٠.

٢١٩٦٨ عنه ﷺ : الوَعدُ مَرَضٌ، والبُرءُ إنجازُهُ ١٠٠

٢١٩٦٩ ــ الترغيب و الترهيب عن عبدِاللهِ بنِ أبي الحَمساءِ : بايَعتُ رسولَ اللهِ ﷺ بِبَيعٍ قَبلَ أَن يُبعَثَ ، فَبَقِيَت لَهُ بَقيَّةُ ووَعَدتُهُ أَن آتِيَهُ بِها في مَكانِهِ ، فنَسِيتُ ، ثُمَّ ذَكَرتُ بَعدَ ثَلاثٍ فَجِئتُ فإذا هُو مَكانَهُ . فقالَ : يافَتَىٰ، لَقَد شَقَقتَ علَىَّ، أَنا هاهُنا مُنذُ ثَلاثٍ أَنتَظِرُكَ ١٩٠١

٢١٩٧٠ مكارم الأخلاق عن أبي الحُميساء : بايَعتُ النَّبيَّ ﷺ قَبلَ أن يُبعَثَ فَواعَدتُهُ مَكاناً فنسيتُهُ يَومِيَ والغَدَ، فأتيتُهُ اليَومَ الثَّالثَ، فقالَ ﷺ : يافَتی، لَقد شَقَقتَ علیًّ، أنا هاهُنا شُندُ ثَلاثَةِ أَیّام ١٠٠

المَّاكِمُ المُّادِقُ اللهِ: إنَّ رسولَ اللهِ ﷺ واعَدَ رجُلاً إلَى الصَّخرَةِ فقالَ: أنا لكَ هاهُنا حتى تَأْتِيَ. قالَ: فاشتَدَّتِ الشَّمسُ علَيهِ، فقالَ لَهُ أصحابُهُ: يارسولَ اللهِ، لو أَنْكَ تَحَوَّلتَ إلَى الظُّلِّ! قالَ: وَعَدتُهُ إلى هاهُنا وإن لَم يَجِئْ كانَ مِنهُ الْحَشَرُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنزالعتال: ٦٨٦٨.

<sup>(</sup>٢ ـ ٤) غرر الحكم: (٦٣ - ١٠ ، ١٠ - ١٠)، ٢١٨٣. ٢٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: المكمة ٣٢٦.

<sup>(</sup>٦-٧) غرر الحكم: (١٦٤٦، ١٦٤٧)، ١١٣٤.

<sup>(</sup>٨) الترغيب والترهيب: ٤/٩/٤.

<sup>(</sup>١- - ١) مكارم الأخلاق: ١ / ٥٧ / ٣٩ و ص ٢٤ / ٦٣.

٢١٩٧٢ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ ـ لِلجَعفريِّ ـ : تَدري لِمَ سُمِّيَ إسماعيلُ صادِقَ الوَعدِ؟ قـالَ : قلتُ : لا أدري ، قالَ : وَعَدَ رجُلاً فجَلَسَ لَهُ حَولاً يَنتَظِرُهُ ١٠٠.

(انظر) النبوّة (٢) : باب ٣٧٩٥.

### ٤١١٥ ـ ما لا يَنبَغى مِن الوَعدِ

٢١٩٧٣ - الإمامُ عليٌّ إلله : لا تَعِدَنَّ عِدَةً لا تَنِقُ مِن نَفسِكَ بإنجازِها ١٠٠٠

٢١٩٧٤ ـ الإمامُ الصَّادقُ على : لا تَعِدَنَّ أَخَاكَ وَعداً لَيسَ في يَدِكَ وَفاؤُهُ ٣٠.

٢١٩٧٥ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ــ لِرجلٍ قالَ لَهُ : عِدْنِي ــ : كَيفَ أَعِدُكَ وأَنَا لِمَا لَا أَرجو أُرجىٰ مِنِي لِمَا أُرجو ؟!"

(انظر) الرجاء: باب ١٤٤٩.

### ٤١١٦ ـ ذُمُّ خُلفِ الوَعدِ

### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَقْتَا عِنْدَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* ". ٢١٩٧٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِيمٌ : عِدَةُ المؤمنِ نَذرُ لا كَفَّارَةَ لَهُ ١٠٠.

٢١٩٧٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على : عِدَةُ المُؤمنِ أَخَاهُ نَذَرٌ لا كَفّارَةَ لَهُ ، فَنَ أَخَلَفَ فَبِخُلْفِ اللهِ بَدأَ ، وَلَمْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

<sup>(</sup>١) البحار: ٧٥/٩٤/٠٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٢٩٧٠.

<sup>(</sup>٣) البمار: ٧٨/ -٢٥٠/ ٩٤.

<sup>(</sup>٤) الفقيه : ٣ / ١٦٥ / ٢٦١٠.

<sup>(</sup>٥) الصفّ: ٢ ، ٣.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٥٧/٩٦/٧٥.

<sup>(</sup>۷) الكاني: ٢/٣٦٣/١.

٢١٩٧٨ - الإمامُ علي ﷺ - مِن كِتابِهِ للأُشتَرِ لَمَا وَلاَهُ مِصرَ -: وإيّاكَ والمَنَّ علىٰ رَعِسَيِّكَ بِإِحسانِكَ، أو التَّرْيُّدِ فيها كانَ مِن فِعلِكَ، أو أن تَعِدَهُم فتُتبِعَ مَوعِدَكَ بِحُلفِكَ ؛ فإنّ المَنَّ يُبطِلُ الإحسانَ، والتَّرْيُّدَ يَذَهَبُ بِنُورِ الحَقِّ، والخُلفَ يُوجِبُ المَقتَ عِندَ اللهِ والنَّاسِ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ كَبُرَ مَقْتاً عِندَ اللهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لا تَفْعَلُونَ ﴾ ٢٠٠.

٢١٩٧٩ ــرسولُ اللهِ عَلَمُ : إذا وَعَدَ الرَّجُلُ أَخَاهُ، ومِن نِتَيِّهِ أَن يَفِي لَهُ فَلَم يَفِ وَلَم يَجِئُ لِلمِيعادِ، فلا إثمَ عليه ٣٠.

٢١٩٨٠ عنه ﷺ: لَيس الخُلفُ أن يَعِد الرّجُلُ ومِن نِيَّتِهِ أن يَنِيَ، ولكنَّ الخُلفَ أن يَعِدَ الرّجُلُ
 ومِن نِيَّتِهِ أن لا يَنِيُ ٣٠٠.

٢١٩٨١ ــ الإمامُ الكاظمُ على : إذا وَعَدَّتُمُ الصَّغارَ فأوفُوا لَهُم ؛ فإنَّهُم يَرَونَ أَنَّكُم أَنتُمُ الَّذينَ تَرزُقونَهُم ، وإنَّ اللهَ لايَغضَبُ بشَيءٍ كغَضَيِهِ لِلنِّساءِ والصَّبيانِ ".

٢١٩٨٢ ـ الإمامُ عليٌّ ينه : كانَ لي فيها مَضىٰ أخٌ في اللهِ... وكانَ يَقولُ مايَفعَلُ، ولا يَقولُ ما لا يَفعَلُ (٠٠).

(انظر) الأخ: باب ٥٤، المعروف (٢): باب ٢٦٩٧، النفاق: باب ٣٩٣١.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) كنزالمثال: ٦٨٧١، ٦٨٧١.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۲۳/۷۳/ ۲۳,

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الحكمة ٢٨٩.

# 001

# المُوعظة

البحار : ٧٧ / ١ «أبواب المواعظ والحِكم» .

البحار: ۷۷/ ۱ باب ۱ و ص۱۸ باب ۲ «مواعظ الله سبحانه».

البحار: ٢٨٣/٦٤ باب ٢١ «مواعظ الله سبحانه لعيسىٰ الله».

كنزالعمّال: ٧١/ ٧٦٨\_ ٩٥٤، ١٦/ ٣، ٢٦٢ «كتاب المواعظ والحكم».

البحار : ٧١ / ٣١٤ باب ٨٠ «التفكّر والاعتبار والاتّعاظ بالعبّر » .

كنزالعمّال : ١٦ / ٢١ ، ٩٨ ، ٢٥١ ، ٢٦٠ «الترهيبات الثَّنائيّات \_ إلى \_ العُشاريّ» .

كنزالعمّال: ١٦ / ٢٢٨ \_ ٢٤٦ «الترغيبات الثَّنائي \_ إلى \_ الثَّمانيّ».

انظر: عنوان ٣٣٢ «العِبرة» . ٣٩٣ «الغفلة» . ٤٢٤ «الفكر» . ٥٤٥ «الوصيّة» (١) . ٢٤٥ «الاستماع» . العيرة: باب ٢٠٥٨ الدّين: باب ١٣٢٣ .

### ٤١١٧ ـ دُورُ المَوعِظَةِ في حياةِ القلبِ

### لكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَتُكُمْ مَوْعِظَةً مِنْ رَبُّكُمْ وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصَّدُورِ وَهُمدى وَرَحْمَةً لِلْمُؤْمِنِينَ ﴾ (١٠).

٣١٩٨٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ في وَصيَّتِهِ لابنِهِ وهُو يَعِظُهُ ـ : أَحِي قَلْبَكَ بالمَوعِظَةِ ٣٠.

٢١٩٨٤\_عنه ﷺ : المَواعِظُ حَياةُ القُلوبِ٣٠.

٣١٩٨٥ عنه ﷺ : المَواعِظُ صَقالُ النُّفُوسِ، وجَلاءُ القُلوبِ٤٠٠.

٣١٩٨٦ ـ عنه ﷺ : بالمَواعِظِ تَنجَلِي الغَفلَةُ٠٠٠.

٢١٩٨٧ عنه على : ثَمَرَةُ الوَعظِ الانتِباهُ٣٠.

(انظر) القلب: باب ٣٤٠٧.

### ٤١١٨ ـ طلك الموعظة

٢١٩٨٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : نِعمَ الْهَديَّةُ المُوعِظَّةُ ٣٠.

٢١٩٨٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لِرجُلٍ طَلَبَ مِنهُ المَوعِظَةَ ـ : إذاكُنتَ في صَلاتِكَ فصَلَّ صَلاةً مُودِّعٍ، وإيّاكَ ومايُعتَذَرُ مِنهُ، واجمَع اليَّأْسَ مِمَّا في أيدي النَّاسِ ٩٠.

٢١٩٩٠ - الإمامُ عليَّ ﷺ - لِعُمرَ إذ قالَ لَهُ : عِظْني - : لا تَجَعَلْ يَقينَكَ شَكَاً ، ولا عِلمَكَ جَهلاً ،
 ولا ظَنَّكَ حَقًا ، واعلَمْ أَنَّهُ لَيس لَكَ مِن الدُّنيا إلّا ما أعطَيتَ فأمضَيتَ ، وقَسَّمتَ فسَـوَّيتَ ،
 ولَبستَ فأبلَيتَ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱) يونس: ۵۷.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٣-٣) غرر المكم: ٣٢١. ١٣٥٤. ١٩١١. ٨٥٥٨. ٩٨٨٤.

<sup>(</sup>٨ ـ ٩) كترالمثال: ٤٤١٥٥، ٢٣٢٤.

اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَظْنَا وَأُوجِزْ .. اللهُ اللهُ اللهُ وَحَرَامُها عِقَابُ، وحَرَامُها عِقَابُ، وحَرَامُها عِقَابُ، وحَرَامُها عِقَابُ، وأَنَىٰ لَكُم بِالرَّوحِ وَلَمَا تَأْسُوا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُم ؟! تَطلُبُونَ مَا يُطغِيكُم، ولا تَرضَونَ مَا يَكُفيكُم ! اللهُ لَكُم بِالرَّوحِ وَلَمَا تَأْسُوا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُم ؟! تَطلُبُونَ مَا يُطغِيكُم، ولا تَرضَونَ مَا يَكُفيكُم ! اللهُ لَكُم بِالرَّوحِ وَلَمَا تَأْسُوا بِسُنَّةِ نَبِيِّكُم ؟! تَطلُبُونَ مَا يُطغِيكُم، ولا تَرضَونَ مَا يَكُفيكُم ! اللهُ اللهُ

#### ٤١١٩ أنواعُ الوُعَاظِ

٢١٩٩٢ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : خُذْ مَوعِظَتَكَ مِن الدَّهرِ وأهلِهِ ؛ فإنَّ الدَّهرَ طَويلَةٌ قَصيرَةٌ ، فاعمَلْ كأنَّكَ تَرىٰ ثَوابَ عَمَلِكَ لِتَكُن أَطْمَعَ في ذلكَ ".

٣١٩٩٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كَنِيْ بِالمَوتِ واعِظاً ٣٠.

٢١٩٩٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : فكنى واعِظاً بمَوتى عايَنتُموهُ م مُجلوا إلى قُبورِهِم غَديرَ راكِبينَ (٤٠).

٢١٩٩٥ \_عنه ﷺ : العاقِلُ مَن وَعَظَتهُ التَّجارِبُ(".

٢١٩٩٦\_عنه ﷺ : خَيرُ ما جَرَّبتَ ما وَعَظَكَ™.

٢١٩٩٧ ــ عنه ﷺ : في كُلِّ نَظَرٍ عِبرَةً ، في كُلِّ تَجَرِبَةٍ مَوعِظَةُ ۗ ٣.

🗚 ۲۱۹۹۸ ــ عنه ﷺ : كَنيْ عِظَةً لِذَوي الألبابِ ما جَرَّبوا٣٠.

٢١٩٩٩ عنه على : مِنِ اتَّعَظَ بالعِبْرِ ارتَدَعُ٠٠.

٠٠٠٠ عنه ﷺ : إذا أَحَبُّ اللهُ عَبداً وعَظَهُ بالعِبَرِ٥٠٠.

٣٢٠٠١ عنه ﷺ : إنَّ الغايةَ القِيامَةُ، وكَنيَ بذلكَ واعِظاً لِمَن عَقَلَ، ومُعتَبَراً لِمَن جَهِلَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢ / ٢٥٩ / ٢٣.

<sup>(</sup>٢) البحار: ۱/۲-٦/۲۸.

<sup>(</sup>٣) تحف المقول : ٣٥.

<sup>(</sup>٤) شرح نهج البلاغة لابن أبي المديد : ١٣ / ٩٩ .

<sup>(</sup>٥-١) تحف المتول: ٨٥ و ٨٠.

<sup>(</sup>٧- ١١) غرر الحكم: (٦٤٥٩ ـ ٦٤٦٠)، ٥٩٠١، ٨٣٠٦، ٤٠٣٢.

٣٢٠٠٢ عنه ﷺ: فا تَّعِظُوا عِبادَ اللهِ بِالنَّوافِعِ، واعتَبِروا بالآيِ السَّواطِعِ، وازدَجِروا بالنَّذُرِ البَوالِغِ، وانتَفِعوا بالذِّكرِ والمَواعِظِ، فكأنْ قد عَلِقَتكُم مَخالِبُ المَنِيَّةِ، وانقَطَعَت عَنكُم عَـلائقُ الاُمنِيَّةِ، ودَهَمَتكُم مُفظَعاتُ الاُمورِ ١٠٠.

٣٠٠٠٣ عنه ﷺ : مَن فَهِمَ مَواعِظَ الزَّمانِ لَم يَسكُنْ إلى خُسنِ الظَّنِّ بالأيّام ٣٠.

٢٢٠٠٤ عنه ﷺ : لَم يَعقِلُ مَواعِظَ الزَّمانِ مَن سَكَنَ إلىٰ حُسنِ الظَّنِّ بالأيَّامِ٣٠.

٧٢٠٠٥ عنه على : لَم يَذْهَبْ مِن مالِكَ ما وَعَظَكَ ١٠٠٠

٢٢٠٠٦ عنه ﷺ - في صِفَةِ الدُّنيا ...: إنَّ الدُّنيا دارُ مَوعِظَةٍ لِمَنِ اتَّعَظَ بِها... ذَكَّرَتُهُمُ الدُّنيا فَتَذَكَّرُوا، وحَدَّثَتُهُم فَصَدَّقُوا، ووَعَظَتُهُم فَاتَّعَظُوا

٧٠٠٧ عنه على \_ في صِفَةِ الإسلام \_: وتَبصِرَةً لِمَن عَزَمَ، وعِبرَةً لِمَن اتَّعَظَ ١٠٠٠

(انظر) العِبرة: باب ٢٥٠٨.

# ٤١٢٠ ـ في كلِّ شيءٍ مَوعِظةً

٢٢٠٠٨ ـ الإمامُ علي ﷺ : إن في كُلِّ شَيءٍ مَوعِظَةً وعِبرَةً لذَوي اللَّبِ والاعتبارِ ٣٠.
 ٢٢٠٠٩ ـ عنه ﷺ : لِلكَيِّسِ في كُلِّ شَيءٍ اتِّعاظُ ٩٠.

٢٢٠١٠ عنه ﷺ : مَن كانَت لَهُ فِكرَةً فَلَهُ فِي كُلِّ شَيءٍ عِبرَةً ١٠٠.

٢٢٠١١ الإمامُ الكاظمُ ﷺ في كِتابِهِ إلى هارونَ الرَّشيدِ، لَمَّا طَلَبَ مِنهُ الموعِظَةَ ... ما مِن شَيءٍ تَراهُ عَينُكَ إلّا وفيهِ مَوعِظةٌ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار : ٧٧ / ٤٣٠ / ٤٤.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: ٧٥٤٨، ٢٥٤٩.

<sup>(</sup>٤ـــ٦) نهج البلاغة: العكمة ١٩٦ و ١٣١ والخطبة ١٠٦.

<sup>(</sup>٧-٩) غرر الحكم: ٢٤٦٠، ٧٢٣٨، ٩٢٣٦.

<sup>(</sup>١٠) البحار: ١٤/٣٢٤/٧١.

#### ٤١٢١ ـ أبلغُ المَواعِظِ

٢٢٠١٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: أصدَقُ القولِ، وأبلَغُ الموعِظَةِ، وأحسَنُ القصصِ: كِتابُ اللهِ ١٠٠٠ ـ ٢٢٠١٣ ـ الإمامُ علي ﷺ: أبلَغُ العِظاتِ النَّظُرُ إلىٰ مَصارِعِ الأمواتِ والاعتبارُ بمَصائرِ الآباءِ والأمّهاتِ ١٠٠٠ ـ الإمامُ علي ﷺ: أبلَغُ العِظاتِ النَّظُرُ إلىٰ مَصارِعِ الأمواتِ والاعتبارُ بمَصائرِ الآباءِ والأمّهاتِ ١٠٠٠.

٢٢٠١٤\_عنه ﷺ : أبلَغُ العِظاتِ الاعتِبارُ بِمَصارِع الأمواتِ٣٠.

٧٢٠١٥ عنه ﷺ : أُبلَغُ ناصِحٍ لَكَ الدُّنيا لَوِ انتَصَحتَ بِما تُريكَ مِن تَغايُرِ الحالاتِ، وتُؤذِنُكَ بهِ مِن البَينِ والشَّتاتِ(».

٣٢٠١٦\_عنه ﷺ : إنَّ اللهَ سبحانَهُ لَم يَعِظْ أَحَداً بمِثْلِ هٰذا القرآنِ ٣٠٠.

٢٢٠١٧\_عنه ﷺ : لا واعِظَ أَبلَغُ مِن النُّصح ٣٠.

٢٢٠١٨\_عنه ﷺ قبلَ شَهادَتِهِ \_ : لِتَعِظْكُم هُدُوِّي ، وخُفوتُ إطراقي ، وسُكونُ أطرافي ؛ فإنَّهُ أُوعظُ لِلمُعتَبِرِينَ مِن المَنطِقِ البَليغِ والقَولِ المسموعِ™.

#### ٤١٢٢ \_ مَواعِظُ اللهِ

#### الكتاب

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُبَيِّنَاتٍ وَمَثَلَا مِنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ٨٠.

(انظر) البقرة: ٦٦، ٢٧٥ وآل عمران: ١٣٨ والمائدة: ٤٦ والأعراف: ١٤٥ وهود: ١٢٠ ويونس: ٥٧.

٢٢٠١٩ ـ الإمامُ علي علي علي الله الله الذي نَفَعَكُم بمَوعِظَتِهِ، وَوعَظَكُم برِسالَتِهِ، وامتَنَّ علَيكُم

<sup>(</sup>١) أمالي الصدوق: ٣٩٤/ ١.

<sup>(</sup>٤ ـ ٤) غرر الحكم: ٣٣٦١، ٣١٢٣، ٣٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٠٦٢٢.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٩.

<sup>(</sup>٨) النور : ٣٤.

بنِعمَتِهِ، فَعَبِّدُوا أَنفُسَكُم لِعِبادَتِهِ، واخرُجُوا إِلَيْهِ مِن حَقَّ طاعَتِهِ ١٠٠.

٢٢٠٢٠ عنه ﷺ : اِنتَفِعوا بِبَيانِ اللهِ، واتَّعِظوا بمَواعِظِ اللهِ، واقْبَلُوا نَصيحَةَ اللهِ ٣٠.

(انظر) الوصيَّة (١): باب ٤٠٧٤، ٢٥٠٥، ٢٠٧٦. ٤٠٧٨.

### ٤١٢٣ ـ مَواعظُ عيسىٰ ﷺ

#### الكتاب

﴿مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلَّا مَا أَمَرْتَنِي بِهِ أَنِ آعْبُدُوا اللهَ رَبِّي وَرَبَّكُمْ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ فَلَمَّا تَوَقَّيْتَنِي كُنْتَ أَنْتَ الرَّقِيبَ عَلَيْهِمْ وَأَنْتَ عَلَىٰ كُلُّ شَيْءٍ شَهيدٌ﴾ ٣.

٢٢٠٢١\_عيسىٰ ﷺ : طُوبِيٰ لِلمُتَراحِمِينَ، أُولئكَ هُمُ المَرحومونَ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

٢٢٠٢٢\_عنه ﷺ : طُوبِيٰ لِلمُصلِحينَ بَينَ النَّاسِ، أُولئكَ هُمُ المُقَرَّبُونَ يَومَ القِيامَةِ ١٠٠.

٣٢٠٢٣ عنه ﷺ : طُوبِي لِلمُطَهَّرَةِ قُلوبُهُم، أُولئكَ يَزُورُونَ اللهَ يَومَ القِيامَةِ٧٠.

٢٢٠٢٤\_عنه ﷺ : طُوبِيْ لِلمُتَواضِعينَ في الدُّنيا، أُولئكَ يَرِثُونَ مَنابِرَ المُلكِ يَومَ القِيامَةِ™.

۲۲۰۲۰ ـعنه ﷺ : يا عَبيدَ السُّوءِ، تَلُومونَ النَّاسَ علَى الظَّنِّ ولا تَلُومونَ أَنفُسَكُم علَى النَّانِ ؟! ٨٠

٢٢٠٢٦ عنه ﷺ : يا عَبيدَ الدُّنيا، تَحلِقونَ رُؤوسَكُم، وتُقَصَّرونَ أَشْصَكُم، وتُـنَكُسونَ
 رُؤوسَكُم، ولا تَنزِعونَ الغِلَّ ﴿ مِن قُلوبِكُم ؟ إ ٠٠٠

٢٢٠٢٧ عنه ﷺ : يا عَبيدَ الدُّنيا، مَثَلُكُم كَمَثَلِ القُبورِ المُشَيَّدةِ؛ يُعجِبُ النَّاظِرَ ظَهرُها،
 وداخِلُها عِظامُ المَوتَىٰ، تَملُوءةً خَطاياً ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١٦-١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨ ر ١٧٦.

<sup>(</sup>٣) المائدة: ١١٧.

<sup>(</sup>٤ ـ ٨) تحف العقول: ٥٠١.

<sup>(</sup>٩) الغلُّ : الحقد والغشِّ . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٢٠٥).

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۱) تحف العقول: ۵۰۱.

٧٢٠٣١ عنه على: يا صاحِبَ العِلمِ، عَظِّمِ العُلَمَاءَ لِعِلمِهِم ودَعْ مُنازَعَتَهُم، وصَغِّرِ الجُهَّالَ لِجَهَلِهِم ولا تَطرُدْهُم، ولُكن قَرِّبْهُم وعَلِّمْهُم ٣٠.

٢٢٠٣٢ عنه ﷺ : ياصاحِبَ العِلمِ ، إعلَمْ أَنَّ كُلَّ نِعمَةٍ عَجَزتَ عَن شُكرِها عِبْزِلَةِ سَيَّتَةٍ تُؤَاخَذُ عَلَيْهِ اللهِ ... عليها اللهِ ...

٢٢٠٣٣ عنه ﷺ : يا صاحب العِلمِ إعلَمْ أن كُلَّ مَعصِيةٍ عَجَزتَ عن تَوبَتِها بِمَنزِلَةِ عُقوبَةٍ
 تُعاقَبُ بها ١٠٠٠.

٣٢٠٣٤ ـعنه ﷺ : يا صاحِبَ العِلمِ، كُرَبُ لا تَدري مَتَىٰ تَعْشَاكَ، فاستَعِدَّ لَهَا قَـبلَ أَن تَفجأكَ ٥٠٠.

٢٢٠٣٥ عنه ﷺ لأصحابِهِ -: أرَأيتُم لَو أنّ أَحَداً مَرَّ بأخيهِ فرَأَىٰ ثَوبَهُ قَدِ انكَشفَ عَن
 عَورَتِهِ، أكانَ كاشِفاً عَنها أم يَرُدَّ علىٰ ما انكشف مِنها؟ قالوا: بَل يَرُدُّ علىٰ ما انكشف مِنها.

<sup>(</sup>١) تحف المتول : ١ - ٥ .

<sup>(</sup>٢) مِن حبا الولدُ: زحفَ عليٰ يديه وبطنه . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣٠٥).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ١٠٥٠.

<sup>(</sup>٤) الدعة : السكينة ، الراحة وخفض العيش . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣٠٥).

<sup>(</sup>٥)كذا في العصدر ، وفي البحار : ١٤ / ٣٠٥ «إلى غير أرب» .

<sup>(</sup>٦. - ١) تحف العقول: ٥٠٢.

قَالَ : كُلَّا، بَلَ تَكْشِفُونَ عَنها! فَعَرَفُوا أَنَّهُ مَثَلُّ ضَربَهُ لَهُم، فقالُوا : يَا رُوحَ اللهِ، وكيفَ ذَاكَ؟ قَالَ : ذَاكَ الرَّجُلُ مِنكُم يِطَّلِعُ عَلَى الغَورَةِ مِن أُخيهِ فَلا يَستُرُها ١٠٠.

٢٢٠٣٦ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم أُعلَّمُكُم لِتَعلَموا ولا أُعلِّمُكُم لِتُعجَبوا بأنفُسِكُم : إنّكُم لَن تَنالوا ما تُريدونَ إلّا بِتَركِ ما تَشتَهونَ، ولَن تَظفَروا بما تأملونَ إلّا بالصَّبرِ علىٰ ما تَكرَهونَ ٣٠.

٧٢٠٣٧ عنه على: إيَّاكُم والنَّظرَةَ ؛ فإنَّها تَزرَعُ في القُلوبِ الشَّهوَةَ ، وكَفي بها لِصاحِبها فِتنَةً ٣٠.

٢٢٠٣٨ عنه ﷺ : طوبىٰ لِمَن جَعَلَ بَصَرَهُ فِي قَلْبُهِ ، وَلَمْ يَجَعَلُ قَلْبَهُ فِي نَظَرَ عَينِهِ ، لاَ تَنظُروا فِي عُيوبِ النّاسِ كالأربابِ، وانظُروا في عُيوبِهِم كهَيئَةِ عَبيدِ النّاسِ، إنَّا النّاسُ رجُلانِ : مُسبتلً ومُعافىً، فارحَموا المُبتلىٰ، واحمدوا الله على العافِيّةِ (٤٠.

٢٢٠٤٠ عنه ﷺ : بِحَقِّ أَقُولُ لَكُم : إِنَّ قُلُوبَكُم بِحَيثُ تَكُونُ كُنُوزُكُم، ولِذَٰلكَ النَّاسُ يُحِبُّونَ

<sup>(</sup>١ ـ ٤) تحف المقول: ٥٠٢.

<sup>(</sup>٥) القذى: مايقع في العين أو الشراب من تبنة ونحوها . (كما في هامش البحار : ٢٠٦/١٤).

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٢-٥.

أموالهُم وتَتُوقُ ﴿ إِلَيهَا أَنفُسُهُم، فضَعوا كُنوزَكُم في السَّهاءِ حيثُ لا يَأْكُلُها السُّوش، ولا يَنالهُا اللُّصوصُ ﴿ .

٢٢٠٤١ عنه ﷺ : بِحَقِّ أَقُولُ لَكُم :إنَّ العَبدَ لايَقدِرُ علىٰ أن يَخدِمَ رَبَّينِ، ولا مَحالَةَ أَنَّهُ يُؤثِرُ أَحدَهُما علَى الآخَرِ وإن جَهِدَ، كذلكَ لايَجتَمِعُ لَكُم حُبُّ اللهِ وحُبُّ الدُّنيا ٣٠.

٢٢٠٤٢ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ شَرَّ النّاسِ لَرجُلُ عالِمُ آثَرَ دُنياهُ على عِلمِهِ، فأحبَها وطَلَبَها وجَهِدَ علَيها ؛ حتى لَوِ استَطاع أن يَجعَلَ النّاسَ في حَيرَةٍ لَفَعَلَ، وماذا يُعني عَنِ الأعمى سَعَةُ نُورِ الشَّمسِ وهُو لا يُبصِرُها؟! كذٰلكَ لا يعني عَنِ العالِمِ عِلمُهُ إذ هُو لَم يَعمَلُ بهِ. ما أكثَرَ عُارَ الشَّمرِ ولَيسَ كُلُّها يَنفَعُ ويُؤكَلُ ! وما أكثَرَ العُلَهاءَ وليسَ كُلُّهُم يَنتفعُ عِهاعَلِم ! وما أوسَعَ الأرضَ وليسَ كُلُّها يَنفعُ عَهاعَلِم ! وما أوسَعَ الأرضَ وليسَ كُلُّها تُسكَنُ ! وما أكثَرَ المُتكلِّمِينَ وليسَ كُلُّ كَلامِهم يُصدَّقُ ! فاحتفظوا مِن العُلَهاءِ الكَذَبَةِ الذينَ عليهِم ثِيابُ الصُّوفِ، مُنكِّسي رُوّوسِهِم إلى الأرضِ، يُروّوونَ " بهِ الحُلَهاءِ الكَذَبَةِ الذينَ عليهِم ثِيابُ الصُّوفِ، مُنكِّسي رُوّوسِهِم إلى الأرضِ، يُحرَوِّرونَ " بهِ الحُطَايا، يَرمُقونَ مِن تَعتِ حَواجِبِهِم كما تَرمُقُ الذِّنابُ، وقَولُهُم يُخالِفُ فِعلَهُم، وهل يُجتَىٰ مِن الحَظايا، يَرمُقونَ مِن آخَتُ حَواجِبِهِم كما تَرمُقُ الذِّنابُ، وقولُهُم يُخالِفُ فِعلَهُم، وهل يُجتَىٰ مِن العَوسَجِ العِنَبُ ؟! ومِنَ الحَنظلِ التَّينُ ؟! وكذلكَ لا يُؤثِّرُ قُولُ العالمِ الكاذِبِ إلّا زُوراً، ولَيسَ كُلُّ مَن يَقولُ يَصدُقُ ".

كذلك ٢٢٠٤٣\_عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنّ الزَّرعَ يَنبُتُ فِي السَّهلِ ولا يَنبُتُ فِي الصَّفا، وكذلك الحِكمَةُ تَعمُرُ فِي قَلْبِ المُتَكمِّرِ الجَبَارِ. أَلَمَ تَعلَموا أَنَهُ مَن شَمَخَ برَأْسِهِ الحَكمَةُ تَعمُرُ فِي قَلْبِ المُتَكبِّرِ الجَبَارِ. أَلَمَ تَعلَموا أَنَهُ مَن شَمَخَ برَأْسِهِ اللَّكَمَةُ وَلَكَةُ وَاللَّهُ مَن لَمَ يَتَواضَعُ لللهِ إِلَى السَّقفِ شَجَّهُ، ومَن خَفَضَ برَأْسِهِ عَنهُ استَظَلَّ تَحْتَهُ وأَكنَّهُ ؟!وكذلكَ مَن لَمَ يَتَواضَعُ لللهِ خَفَضَهُ، ومَن تَواضَعَ للهِ رَفَعَهُ، إنّهُ لَيسَ علىٰ كُلِّ حالٍ يَصلُحُ العَسَلُ فِي الزِّقاقِ، وكذلكَ القُلوبُ لَيسَ علىٰ كُلِّ حالٍ يَصلُحُ العَسَلُ فِي الزِّقاقِ، وكذلكَ القُلوبُ لَيسَ علىٰ كُلِّ حالٍ يَصلُحُ الوَسلُ أَو يَتفُلُ فسَوفَ يَكُونُ لَيسَ علىٰ كُلِّ حالٍ يَقحَلُ أَو يَقَدُلُ أَو يَتفُلُ فسَوفَ يَكونُ لَيسَ علىٰ كُلِّ حالٍ تَعمُرُ الحِكمَةُ فيها. إنّ الزِّقَ مالَمَ يَنخَرِقْ أَو يَقحَلُ أَو يَتفُلُ فسَوفَ يَكونُ

<sup>(</sup>١) تاق إليها: اشتاق و أسرع . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢٣٢) تحف المقول: ٥٠٣.

<sup>(</sup>٤) التَرْوير : تزيينُ الكذب ، و ـ أيضاً ـ : إصْلاعُ الشِّيء . (لسان العرب : ٤ / ٣٣٧) .

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٥٠٣ .

<sup>(</sup>٦) شمخ برأسه : رقعه . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣٠٧).

لِلعَسَلِ وِعاءً، وكذلكَ القُلوبُ مالَم تَخرِفُها الشَّهَواتُ ويُدَنِّسُها الطَّمَعُ ويُقَسَّها النَّعيمُ فسَوفَ تَكونُ أُوعِيَةً للحِكمَةِ ١٠٠.

٢٢٠٤٤ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ الحَريقَ لَيَقَعُ في البَيتِ الواحِدِ فلا يَزالُ يَنتَقِلُ مِن بَيتٍ إلىٰ بَيتٍ حتَّىٰ تَحْتَرِقَ بُيوتٌ كَثيرَةً ، إلّا أن يُستَدرَكَ البَيتُ الأوَّلُ فيُهدَمَ مِن قَواعِدهِ فلا تَجِدَ فيهِ النَّارُ مَعمَلاً ، وكذلكَ الظَّالِمُ الأوَّلُ لَو يُؤخَذُ علىٰ يَدَيهِ لَم يُوجَدْ مِن بَعدِهِ إِمامٌ ظالِمٌ فيَأْتُونَ ٣ بهِ ، كَا لَو لَم تَجِدِ النَّارُ في البَيتِ الأوَّلُ خَشَباً وألواحاً لَم تُحرِقْ شَيثاً ٣٠.

٢٠٠٤٥ عنه الله : يحَقَّ أقولُ لَكُم : مَن نَظَرَ إِلَى الحَيَّةِ تَوُمُّ أَخَاهُ لِتَلدَغَهُ وَلَم يُحَدِّرُهُ حتَّى فَتَلَنْهُ فلا يَأْمَنْ أَن يَكُونَ قَد شَرِكَ في دَمِهِ ، وكذلك مَن نَظَرَ إلى أخيهِ يَعمَلُ الحَقطيئة ولَم يُحَدِّرُهُ عاقِبَتَها حتى أحاطَت بهِ فلا يأمَنْ أَن يَكُونَ قَد شَرِكَ في إيْهِ. ومَن قَدَرَ على أَن يُغَيِّرَ الظَّالِم ثُمَّ لَم يُغَيِّرُهُ في إيْهِ. ومَن قَدَرَ على أَن يُغَيِّرَ الظَّالِم ثُمَّ لَم يُغَيِّرُهُ في إيْهِ ومَن قَدَرَ على أَن يُغَيِّرَ الظَّالِم ثُمَّ لَم يُغَيِّرُهُ في إيْهِ ومَن قَدَرَ على أَن يُغَيِّرُ عليهِ ولا يُؤخَذُ على فهو كفاعِلِهِ ، وكَيفَ يَهابُ الظَّالِم وقد أمِن بَينَ أَظهُوكُم لا يُنهى ولا يُغَيِّرُ عليهِ ولا يُؤخَذُ على يَدَيهِ ؟! فين أين يُقصِرُ الظَّالِم فن أَم كَيفَ لا يَغتَرَبُونَ ؟! فحَسِبَ أَن يَقولَ أَحَدُكُم : لا أُظلِمُ ومَن شَدَيهِ ؟! فين أين يُقولُ أَحَدُكُم : لا أُظلِمُ ومَن الله في الله عنه الله عنه على ما تقولونَ لَم تُعاقبوا مَع الظَّالِمِينَ الذينَ الذينَ لَم تَعمَلوا بأعالِم حِينَ تَنزِلُ بِهِمُ العَثرَةُ في الدُّنيا".

٣٢٠٤٦ عنه ﷺ : وَيلَكُم ياعَبيدَ السَّوءِ اكَيفَ تَرجُونَ أَن يؤمِنَكُمُ اللهُ مِن فَزَعِ يَومِ القِيامَةِ وأنتُم تَخافُونَ النَّاسَ في طاعَةِ اللهِ، وتُطيعونَهُم في مَعصيتِهِ، وتَفُونَ لَهُم بالعُهودِ النَّاقِضَةِ لِعَهدِهِ ؟! بِحَقًّ أقولُ لَكُم : لايُؤمِنُ اللهُ مِن فَزَعِ ذلكَ اليّومِ مَنِ اتَّخَذَ العِبادَ أرباباً مِن دُونِهِ ﴿ ﴾.

٢٢٠٤٧ عنه ﷺ : وَيلَكُم يا عَبيدَ السَّوءِ، مِن أَجلِ دُنيا دَنِيَّةٍ وشَهوَةٍ رَدِيَّةٍ تُفَرِّطُونَ في مُلكِ
 الجنَّةِ، وتَنسَونَ هَولَ يَومِ القِيامَةِ إِنهِ

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٤٠٥.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الكتاب، وفي نسخة «فيؤتم به» وهو الأصع . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣٠٨).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول: ٤ - ٥ .

<sup>(</sup>٤ ــ ٦) تحف العقول: ٥٠٥.

٢٢٠٤٩ عنه ﷺ : وَيلَكُم يا عَبيدَ الدُّنيا ! تَحمِلُونَ السِّراجَ في ضَوءِ الشَّمسِ وضَووُها كانَ يَكفيكُم ، وتَدَعونَ أَن تَستَضيثوا بِها في الظُّلُم ومِن أجلِ ذَلكَ سُخِّرَت لَكُم ! كذلكَ استَضأتُم بِنُورِ العِلمِ لأمرِ الدُّنيا وقد كُفِيتُموهُ ، وتَرَكتُم أَن تَستَضيئوا بهِ لأمرِ الآخِرةِ ومِن أجل ذلكَ العَلمِ المُونَ الدُّنيا ! وتقولُونَ : إنّ المُوتَ حَتَّى ، وأنتُم تُهَدونَ الدُّنيا ! وتقولُونَ : إنّ المَوتَ حَتَّى ، وأنتُم تَهَدونَ الدُّنيا ! وتقولُونَ : إنّ المَوتَ حَتَّى ، وأنتُم تَهَدُّونَ الدُّنيا ! وتقولُونَ : إنّ الله يَسمَعُ ويَرى ، ولا تَخافُونَ إحصاء مُ علَيكُم ! وكيف يُصَدِّقُكُم مَن تَفِرُونَ مِنهُ ! وتقولُونَ : إنّ الله يَسمَعُ ويَرى ، ولا تَخافُونَ إحصاء مُ عليكُم ! وكيف يُصدِّقُكُم مَن سَعِيمُ عَلَي عِلمٍ أعذَرُ مِثَن كَذَبَ عِلْ عِلمٍ ، وإن كانَ لا عُذرَ في شيءٍ مِن الكِذبِ ".

٢٢٠٥٠ عنه ﷺ : بحق أقول لَكُم : إن الدَّابَّةَ إذا لَم تُرتَكَبْ ولَم عُتَهَنْ ﴿ وتُستَعمَلْ لَتَصعُبُ ويَتغيَّرُ خُلقُها، وكذلك القُلوبُ إذا لَم تُرفَق بــذِكرِ المَــوتِ وتُــتعِبْها دُؤوبُ العِــبادَةِ ﴿ تَــقسو وتَغلُظُ ﴿ ...
 وتَغلُظُ ﴿ ...

٢٢٠٥١ عنه ﷺ : ماذا يُغني عَنِ البَيتِ المُظلِمِ أَن يُوضَعَ السِّراجُ فَوقَ ظَهرٍهِ وجَوفُهُ وَحشَّ

<sup>(</sup>١) تحف المقول: ٥٠٥.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٢ - ٥ .

<sup>(</sup>٣) ارتكب بمعنى ركب. وامتهن الغرس: استعمله للخدمة - والركوب. (كما في هامش البحار: ١٤ / ٣٠٩).

<sup>(</sup>٤) دأب في العمل دؤوباً : جدّ وتعب واستمرّ عليه . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٩٠٠).

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢ - ٥.

مُظلِمٌ؟! كذٰلكَ لا يُغني عَنكُم أن يَكونَ نُورُ العِلمِ بأفواهِكُم وأجوافُكُم مِنهُ وَحشَةٌ مُـعَطَّلَةٌ! فأُسْرِعوا إلىٰ بُيوتِكُم المُظلِمَةِ فأنِيروا فيها، كذٰلكَ فأسرِعوا إلىٰ قُلوبِكُمُ القاسِيَةِ بالحِكَةِ قَبلَ أن تَرِينَ علَيها الخَطايا ﴿ فَتَكُونَ أَقْسَىٰ مِن الحِجارَةِ ﴿ ﴾.

٢٢٠٥٢ عنه الله : كَيفَ يُطيقُ حَملَ الأثقالِ مَن لا يَستَعينُ على حَملِها ؟! أم كيفَ تُعَطَّ أوزارُ مَن لا يَستَعينُ على حَملِها ؟! وكيفَ يَبرأً مِن الحَطايا مَن لا يَعسِلُها ؟! وكيفَ يَبرأً مِن الحَطايا مَن لا يُكفِّرُها ؟! " أم كيفَ يَنجو مِن غَرَقِ البَحرِ مَن يَعبُرُ بِغَيرِ سَفينَةٍ ؟! وكيفَ يَنجُو مِن فِتَنِ الدُّنيا مَن لَم يُداوِها بالجِدِّ والاجتهادِ ؟! وكيفَ يَبلُغُ مَن يُسافِرُ بغيرِ دَليلٍ ؟! وكيفَ يَصيرُ إلى الجَنَّةِ مَن لَم يُداوِها بالجِدِّ والاجتهادِ ؟! وكيفَ يَبلُغُ مَن يُسافِرُ بغيرِ دَليلٍ ؟! وكيفَ يَصيرُ إلى الجَنَّةِ مَن لا يُطيعُهُ ؟! وكيفَ يَبصِرُ عَيبَ وَجهِهِ مَن لا يُطيعُهُ ؟! وكيفَ يُبصِرُ عَيبَ وَجهِهِ مَن لا يُطيعُهُ ؟! وكيفَ يُبصِرُ عَيبَ وَجهِهِ مَن لا يَنظُرُ فِي المِرآةِ ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبلُكُ لَهُ بَعضَ ما عِندَهُ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبلُكُ لَهُ بَعضَ ما عِندَهُ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبلُكُ لَهُ بَعضَ ما عِندَهُ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبلُكُ لَهُ بَعضَ ما عِندَهُ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبلُكُ لَهُ بَعضَ ما عِندَهُ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يُبلُعُ مَن لا يُعْطِعُهُ مَن لا يُعْمِلُ مَن لا يُعْمِعُ مَن لا يُعْمِعُ مَا وَرَقَهُ؟! وكيفَ يَستَكمِلُ حُبَّ خَليلِهِ مَن لا يَبلُعُهُ مَن لا يُعْمِعُ مَا وَرَقَهُ؟! هُمَن لا يُعْمِعُ مَن لا يُقْمِعُهُ مَن لا يُعْمِعُ مَا وَرَقَهُ؟! هُمُنْ مَن لا يُعْمِعُ مَن لا يُعْمِعُ مَن لا يُعْمِعُ مَا وَرَقَهُ؟! هُمُ عَلَى الْمِرْقَةِ عَنْ لا يُعْمِعُ مَن لا يُعْمَلُ مَا وَرَقَهُ ؟! هُمُ عَلَى الْمِرْقَةُ هُمْ مِن لا يُعْمِعُ مَن لا يُعْمَلُ مَا وَرَقَهُ ؟! هُمْ عَنْ مِنْ لا يُعْمِلُ مُن لا يُعْمِعُ مَن لا يُعْمِلُ مَا وَرَقَهُ ؟! هُمُ عَنْ مَا وَرَقَهُ ؟! وكيفَ مَنْ لا يُعْمِلُ مَا وَرَقَهُ ؟! وكيفَ مَنْ المِنْ وَالْمُ الْمَاعِلُولُ وكيفَ عَلَى الْمُؤْمِلُ وكيفِ الْمِلْهُ عَلَى الْمِنْ وَلِهُ عَلَى اللهُ والْمُولُ والْمُؤْمِنُ والْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ الْمُؤْمُ والْمُؤْمِ اللهِ اللهِ الْمُؤْمِلُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

٢٢٠٥٣ عنه على : بحَقَّ أقولُ لَكُم : إِنَّهُ كَمَا لا يَنقُصُ البَحرَ أَن تَعْرَقَ فيهِ السَّفينَةُ ولا يَضُرُّهُ ذلك شيئاً ، كذلك لا تَنقُصونَ الله بِمَعاصِيكُم شيئاً ولا تَضُرُّونَهُ ، بَل أَنفسَكُم تَضُرُّونَ وإيّـاها تَنقُصونَ . وكما لا تَنقُصُ نورُ الشَّمسِ كَثرَةُ مَن يَتَقَلَّبُ فيها بَل بهِ يَعيشُ ويحيئ ، كذلك لا يَنقُصُ اللهَ كَثَرَةُ مَا يُعطيكُم ويَرزُقُكُم ، بَل برِزقِهِ تَعيشُونَ وبهِ تَحيَونَ ، يَزيدُ مَن شَكرَهُ إِنّهُ شاكِرُ عَلِيمٌ ".

٢٢٠٥٤ عنه ﷺ : وَيلَكُم يا أَجرَاءَ السَّوءِ ! الأَجرَ تَستَوفُونَ، والرِّزقَ تَأْكُلُونَ، والكِسوةَ تَلبَسونَ، والمُنازِلَ تَبنُونَ، وعَمَلَ مَنِ استَأْجَرَكُم تُفسِدونَ ! يُوشِكَ رَبُّ هٰذَا العَمَلِ أَن يُطالِبَكُم

<sup>(</sup>١) أي قبل أن تغلب عليها الذنوب والخطايا وتغطيها . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣٠٩).

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : ٦٠٥.

<sup>(</sup>٣) أي من لم يمحها بالاستغفار . (كما في هامش البحار: ٢٠٩/١٤).

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٥٠٦.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول : ٧-٥.

فيَنظُرَ في عَمَلِهِ الَّذي أَفسَدتُم فيُنزِلَ بِكُم ما يُخزِيكُم، ويأمُرَ برِقابِكُم فتُجَذَّ مِن أُصولِها،، ويأمُرَ بأيدِيكُم فتُقطَعَ مِن مَفاصِلِها، ثُمَّ يأمُرَ بِجُثَثِكُم فتُجَرَّ علىٰ بُطونِها، حتَّىٰ تُـوضَعَ عـلیٰ قوارع الطَّريقِ ؛ حتَّىٰ تَكونوا عِظَةً لِلمُتَّقِينَ ونَكالاً لِلظّالِمِينَ».

٢٢٠٥٥ عنه ﷺ : وَيلَكُم ياعُلَما السَّوءِ الانْحَدِّثُوا أَنفُسَكُم أَنَّ آجالَكُم تَستأْخِرُ مِن أَجلِ أَنَّ المَوتَ لَمَ يَنزِلْ بِكُم، فَكَأَنَّهُ قد حَلَّ بِكُم فأَظْعَنَكُم، فَمِنَ الآنَ فاجعَلوا الدَّعوَةَ في آذانِكُم، ومِن الآنَ فنتُجَهَّزُوا وخُـذُوا الآنَ فنتُجَهَّزُوا وخُـذُوا أَهْبَتَكُم "، وبادِروا التَّوبَةَ إلىٰ ربِّكُم ".

٢٢٠٥٦ عنه ﷺ: بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إِنَّهُ كُمَا يَنظُّوُ المَريضُ إِلَىٰ طَيِّبِ الطَّعَامِ فلا يَلتَذُّهُ مَع ما يَجِدُهُ مِن شِدَّةِ الوَجَعِ، كذلك صاحِبُ الدُّنيا لا يَلتَذُّ بالعِبادَةِ ولا يَجِدُ حَلاوَتَهَا مَع ما يَجِدُ مِن حُبٌ المَالِ، وكما يَلتَذُّ المَريضُ نَعتَ الطَّبيبِ العالمِ عما يَرجو فيهِ مِن الشَّفاءِ فإذا ذَكرَ مَرازَةَ الدَّواءِ وطَعمَهُ كذَّرَ عليهِ الشَّفاءَ، كذلك أهلُ الدُّنيا يَلتَذُونَ بِبَهجَتِهَا وأنواعِ ما فيها، فإذا ذَكروا فَجأةَ المُوتِ كَذَرَها عليهِم وأفسَدَها ".

٣٠٠٥٧ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إِنَّ كُلَّ النّاسِ يُبصِرُ النَّجومَ ولكنْ لا يَهتَدي بِها إلّا مَن عَمِلَ بِها . يَعرِفُ مَجَارِيَها ومَناذِلهَا ، وكذلكَ تَدرُسونَ الحِكمَةَ ولكنْ لا يَهتَدي لَهَا مِنكُم إلّا مَن عَمِلَ بِها . وَيَلَكُم ياعَبيدَ الدُّنيا! نَقُوا القَمحَ وطَيْبُوهُ ، وأدِقُوا طَحنَهُ تَجِدوا طَعمَهُ [وَ] ٣ يَهْنِئكُم أكلُهُ ، كذلكَ فأخلِصوا الإيمانَ تَجِدوا حَلاوَتَهُ ويَنفَعْكُم غِبُهُ ٣٠٠٠.

<sup>(</sup>١) أي تقطع أو تكسر من أصولها . (كما في هامش البحار : ٢٤ / ٣١٠).

<sup>(</sup>٢) تحف المقول : ٧-٥.

<sup>(</sup>٣) الأهبة بالضم فسكون: العدّة. يقال: أخذ للسفر أهبته. (كما ﴿ فِي هامش البحار: ١٤ / ٣١٠).

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٧٠٥.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٧٠٥ .

<sup>(</sup>٦) ما بين المعتوفين سقط من المصدر ، وأضفناه من البحار : ١٤ / ٣١٠.

<sup>(</sup>٧) الغبّ: العاقبة . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٢١١).

<sup>(</sup>٨) نحف العقول: ٥٠٧.

٣٢٠٥٨ عنه ﷺ : بِحَـقٌ أقولُ لَكُم : لَو وَجَدثُم سِراجاً يَتَوَقَّدُ بِالقَطِرانِ فِي لَيلَةٍ مُـظلِمَةٍ لَاستَضَائُمُ بِهِ لَم عَنَعْكُم مِنهُ رِيحُ قَطِرانِهِ ، كذلكَ يَنبَغي لَكُم أَن تأخُذوا الحِكمَةَ بِمَن وَجَدتُموها مَعهُ ولا يَنعَكُم مِنهُ سُوءُ رَغبَتِهِ فيها ١٠٠٠.

٣٢٠٥٩ عنه الله: وَيلَكُم يا عَبِيدَ الدُّنِيا الاكَحُكَماءَ تَعقِلُونَ، ولاكَحُلَهاءَ تَفقَهُونَ، ولاكَعُلَهاء تَفقَهُونَ، ولاكَعُلَهاءَ تَفقَهُونَ، ولاكَعُلَهاء تَعلَمونَ، ولا كَعَبيدٍ أتقِياءٍ، ولا كأحرارٍ كِرامٍ، تُوشِكُ الدُّنِيا أَن تَقتَلِعَكُم من أصولِكُم فتَقلبَكُم على مُناخِرِكُم، ثُمَّ تأخُذَ خَطاياكُم بِنُواصِيكُم ويَدفَعَكُم العِلمُ مِن عَلىٰ وُجوهِكُم، ثُمَّ تكُبُّكُم على مُناخِرِكُم، ثُمَّ تأخُذَ خَطاياكُم بِنُواصِيكُم ويَدفَعَكُم العِلمُ مِن خَلفِكُم حتىٰ يُسَلِّهاكُم إلى المَلكِ الدَّيّانِ عُراةً فُرادىٰ، فيَجزيكُم بِسُوءِ أعهالِكُم. ثَمَ

٢٢٠٦٠ عنه ﷺ : وَيلَكُم ياعَبيدَ الدُّنيا ! أليسَ بالعِلمِ أعطيتُمُ السُّلطانَ على جَميعِ الحَلائقِ، فنَبَدْتُموهُ فلَم تَعمَلوا بهِ، وأقبلتُم على الدُّنيا فهما تَحكُمونَ، ولَهَا تُمَهِّدُونَ، وإيّـاها تُــؤثِرون وتَعمُرونَ ؟ ! فحَتَىٰ مَتىٰ أَنتُم لِلدُّنيا ، لَيسَ شهِ فيكُم نَصيبٌ ؟ !

٢٢٠٦١\_عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : لا تُدرِكونَ شَرَفَ الآخِرَةِ إِلَّا بِتَركِ ماتُحِبُّونَ، فلا تَنتَظِروا بالتَّوبَةِ غَداً؛ فإنّ دُونَ غَدٍ يَوماً ولَيلَةً ، قَضاءُ اللهِ فيهما يَغدو ويَروحُ (\*\*.

٢٢٠٦٢ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ صِغارَ الخَطايا ومُحَقَّراتِها لَمِن مَكاثدِ إبليسَ ، يُحَقِّرُها لَكُم ويُصغِّرُها في أعيُنِكُم ، فتَجتَمِعُ فتَكثُرُ وتُحيطُ بِكُم ١٠٠.

٢٢٠٦٣ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إنَّ المدِحَةَ بالكِذبِ والتَّزكِيَةَ في الدِّينِ لَمِن رأسِ الشَّرورِ المَّعلومَةِ ، وإنَّ حُبَّ الدُّنيا لَرأسُ كُلِّ خَطيئَةٍ ٨٠.

٢٢٠٦٤ عنه ﷺ : يِحَقَّ أقولُ لَكُم : لَيسَ شَيء أبلَغَ في شَرَفِ الآخِرَةِ وأعوَنَ على حَوادِثِ الدَّنيا مِن الصَّلاةِ الدائمَةِ ، ولَيس شَيءٌ أقرَبَ إلى الرَّحمٰنِ مِنها ، فدُومُوا علَيها ، واستَكْثِروا مِنها ، وكُلُّ عَملٍ صالحٍ يُقرَّبُ إلى اللهِ فالصَّلاةُ أقرَبُ إلَيهِ وآثَرُ عِندَهُ ٣٠.

٢٢٠٦٥ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إِنَّ كُلَّ عَمَلِ المَظلومِ الَّذي لَم يَنتَصِرُ بِقَولٍ ولا فِعلٍ ولا حِقدٍ هُو فِي مَلَكوتِ السَّماءِ عَظيمٌ، أَيُّكُم رأىٰ نُورًا اسمُهُ ظُلمَةٌ أو ظُلمَةً اسمُها نُورُ؟! كذلك لا

<sup>(</sup>١\_٧) تحف العقول: ٥٠٨.

يَجتَمِعُ لِلعَبدِ أَنْ يَكُونَ مُؤْمِناً كَافِراً، ولا مُؤثِراً لِلدُّنيا راغِباً في الآخِرَةِ. وهَل زارعُ شَعيرٍ يَحصِدُ قَحاً ؟ أو زارعُ قَعٍ يَحصِدُ شَعيراً؟! كذلكَ يَحصِدُ كُلُّ عَبدٍ في الآخِـرَةِ مـا زَرَعَ، ويُجـزىٰ بمـا عَمِلَ…

٢٢٠٦٦ عنه ﷺ : بحَقَّ أقولُ لَكُم : إنّ الناسَ في الحِكمَةِ رجُلانِ : فَرجُلُ أَتقَنَهَا بقَولِهِ وضَيَّعَها بشوءِ فِعلِهِ ، ورجُلُ أَتقَنَهَا بقَولِهِ وصَدَّقَها بفِعلِهِ ، وشَتَّانَ بَينَهُ ا فطُوبِىٰ لِلعُلَهَاءِ بالفِعلِ ، ووَيلُ لِلعُلَهَاءِ بالقَولِ ...
لِلعُلَهَاءِ بالقَولِ ...

٢٢٠٦٧ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : مَن لايُنَقِّ مِن زَرعِهِ الحَسْيشَ يَكثُرُ فيهِ حتَّىٰ يَعْمُرَهُ فيُفسِدَهُ، وكذلكَ مَن لايُخرِجُ مِن قَلْبِهِ حُبَّ الدُّنيا يَعْمُرُهُ حتَّىٰ لايَجِـدَ لِحُبُّ الآخِـرَةِ طَـعماً. وَيلَكُم ياعَبيدَ الدُّنيا! اتَّخِذوا مَساجِدَ ربِّكُم شُـجوناً لأجسـادِكُم، واجـعَلوا قُـلوبَكُم بُـيوتاً لِلتَّقوىٰ، ولا تَجعلوا قُلوبَكُم مَأْوئ لِلشَّهَواتِ™.

٢٢٠٦٨ عنه على الجُولُ الكُم : إنّ أجزَ عَكُم على البَلاءِ لأَشَدُّكُم حُبّاً للدُّنيا، وإنّ أصبَرَكُم على البَلاءِ لأَشَدُّكُم حُبّاً للدُّنيا، وإنّ أصبَرَكُم على البَلاءِ لأَزهَدُكُم في الدُّنيا،.

٣٢٠٦٩ عنه ﷺ : وَيلَكُم يا عُلَماءَ السَّوءِ! أَلَم تَكونوا أمواتاً فأحياكُم فلَمًا أحياكُم مِثُم ؟! ٥ وَيلَكُم، أَلَم تَكونوا جُفاةً فَفَقَهَكُمُ اللهُ وَيلَكُم، أَلَم تَكونوا جُفاةً فَفَقَهَكُمُ اللهُ فَلَمًا فَلَمًا هَداكُم ضَلَلتُم ؟! ٥ وَيلَكُم، أَلَم فَلَمًا هَداكُم ضَلَلتُم ؟! ٥ وَيلَكُم، أَلَم فَلَمًا فَلَمَا هَداكُم ضَلَلتُم ؟! ٥ وَيلَكُم، أَلَم تَكونوا عُمياً فَبَصَرَكُم فلمًا بَصَركُم عَمِيتُم ؟! ٥ وَيلَكُم، أَلَم تَكونوا صُمّاً فأسمَعَكُم فلمًا أسمَعَكُم تَكونوا عُمياً فأسمَعَكُم فلمًا أسمَعَكُم مَدًا اللهُ عَمِيةُ ؟! ٥ وَيلَكُم، أَلَم تَكونوا صُمّاً فأسمَعَكُم فلمًا أسمَعَكُم تَكونوا عُمياً في اللهُ عَلَيْ اللهُ وَيلَا عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ الل

<sup>(</sup>١) تحف العقول: ٥٠٨.

<sup>(</sup>٢\_٤) تحف المقول: ٩-٥.

<sup>(</sup>٥) بخوضكم في الدنيا والشهوات ، وترككم الإقبال علَى الآخرة ، فكنتم خلقتم للآخرة ونميمها والبقاء فيها فأعرضتم عنها وأقبلتم إلَـى الدنيا ، فصرتم ميتين بل أشدّ خيبة منهم ؛ لأنّكم في الآخرة معذّبون وعن نعيمها محرومون . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣١٢).

<sup>(</sup>٦) حيث إنَّكم لم تعملوا بما تعلمون فكأنَّكم نسيتم ذلك. (كما في هامش البحار : ٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٧) بترككم العمل بفتهكم. (كما في هامش البحار: ١٤ / ٣١٢).

<sup>(</sup>٨) الهداية هنا يمعنَى إراءة الطريق . أي هُديتم السبل . فمشيتم على غيره فضللتم . (كما في هامش البحار : ٢١٢/١٤).

<sup>(</sup>٩) أي بصركم فلم تبصروا ولم تنفعكم البصائر . حيث إنَّكم عملتم عمل من لايبصر شيئاً . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣١٢).

صَمَمتُم؟! وَيلَكُم، أَلَمَ تَكُونُوا بُكماً فأنطَقَكُم فَلَمّا أنطَقَكُم بَكِمتُم ؟! وَيلَكُم، أَلَم تَستَفتِحُوا فَلَمّا فَتُتِحَ لَكُم نَكُصتُم على أعقابِكُم ؟! ويلكُم، أَلَم تَكُونُوا أَذِلَة فأعَزَّكُم فلَمّا عَزَرْتُم قَهَرَّمُ واعتَدَيتُم وعَصَيتُم ؟! ويلكُم، أَلَم تَكُونُوا مُستَضعَفِينَ في الأرضِ تَخافُونَ أَن يَتَخَطَّفَكُم النّاسُ فنَصَرَكُم وعَصَيتُم ؟! ويلكُم مِن ذُلِّ يَدومِ القِيامَةِ، كَيفَ يُهِيئُكُم وأيّدَكُم فلمّا نَصَرَكُمُ استَكبَرتُم وتَجَبَّرتُم ؟! فيا ويلكُم مِن ذُلِّ يَدومِ القِيامَةِ، كَيفَ يُهِيئُكُم ويُصَغِّرُكُم ؟! ويا ويلكُم يا عُلَماءَ السَّوءِ ! إنَّكُم لَتَعمَلُونَ عَمَلَ اللَّلِجِدينَ، وتأمُلُونَ أَمَلَ الوارِثينِ، وتَطمئنونَ بِطُمَأْنِينَةِ الآمِنينَ، وليس أمرُ اللهِ على ما تَتَمَنَّونَ وتَتَخَيَّرُونَ، بَل لِلمَوتِ تَتُوالدُونَ، ولِلخَرابِ تَبنُونَ وتَعمُرونَ، ولِلوارِثينَ تُهدُّونَ ...

٢٢٠٧٠ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم :إنَّ موسىٰ ﷺ كانَ يأمُرُكُم أن [لا تَحلِفواباللهِ كاذِبينَ ، وأنا أقولُ :] " لا تَحلِفوا باللهِ صادِقينَ ولا كاذِبينَ ، ولكنْ قُولوا: لا ، ونَعَم ".

٢٢٠٧١ عنه ﷺ : يِحَقِّ أقولُ لَكُم : ماذا يُغني عن الجَسَدِ إذا كانَ ظاهِرُهُ صَحيحاً وباطِنُهُ فاسِداً؟ وما تُغني عَنكُم أن فاسِداً؟ وما تُغني عَنكُم أن تُنقُّوا جُلودَكُم وقُلوبُكُم دَنِسَةً؟! ٥٠٠ تُنقُّوا جُلودَكُم وقُلوبُكُم دَنِسَةً؟! ١٠٠٠

٢٢٠٧٢\_عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : لا تَكُونُوا كَالْمُنْخُلِ يُخرِجُ الدَّقيقَ الطَّيِّبَ ويُمسِكُ النُّخالَةَ ، كذلكَ أنتُم تُخرِجونَ الحِكمَةَ مِن أفواهِكُم ويَبقَ الغِلُّ في صُدورِكُم ا™

٣٢٠٧٣ عنه ﷺ: عِئِّ أقولُ لَكُم : إبدَووا بالشَّرِّ فا ترُكوهُ، ثُمَّ اطلَبوا الخَيرَ يَنفَعْكُم، فإنَّكُم إذا جَمَعتُمُ الخَيرَ مَع الشَّرِّ لَم يَنفَعْكُم الخَيرُ

٢٢٠٧٤\_عنه الله : بِحَقٌّ أقولُ لَكُم : إنَّ الَّذي يَخوصُ النُّهرَ لا بُدَّ أن يُصيبَ ثَوبَهُ الماءُ وإن جَهِدَ

<sup>(</sup>١) حيث إنَّكم تركتم القول فيما أنطقكم له . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣١٢).

<sup>(</sup>٢) تخطف الشيء :استلبه ، اجتذبه وانتزعه . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٩ - ٥ .

<sup>(</sup>٤) ما بين الممتوفين أضفناه من البحار : ١٤ / ٣١٣ ولا يوجد في المصدر . ولملَّه سقط من قلم الناسخ .

<sup>(</sup>٥) تحف المقول: ٥٠٩.

<sup>(</sup>٦\_٨) تحف العقول: ١٠٥.

أن لا يُصيبَهُ ،كذلكَ مَن يُحِبُّ الدُّنيا لا يَنجُو مِن الحَطايا ١٠٠٠.

٢٢٠٧٥ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : طُوبِي لِلَذينَ يَتَهَجَّدونَ مِن اللَّيلِ، أُولئكَ الَّذين يَرِ ثُونَ النُّورَ الدَّائُمَ ؛ مِن أَجلِ أُنَّهُم قامُوا في ظُلمَةِ اللَّيلِ على أرجُلِهِم في مَساجِدِهِم يَتَضَرَّعونَ إلىٰ رَجِّهِم رَجاءَ أَن يُنَجِّيَهُم في الشِّدَّةِ غَداً".

٢٢٠٧٦ عنه على : بِحَقَّ أَقُولُ لَكُم : إِنَّ الدُّنيا خُلِقَت مَزرَعةً تَزرَعُ فيها العِبادُ الحُلُوَ والمُرَّ والشَّرُّ لَهُ عَناءٌ وشَقاءٌ يَومَ الحَصادِ ". والشَّرُّ لَهُ عَناءٌ وشَقاءٌ يَومَ الحَصادِ ".

٢٢٠٧٧ عنه ﷺ: بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ الحَكيمَ يَعتَبِرُ بالجاهِلِ، والجاهِلَ يَعتَبِرُ بِهَواهُ، أُوصِيكُم أَن تَختِموا علىٰ أَفواهِكُم بالصَّمتِ حتى لا يَخرُجَ مِنها ما لا يَجِلُّ لَكُم (٠٠).

٢٢٠٧٨ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم: إنَّكُم لا تُدرِكونَ ما تَأْمَلُونَ إلَّا بالصَّبرِ على ما تَكرَهُونَ ، ولا تَبتَغُونَ ما تُريدُونَ إلَّا بِتَركِ ما تَشتَهُونَ ١٠٠.

٣٢٠٧٩ عنه على : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : يا عَبيدَ الدُّنيا ، كَيفَ يُدرِكُ الآخِرَةَ مَن لا تَنقُصُ شَهوَ تُهُ مِن الدُّنيا ولا تَنقَطِعُ مِنها رَغبَتُهُ؟ إس

٢٢٠٨٠ عنه ﷺ : عِحَقَّ أقولُ لَكُم : يا عَبيدَ الدُّنيا ، ما الدُّنيا تُحِبُّونَ ، ولا الآخِرَةَ تَرجُونَ ، لَو كُنتُم تُحِبُّونَ الدُّنيا أكرَمتُم العَمَلَ الَّذي بهِ أدرَ كتُموها ، ولَو كُنتُم تُريدونَ الآخِرَةَ عَمِلتُم عَمَلَ مَن يَرجُوها ١٨٠.

٢٢٠٨١ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : ياعَبيدَ الدُّنيا، إنَّ أَحَدَكُم يُبغِضُ صاحِبَهُ علَى الظَّنَّ، ولا يُبغِضُ نَفسَهُ علَى اليَقينِ. بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ أَحَدَكُم لَيَغضَبُ إذا ذُكِرَ لَهُ بَعضُ عُيوبِهِ وهِي حَقَّ، ويَفرَحُ إذا مُدِحَ بما لَيسَ فيهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) تحف المقول: ٥١٠.

<sup>(</sup>٣) المغبّة: عاقبة الشيء . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣١٥).

<sup>(</sup>٤\_٥) تحف العقول: ٥١٠ و ٥١١.

<sup>(</sup>٦\_٦) تحف العقول: ٥١١.

٣٢٠٨٢ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إنَّ أرواحَ الشَّياطينِ ما عَمَّرَت في شَيءٍ ما عَمَّرت في قُلوبِكُم ، فإغًا أعطاكُمُ اللهُ الدُّنيا لِتَعمَلوا فيها للآخِرَةِ ولَم يُعطِكُموها لِتَشغَلَكُم عَنِ الآخِرَةِ ، وإنَّما بَسَطَها لَكُم لِتَعلَموا أَنَّهُ أعانَكُم بِها علَى العِبادَةِ ولَم يُعِنْكُم بها علَى الخَطايا ، وإنَّما أمَرَكُم فيها بطاعَتِهِ ولم يَأْمُرُكُم فيها بِعصيتِهِ ، وإنَّما أعانَكُم بِها علَى الحلالِ ولم يُحِلَّ لَكُم بِها الحَرامَ ، وإنَّما وسَعها لَكُم لِتَعاطَعوا فِيها ".

٣٠٠٨٣ سعنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنّ الأَجرَ مَحروصٌ علَيهِ ، ولا يُدرِكُهُ إلّا مَن عَمِلَ لَهُ ٣٠.
٣٠٠٨٤ ـعنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنّ الشَّجَرَةَ لا تَكُلُّ إلّا بِثَمَرَةٍ طَيْبَةٍ ، كذلكَ لا يَكُلُّ الدِّينُ إلّا بالتَّحَرُّج عَنِ الْحَارِمِ ٣٠.

٢٢٠٨٥ ـعنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ الزَّرِعَ لا يَصلُحُ إلَّا بالماءِ والتَّرَابِ، كذلكَ الإيمانُ لا يَصلُحُ إلَّا بالعِلمِ والعَمَلِ '''.

٧٢٠٨٦ عنه على : بِحَقُّ أقولُ لَكُم : إنَّ الماءَ يُطنِيُّ النَّارَ، كذلكَ الحِلمُ يُطنِيُّ الغَضَبُ ١٠٠.

٢٢٠٨٧\_عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : لا يَجتَمِعُ المَاءُ والنَّارُ في إناءٍ واحِدٍ ، كذلكَ لا يَجتَمِعُ الفِقهُ والعَمىٰ™ في قَلبٍ واحِدٍ™.

٢٢٠٨٨ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إِنّهُ لا يَكُونُ مَطَرٌ بِغَيرِ سَحابٍ ، كذلك لا يَكُونُ عَمَلٌ في مَرضاةِ الرَّبُ إِلَّا بِقَلْبٍ نَقِيًّا ﴿.

<sup>(</sup>١ ـ ٣) تحف العقول: ١١٥.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) تحف المقول: ٥١٢.

<sup>(</sup>٦) في نسخة : والعيّ . (كما في هامش البحار : ١٤ / ٣١٦).

<sup>(</sup>٧\_٧) تحف العقول: ٥١٢.

٢٢٠٩٠ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : إنَّ الرِّجُلَ الحَكيمَ لايَغرِسُ شَجَرَةٌ إلَّا شَجَرَةً يَرضاها.
 ولا يَحمِلُ علىٰ خَيلِهِ إلَّا فَرَساً يَرضاهُ، كذلكَ المؤمنُ العالمُ لا يَعمَلُ إلَّا عَمَلاً يَرضاهُ رَبَّهُ ١٠٠.

٢٢٠٩١ عنه ﷺ : بِحَقِّ أقولُ لَكُم : إنَّ الصَّقالَة تُصلِحُ السَّيفَ وتَجَلُوهُ ، كذلكَ الحِكمَةُ لِلقَلبِ تَصقُلُهُ وتَجَلُوهُ ، وهِي في قلبِ الحَكيمِ مِثلُ المَاءِ في الأرضِ المَيتَةِ تُحيي قلبَهُ كما يُحدي الماءُ الأرضَ المَيتَة ، وهِي في قلبِ الحَكيم مِثلُ النُّورِ في الظُّلمَةِ يَشي بها في النّاسِ ".

٢٢٠٩٢ عنه ﷺ : عِحَقِّ أقولُ لَكُم : إِنَّ نَقلَ الحِجارَةِ مِن رُؤوسِ الجِبالِ أفضَلُ مِن أَن تُحَدِّثَ مَن لا يَعقِلُ عَنكَ حَديثَكَ ، كَمَثَلِ اللّذي يَنقَعُ الحِجارَةَ لِتَلِينَ ، وكَمَثَلِ اللّذي يَصنَعُ الطَّعامَ لأهلِ اللّهُ ولا يَعقِلُ عَنكَ حَديثاً إلا القُبورِ الطّوبي لِمَن حَبَسَ الفَضلَ مِن قَولِهِ اللّذي يَخافُ علَيهِ المقتَ مِن رَبِّهِ ، ولا يُحَدِّثُ حَديثاً إلا يَفهَمُ ، ولا يَغيِطُ امرءاً في قُولِهِ حتى يَستَبينَ لَهُ فِعلَهُ . طُوبي لِمَن تَعَلَّمَ مِن العُلَهاءِ ما جَهِلَ ، وعَلَّمَ الجُاهِلَ عِجَاهُ مَا عَلْمُهُم اللهُ الجُهالَ لِجَهلِهِم وتَرَكَ مُنازَعَتُهم ، وصَغَّرَ الجُهالَ لِجَهلِهم ولا يَطرُدُهُم ولكن يُقرِّبُهُم ويُعلِّمُهُم اللهُ .

٢٢٠٩٣ عنه ﷺ : بِحَقَّ أقولُ لَكُم : يا مَعشَرَ الحَواريِّينَ ، إِنّكُمُ اليَومَ في النّاسِ كالأحياءِ مِن
 المَوْتَىٰ فلا تَحُوتُوا بمَوتِ الأَحْياءِ.

وقالَ ﷺ : يَقُولُ اللهُ تباركَ وتعالىٰ : يَحَزَنُ عَبدِي المؤمنُ أَن أَصرِفَ عَنهُ الدُّنيا، وذلكَ أَحَبُّ مَا يَكُونُ إِلَيَّ وأَقرَبُ مَا يَكُونُ مِنِّي، ويَفْرَحُ أَن أُوسِّعَ عَـلَيهِ فِي الدُّنسِا، وذلكَ أبـغَضُ مايكونُ إِلَيَّ وأَبعَدُ مايكونُ مِنِّي '''.

(انظر)البحار: ١٤ / ٢٨٣ باب ٢١.

# ٤١٢٤ ـ مَواعِظُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ

الكتاب

﴿قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَنْ تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُمْ مِنْ جِنَّةٍ إِنْ

<sup>(</sup>١-1) تحف العقول: ١١٥.

<sup>(</sup>٤) تحف المقول: ٥١٣.

هُوَ إِلَّا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ شَدِيدٍ ﴾ ١٠٠.

٢٢٠٩٤ - رسولُ الله ﷺ: ما لي أرىٰ حُبَّ الدُّنيا قَد غَلَبَ علىٰ كَثيرٍ مِن النّاسِ ؛ حتَّىٰ كأنَّ المَوتَ في هٰذهِ الدُّنيا علىٰ غَيرِهِم كُتِبَ! ... أمَا يَتَّعِظُ آخِرُهُم بأَوَّهِم؟! لقد جَهِلوا ونَسُوا كُلَّ مَوعِظَةٍ في كِتابِ اللهِ، وأمِنوا شَرَّ كُلِّ عاقِبَةِ سُوءٍ!"

7۲۰۹۵ عنه ﷺ: كُنْ في الدُّنيا كأنَّكَ غَريبُ أو عابِرُ سَبيلٍ، واعدُدْ نَفسَكَ في المَوتَىٰ، وإذا أُصبَحتَ فلا تُحَدِّثْ نَفسَكَ بالصَّباحِ، وخُدُ مِن صِحَّتِكَ أَصبَحتَ فلا تُحَدِّثْ نَفسَكَ بالصَّباحِ، وخُدُ مِن صِحَّتِكَ لَسَقَمِكَ، ومِن شَبابِكَ لَمَرَمِكَ، ومِن حَياتِكَ لَوَفاتِكَ، فإنّكَ لاتَدري ما اسمُكَ غَداً ٣٠.

٣٢٠٩٦ عند ﷺ: أيَّها النّاس، كأنّ الموت فيها على غيرِنا كُتِب، وكأنّ الحَقَّ فيها على غيرِنا وَجَب، وكأنَّ اللّذي يُشَيَّعُ مِن الأمواتِ سَفْرٌ عَمَّا قليلٍ إلَينا راجِعونَ، بيوتُهُم أجداتُهُم، ونأكُلُ تُراثَهُم كأنّا مُخَلَّدونَ بَعدَهُم، قد أمِنّا كُلَّ جائحةٍ ونَسِينا كُلَّ مَوعِظَةٍ إ طُوبِي لِمَن شَغَلَهُ عَيبُهُ عَن عُيوبِ النّاسِ، وأنفَقَ مِن مالٍ اكْتَسَبَهُ مِن حَلالٍ مِن غيرِ مَعصيةٍ، ورَحِمَ أهلَ الذُّلِّ والمسكنةِ، وخالطَ أهلَ الفقهِ والحِكمةِ، واتبَعَ السُّنَةَ ولم يَعْدُها إلى بِدعةٍ، فأنفق الفضلَ مِن مالِهِ، وأمسك الفضلَ مِن مالِهِ، وأمسك الفضلَ مِن قولِهِ، طُوبِي لِمَن حَسُنت سَريرتُهُ وطَهُرَت خَليقَتُهُ.»

٧٢٠٩٧ عنه ﷺ : تَيَقَّظُوا بالعِبْرِ، وتأهَّبُوا لِلسَّفَرِ، وتَقَنَّعُوا باليَسيرِ، وتأهَّبُوا لِلمَسيرِ ﴿

(انظر) الوصيّة (١): باب ٤٠٧٩.

البحار: ١٩٥-٤٤/٧٧.

<sup>(</sup>١)سبأ: ٤٦.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٧/ ١٢٥ / ٣٢.

<sup>(</sup>٣) أعلام الدين: ٣٣٩.

<sup>(</sup>٤) كنزالعمّال: ٤٤١٧٥.

<sup>(</sup>٥) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٠,

## 8170 ـ مَواعِظُ الإمامِ عليَّ ؛

٣٢٠٩٨ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : إعلَموا أَيُّها النّاسُ إِنّكُم سَيّارَةً قَد حَدا بِكُمُ الحادِي ١١٠، وحَدا لخَرابِ الدُّنيا حادي، وناداكُم لِلمَوت مُنادي، فلا تَغُرَّنَّكُم الحَياةُ الدُّنيا ولا يَغُرَّنَّكُم باللهِ الغَرورُ٣٠.

٢٢٠٩٩ عنه ﷺ : كُونُوا قَوماً صِيحَ بِهِم فانتَبَهوا وانتَهَوا، فما بَينَكُم وبَينَ الجَنَّةِ والنَّارِ سِوَى المَوَتِ، وإنَّ غائباً يَحدُوهُ السَّاعَةُ لَجَنديرَةٌ بِقِصرِ المُدَّةِ، وإنَّ غائباً يَحدُوهُ الجَديدانِ لَحَرِيُّ بِشُرعَةِ الأُوبَةِ٣٠.

٣٢١٠٠ عنه ﷺ : المُدَّةُ وإن طالَت قَصيرَةٌ ، والماضِي لِلمُقيمِ عِبرَةٌ ، والمُيَّتُ لِلحَيِّ عِظَةٌ ، ولَيسَ لأمسِ إن مَضيْ عَودَةً ، ولا المَرَّءُ مِن غَدٍ علىٰ ثِقَةٍ ، الأوّلُ للأوسَطِ رائدٌ ، والأوسَطُ للآخِـرِ قائدُ ، وكلُّ لِكُلِّ مُفارِقٌ ٣٠.

٢٢١٠١ عنه ﷺ : المُدَّةُ وإن طالَت قَصيرَةً ، والماضِي لِلمُقيمِ عِبرَةً ، والمَيِّتُ لِلحَيِّ عِظَةً ولَيس لأمسِ ﴿ عَودَةً ، ولا أنتَ مِن غَدٍ علىٰ ثِقَةٍ ، وكُلِّ لِكُلِّ مُفارِقٌ وبهِ لاحِقٌ ، فاستَعِدّوا لِيَومٍ لايَنفَعُ فيهِ مالٌ ولابَنونَ إلّا مَن أتَى الله بقَلبٍ سَليمٍ ﴿ .

٢٢١٠٢\_عنه ﷺ : أَلَستُم في مَنازِلِ مَن كَانَ أَطوَلَ مِنكُم أَعهاراً وآثاراً، وأَعَدَّ مِنكُم عَديداً، وأَكثَفَ جُنوداً، وأَشَدَّ مِنكُم عُتوداً ؟! تَعَبَّدُوا الدُّنيا أَيَّ تَعَبُّدٍ، وآثَـرُوها أَيَّ إِيـثارٍ، ثُمَّ ظَـعَنوا عَنهابالصَّغارِ ٣٠.

٢٢١٠٣ عنه ﷺ : أينَ مَن عَسكَرَ العَساكِرَ، ودَسكَرَ الدَّساكِرَ، ورَكِبَ المَنابِرَ ؟! أينَ مَن بَنَى الدُّورَ، وشَرَّفَ القُصورَ، وجَمهَرَ الأُلُوفَ؟! قَد تَداوَلَتهُم أيّامُها، وابتَلَعَتهُم أعوامُها، فَـصارُوا

<sup>(</sup>١) في المصدر «الهادي» والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>۲-۲) البحار: ۲۱/۷۷/۷۷ و ۲۸/۷۰/۷۸.

<sup>(</sup>٤) أمالي الصدوق: ٩٦ / ٥.

<sup>(</sup>٥) في المصدر «الامس» والصحيح ما أثبتناه.

<sup>(</sup>٦-٧) البحار: ۲۲/۲۸/۷۸ و ص ۱۲/۷۳.

أمواتاً، وفي القُبورِ رُفاتاً، قَد يَئسوا ما خَلَّفوا، ووَقَفوا علىٰ ما أَسلَفوا، ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللهِ مَولاهُمُ الحَقِّ أَلَا لَهُ الحُكمُ وهُو أَسرَعُ الحاسِبينَ٣٠.

٢٢١٠٤ عنه ﷺ -إنّهُ قَلَما اعتَدَلَ بهِ المِنبَرُ إِلّا قالَ أمامَ خُطبَتِهِ ..: أَيُّهَا النّاسُ، اتَّقُوا اللهُ فَما خُلِقَ امرؤً عَبَثاً فيَلهُو ولا تُركَ سُدىً فيَلغُو، وما دُنياهُ الّتي تَحَسَّنَت لَهُ تُحَلِفُ مِن الآخِرَةِ الّتي قَبَّحَها سُوءُ المَنظَرِ عِندَهُ، وما المَعْرورُ الّذي ظَفِرَ مِن الدُّنيا بأعلىٰ هِتَّتِهِ كَالآخَرِ الّذي ظَفِرَ مِن الآخِرَةِ بأَدنى شُهمَتِهِ ".

٢٢١٠٥ عنه ﷺ : كَأَنَّ الَّذِي نَسمَعُ مِن الأمواتِ سَفْرٌ عَمَّا قَليلٍ إِلَينا راجِعونَ ، نُنزِهُمُ أجداتَهُم ونأكُلُ تُراتَهُم كَأَنَّا مُخَلَّدونَ بَعدَهُم، قَد نَسِينا كُلَّ واعِظَةٍ ، ورُمِينا بِكُلِّ جائحَةٍ ٣٠.

٣٢١٠٦ عنه ﷺ : فأفِقُ أَيُّهَا المُستَمتِعُ مِن سُكرٍكَ ، وانتَبِهْ مِن غَفلَتِكَ ، وقَصَّرْ مِن عَجَلَتِكَ ، وتَفَكَّرْ فِيها جاءَ عن اللهِ تباركَ وتعالىٰ فيما لا خَلَفَ فيهِ ولا تحيصَ عنهُ ولابُدَّ مِنهُ ، ثمَّ ضَعْ فَخرَكَ وَتَفكَّرْ فِيها جاءَ عن اللهِ تباركَ وتعالىٰ فيما لا خَلَفَ فيهِ ولا تحيصَ عنهُ ولابُدَّ مِنكَ ، واذكُرْ قَبرَكَ ومَنزِلكَ ؛ فإنّ علَيهِ تمرَّكَ وإلَيهِ مَصيرُكَ ... فلْيَنفَعْكَ النَّظَرُ فيها وُعِظتَ بِه ، وَع ما سَمِعتَ ووُعِدتَ (\*).

٢٢١٠٧ عنه ﷺ : عِبادَ اللهِ اللهَ اللهَ في أعز الأنفُسِ علَيكُم وأحَبُها إلَيكُم ؛ فإنَّ اللهَ قَد أوضَحَ
 لَكُم سَبيلَ الحَقِّ وأنارَ طُرُقَهُ ، فشِقوَةً لازِمَةً ، أو سَعادَةً دائمَةٌ ١٠٠.

٢٢١٠٨ عنه ﷺ لِرجُلٍ سَأَلَهُ أَن يَعِظَهُ \_: لا تَكُن مِمَّن يَرجو الآخِرَةَ بِغَيرِ العَمَلِ، ويُرَجِّي التَّوبَةَ بِطُولِ الأَمَلِ، يقولُ في الدُّنيا بقَولِ الزَّاهِدينَ، ويَعمَلُ فيها بعَمَلِ الرَّاغِبينَ، إن أعطِيَ مِنها لَم يَشبَعُ، وإن مُنِعَ مِنها لَم يَقنَعُ ١٠٠.

٢٢١٠٩ عنه ﷺ : يا مَن يُسَلَّمُ إِلَى الدُّودِ ويُهدىٰ إِلَيهِ ، اعتَبِرٌ بِمَا تَسمَعُ وتَرىٰ ، وقُل لِعَينِكَ تَجفو

<sup>(</sup>١) البحار: ٢٦/٣٧٤/٧٧.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ١ / ٧٩.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٧ والحكمة ١٥٠.

لَذَّةَ الكَرَىٰ، وتَفيضُ الدُّموعَ بَعدَ الدُّموعِ تَترىٰ، بَيتُكَ القَبرُ بَيتُ الأهوال والبِـلیٰ، وغــايَتُك المَوتُ ياقَليلَ الحَياءِ! اسمَعْ ياذا الغَفلَةِ والتَّصريفِ، مِن ذَوي الوَعظِ والتَّعريفِ‹›.

٢٢١١٠ عنه ﷺ : أتلُو علَيكُمُ المَواعِظَ فتُعرِضُونَ عَـنها، وأَعِـظُكُم بـالمَوعِظَةِ البـالِغَةِ فتَنفِرونَ (مِنها)، كأنّكُم حُمُرُ مُستَنفِرَةً، فَرَّت مِن قَسْوَرَةٍ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ الللللَّهُ الللَّاللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّاللَّاللَّا الللَّالَةُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٢٢١١١ عنه ﷺ : الله الله عباد الله قبل جُفوفِ الأقلامِ، وتَصَرُّمِ الأَيَّامِ، ولُزومِ الآثامِ، وقَبلَ الدَّعوةِ بالحَسرةِ ٣٠.

(انظر) الشُّوق: باب ١٩٣٦.

الوصيّة (١): باب ٤٠٨٠. البحار: ٢٧٦/٢٧٦ باب ١٥٠.

## 8177 ـ مَواعِظُ الإمامِ الحَسَنِ ﷺ

٢٢١١٢ـالإمامُ الحسنُ ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ، إنَّهُ مَن نَصَحَ للهِ وأَخَذَ قَولَهُ دَليلاً هُدِيَ لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ، ووَقَقَهُ اللهُ لِلرَّشادِ، وسَدَّدَهُ لِلحُسنىٰ ؛ فإنَّ جارَ اللهِ آمِنٌ مَحَفُوظٌ ''.

٣٢١١٣ عنه ﷺ : إعلَموا أنَّ الله لَم يَخلُقْكُم عَبَثاً ، ولَيس بِتارِكِكُم سُدى ، كَتب آجالَكُم ، وقَسَمَ بَينَكُم معايِشَكُم ؛ لِيَعرِف كُلُّ ذي لُبِّ مَنزِلَتَهُ ، وأنَّ ما قُدِّرَ لَهُ أَصَابَهُ ، وما صُرِف عَنهُ فَلَن يُصِيبَهُ ١٠٠ .

(انظر) البحار : ۷۸ / ۲۰۱ باب ۱۹.

# ٤١٢٧\_مَواعِظُ الإمام الحُسَينِ ﷺ

٢٢١١٤ ـ الإمامُ الحسينُ ﷺ ـ في مَسيرِهِ إلىٰ كَربلاءَ ـ : إنّ هذهِ الدُّنيا قَد تَغَيَّرَت وتَنَكَّرَت،

<sup>(</sup>۱ ــ ۲٪) نهج السمادة : ۲ / ٤٠ و ص ٥٦٦ و ٣ / ١٢٩ .

<sup>(</sup>٤) البحار: ۲/۱۰٤/۷۸.

<sup>(</sup>٥) تحف المقول : ٢٣٢.

وأدبَرَ مَعروفُها، فلَم يَبقَ مِنها إلّا صُبابَةً كَصُبابَةِ الإناءِ، وخَسيسُ عَيشٍ كالمَرعىٰ الوَبيلِ ". ألّا تَرَونَ أَنَّ الحَقَّ لا يُعمَلُ بهِ، وأنَّ الباطِلَ لا يُتَناهىٰ عَنهُ، لِيَرغَبِ المُؤْمنُ في لِقاءِ اللهِ مُحِقًّا، فإنّي لا أرَى المَوتَ إلّا سَعادَةً، ولا الحَياةَ مَعَ الظّالِمِينَ إلّا بَرَماً ".

٢٢١١٥ -عنه ﷺ : أُوصِيكُم بتَقَوَى اللهِ ، وأَحَذَّرُكُم أَيّامَهُ ، وأَرفَعُ لَكُم أَعلامَهُ ، فكأنَّ المَّغُوفَ قَد أَفِدَ بِهَولِ وُرودِهِ ، ونَكيرِ حُلولِهِ ، وبَشع مَذاقِهِ ٣٠.

٢٢١١٦ عنه ﷺ -لِرجُلٍ قالَ لَهُ: أنا رجُلٌ عاصٍ ولا أصبِرُ عَنِ المَعصِيَةِ، فَعِظْني بِمَوعِظَةٍ -: إفعَلْ خَمسَةَ أشياءَ وأذنِبْ ماشِئت، فأوَّلُ ذلك : لا تَأكُلْ رِزقَ اللهِ وأذنِبْ ماشِئت، والثّاني : أخرُجْ مِن وَلايَةِ اللهِ وأذنِبْ ما شِئت، والنّالِثُ : أطلُبْ مَوضِعاً لا يَراكَ اللهُ وأذْنِبْ ماشِئت، والنّالِثُ : أطلُبْ مَوضِعاً لا يَراكَ اللهُ وأذْنِبْ ماشِئت، والحّامِش : إذا والرّابعُ : إذا جاءَ مَلَكُ المَوتِ لِيَقبِضَ رُوحَكَ فادْفَعْهُ عَن نَفسِكَ وأذْنِبْ ماشِئت، والحّامِش : إذا أدخلَكَ مالِكُ في النّارِ فلا تَدخُلْ في النّارِ وأذنِبْ ما شِئت } "

(انظر) البحار: ۷۸/۱۱۲ باب ۲۰.

## ٤١٢٨ ـ مواعظ الإمام زين العابدين ع

٢٢١١٧ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ كانَ يَعِظُ النّاسَ ويُزَهِّدُهُم في الدُّنيا ويُرَغِّبُهُم في أعمالِ الآخِرَةِ بهٰذا الكلامِ في كُلِّ جُمُعَةٍ في مَسجِدِ الرَّسولِ ﷺ ـ : أيُّها النّاسُ ، اتَّقُوا اللهُ ، واعلَموا أنّكُم إليّهِ تُرجَعونَ ، فتَجِدُ كُلُّ تَفسٍ ما عَمِلَت في هذهِ الدُّنيا ...

٣٢١١٨ عنه ﷺ : اعلَمْ ـ وَيَحَكَ يا بنَ آدمَ ـ أنّ قَسوَةَ البِطنَةِ وفَترَةَ المَيلَةِ وسُكرَ الشُّبعِ وغِرَّةَ المُلكِ مِمّا يُنتَبُطُ ويُبطِئُ عَنِ العَمَلِ، ويُنسي الذِّكرَ، ويُلهي عنِ اقْتِرابِ الأجَلِ ؛ حتىٰ كأنّ المُبتَلىٰ

<sup>(</sup>١) الصُّباية \_بالضمّ ــ: بقيَّة الماء في الإناء، والمرعى : الكلاء. والوبيل: الوخيم. (كما في هامش البحار ٧٨ /١٦٦).

<sup>(</sup>٢) تحف المقول: ٢٤٥.

<sup>(</sup>۳\_٤) البحار : ۷۸/ ۱۲۰/ ۴ و ص ۱۲۹/ ۷۸.

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ١/٤٠٧.

عِمُبِّ الدُّنيا بهِ خَبَلٌ مِن سُكرِ الشَّرابِ ١٠٠٠.

٣٢١١٩ عنه ﷺ مِن كِتابِهِ لهمتدِ بنِ مُسلِمِ الرَّهريِّ -: انظرْ أيَّ رجُلٍ تَكُونُ غَداً إذا وَقَفتَ بَينَ يَديِ اللهِ فَسَأَلَكَ عن نِعَمِهِ علَيكَ كَيفَ رَعَيتُها، وعن حُجَجِهِ علَيكَ كيفَ قَـضَيتُها، ولا تَحسَبَنَّ الله قابلاً مِنكَ بالتَّقصيرِ، هَيهاتَ هَيهاتَ لَيسَ كذلكَ ".

٢٢١٢٠ عنه ﷺ : كَفانا اللهُ وإيّاكُم كَيدَ الظّالِمِينَ، وبَغيَ الحاسِدينَ، وبَطشَ الجَبّارينَ. أيّها المؤمِنونَ، لا يَفتِنَنَّكُمُ الطَّواغِيتُ وأتباعُهُم مِن أهلِ الرَّغبَةِ في الدُّنيا، المائلونَ إلَيها الله .

٢٢١٢١ عنه ﷺ - أنّه كانَ إذا تلا هذهِ الآيةَ ﴿يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللهَ وكُونُوا مَعَ الصّادِقِينَ ﴾ يَقُولُ -: اللّهُمّ، ارفَعْني في أعلىٰ دَرَجاتِ هٰذهِ النَّدبَةِ، وأُعِنِّي بِعَزمِ الإرادَةِ، وهَبْني حُسنَ المُستَعقَبِ مِن نَفسي، وخُذْني مِنها حتىٰ تَتَجَرَّدَ خَواطِرُ الدُّنيا عَن قَلبي مِن بَردِ خَشيَتي مِنكَ ٥٠.

(انظر) البحار: ٧٨ / ١٢٨ باب ٢١.

# ٤١٢٩ ـ مَواعِظُ الإمامِ الباقرِ ﷺ

٣٢١٢٢ - الإمامُ الباقرُ ﷺ - لِجَهَاعَةٍ من الشَّيعَةِ حَضَرُوهُ ذاتَ يَومٍ فَوَعَظَهُم وحَذَّرَهُم وهُم ساهُونَ لاهُونَ، فأعاظَهُ ذلكَ فأطرَقَ مَلِيّاً، ثُمَّ رَفَعَ رأسَهُ إلَيهِم فقالَ - : إنَّ كَلامِي لَـو وَقَعَ طَرَفُ مِنهُ في قلبِ أَحَدِكُم لَصارَ مَيِّتاً ! ألاَ يا أشباحاً بلا أرواح، وذُباباً بلا مِصباح، كأنَّكُم خُشُبُ مُسَنَّدَةً، وأصنامُ مَريدةً ... ياذَوي الهَيَةِ المُعجِبَةِ، والهيمِ المُعطَنَةِ ! مالي أرى أجسامَكُم عامِرَةً وقلوبَكُم دامِرَةً ؟ إن

٣٢١٢٣ حنه 題 : أيُّها النَّاسُ ، إنَّكُم في هٰذهِ الدَّارِ أغراضٌ تَنتَضِلُ فِيكُمُ المَنايا ، لَن يَستَقبِلَ

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) البحار : ۷۸/ ۱۲۹ / ۱ و ص۱۳۲ / ۲ ,

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٢٥٢.

<sup>(</sup>٤) البحار : ۱۸/۱۵۳/۷۸.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول : ٢٩١ .

أَحَدُ مِنكُم يَوماً جَديداً مِن عُمرِهِ إِلَّا بِانقِضاءِ آخَرَ مِن أَجَلِهِ ١٠٠.

(انظر) الوصيّة (١): باب ٤٠٨٣. البحار: ٧٨ / ١٦٢ ماب ٢٢.

# ٤١٣٠ مواعِظُ الإمامِ الصّادقِ ع

۲۲۱۲٤ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لِرجُلِ سَأَلَهُ أَن يَعِظَهُ - : إِن كَانَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ قَد تَكَفَّلَ بالرِّزقِ فاهتِهمُكَ لِمَاذا؟! وإِن كَانَ الرِّزقُ مَقسوماً فالحِرصُ لِمَاذا؟! وإِن كَانَ الحِسابُ حَـقًا فالجَمعُ لِمَاذا؟! إِن كَانَ الرَّزقُ مَقسوماً فالحَمِيمُ لِمَاذا؟! إِن كَانَ الحَسابُ حَـقًا فَا إِنْ كَانَ الْهَائِنَا إِنْ كَانَ الْهَائِنَا إِنْ كَانَ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ ال

٢٢١٢٥ عنه ﷺ : إسمَعوا مِني كَلاماً هُو خَيرٌ لَكُم مِن الدُّهمِ المُوقَفَةِ : لا يَتَكَلَّمْ أَحَدُكُم عِن الدُّهمِ المُوقَفَةِ : لا يَتَكَلَّمْ أَحَدُكُم عِن الدُّهمِ المُوقَفَةِ : لا يَتَكَلَّمْ أَحَدُكُم عِا لا يَعنيهِ ، وَلْيَدَعْ كَثيراً مِن الكَلام فيا يَعنيهِ ...

٢٢١٢٦ عنه ﷺ - لجِابِرٍ، لَمَّا سَأَلَهُ أَن يَعِظَهُ -: يا جابِرُ، اِجعَلِ الدُّنيا مالاً أَصَبتَهُ في مَنامِكَ ثُمَّ انتَبَهتَ ولَيسَ مَعَكَ مِنهُ شَيءٌ، هَل هُو إلّا ثَوبٌ تَلْبَسُهُ فَتُبلِيهِ أَو طَعامٌ يَعودُ بَعدُ الله عَلَمُ؟! فالعَجَبُ لِقَومٍ حُبِسَ أَوَّلُهُم عَن آخِرِهِم، ثُمَّ نُودِيَ فِيهِم بالرَّحيلِ وهُم في غَفلَةٍ يَلْعَبونَ!"

(انظر) الوصيّة:باب ٤٠٨٤.

البحار: ۷۸ / ۱۹۰ باپ ۲۳، و ص ۲۷۹ باپ ۲٤.

# ١٣١٤ ـ مَواعِظُ الإمامِ الكاظمِ عِيد

العَقلِ والفَهمِ في كِتابِهِ فقالَ: ﴿ فَبَشَّرْ عِبادِ \* الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُـئكَ النَّقِلِ والفَهمِ في كِتابِهِ فقالَ: ﴿ فَبَشَرْ عِبادِ \* الَّذِينَ يَستَمِعُونَ القَولَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولُـئكَ النَّهِ وَأُولُئكَ هُمُ أُولُو الأَلْبابِ ﴾ (٠٠).

<sup>(</sup>۱\_۲) البحار: ۲۸/۱۷۹/۷۸ و ص ۱۹۰/۱.

<sup>(</sup>٣) أمالي الطوسيّ: ٢٢٥ / ٣٩١.

<sup>(</sup>٤) تنبيه الخواطر : ٢ / ٣٠.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١٢/١٣/١.

٢٢١٢٨ عنه ﷺ : يا هِشامُ ، إنَّ الله تباركَ وتعالىٰ أكمَلَ للنّاسِ الحُجَجَ بالعُقولِ ، ونَصَرَ النَّبِيِّينَ بالبَيانِ ، ودَهَّمُ علىٰ رُبوبيَّتِهِ بالأدِلَّةِ ، فقالَ : ﴿ وَإِلْهُكُمْ إِلٰهٌ وَاحِدٌ ، لا إِلٰهَ إِلَا هُوَ الرَّحْمٰ الرَّحْيمُ ﷺ بالنّبولِ وَاللّهُ اللهِ عَلْمَ اللّهُ وَاحِدٌ ، لا إِلٰهَ إِلّا هُوَ الرَّحْمٰ الرَّحْيمُ ﷺ إِنّ في خَلْقِ السّباواتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلافِ اللّهْلِ وَالنّبارِ وَالفُلْكِ الّتِي تَجْرِي في البَحْرِ عِما يَسْفَعُ النّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللهُ مِنَ السَّاءِ مِن مَاءٍ فأَحْيا بِهِ الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها وبَثَّ فِيها مِن كُلِّ دَابَّةٍ وتَصْريفِ الرِّياحِ والسَّحَابِ المُسَخَّرِ بَينَ السَّاءِ والأَرْضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (()

٢٢١٢٩ عنه على : يا هِشامُ، قد جَعَلَ اللهُ ذلكَ دَليلاً على مَعرفَتِهِ بأنَّ لَهُم مُدَبِّراً، فقالَ : ﴿وسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ والنَّهَارَ والشَّمْسَ والقَمَرَ والنُّجُومُ مُسَخَّراتُ بأمْرِهِ إِنَّ في ذلِكَ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وقالَ : ﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرابِ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ ثُمَّ لِتَكُونُوا شُيُوخاً ومِنْكُمْ مَن يُتَوفَّىٰ مِن قَبْلُ ولِتَبْلُغُوا أَجَلاً مُسَمَّىً وَلَـعَلَّكُم تَعْقِلُونَ﴾، وقالَ : إنَّ في اخْتِلافِ اللَّيْلِ والنَّهارِ وما أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِـن رِزْقِ فأُحْـيا بِـهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وتَصْريفِ الرِّياحِ (والسَّحابِ المُسَخَّرِ بَيْنَ السَّماءِ والأرضِ) لآيــاتٍ لِـقَوْم يَعْقِلُونَ™، وقالَ : ﴿يُحْيِي الأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهِ ا قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الآياتِ لَعَلَّكُم تَعْقِلُونَ﴾، وقــالَ : ﴿وجَنَّاتُ مِنْ أَعْنَابٍ وزَرْعُ وَنَخِيلٌ صِنْوانٌ وغَيْرٌ صِنْوانٍ يُسْقِيٰ بِمَاءٍ واحِدٍ ونُفَضِّلُ بَعْضَها علىٰ بَعْضٍ فِي الأُكُلِ إِنَّ فِي ذِلكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ﴾، وقالَ : ﴿وَمِنْ آيَاتِهِ يُريكُمُ البَرْقَ خَــوْفاً وطَمَعاً ويُنزِّلُ مِنَ السَّهاءِ ماءً فيُحْيِي بهِ الأرْضَ بَعْدَ مَوتِها إنَّ فِي ذلكَ لَآياتٍ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ﴾. وقالَ : ﴿قُلْ تَعَالُوا أَثْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُم عَلَيْكُم أَلاَّ تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالِدَيْنِ إِحْساناً ولاتَقْتُلُوا أَوْلادَكُمْ مِن إمْلاقٍ نَحْنُ نَوْزُقُكُمْ وإيّاهُمْ ولاتَقْرَبوا الفَواحِشَ ما ظَهرَ مِنها ومَا بَطَنَ ولا تَقْتُلوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ ذَلِكُم وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾، وقــالَ : ﴿هَــلْ لَكُــمْ مِــن مامَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ شُرَكَاءَ فِيها رَزَقْنَاكُمْ فَأَنْتُمْ فِيهِ سَواءٌ تَخَافُونَهُمْ كَخِيفَتِكُمْ أَنْفُسَكُمْ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الآياتِ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ﴾ ".

<sup>(</sup>١) الكافي: ١ / ١٣/ ١٢.

<sup>(</sup>٢) المضمون مأخوذ من الآية الخامسة من سورة الجاثية لالفظها.

<sup>(</sup>۳) الكافي: ١٢/١٣/١.

٢٢١٣٠ عنه ﷺ : يا هِشامُ، ثُمَّ وعَظَ أهلَ العَقلِ ورَغَّبَهُم في الآخِرَةِ فقالَ : ﴿وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيا إِلّا لَعِبٌ وَهَٰوُ وَلَلدّارُ الآخِرَةُ خَيْرٌ لِلّذِينَ يَتَّقُونَ أفلا تَعْقِلُونَ﴾ ".

٢٢١٣١ عنه ﷺ : ياهِشامُ، ثُمَّ خَوَّفَ الَّذِينَ لا يَعقِلُونَ عِقَابَهُ فَقَالَ تَـعالَىٰ : ﴿ ثُمَّ دَمَّـرُنا الآخَرِينَ ﴿ وَإِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ ﴿ وَإِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ ﴿ وَإِنَا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ ﴿ وَإِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ ﴿ وَإِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اللَّهُ وَإِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اللَّهُ وَالَّا وَاللَّهُ وَإِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَىٰ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَقَد تَـرَكُنا مِـنْهَا آيَـةً بَـيُّنَةً لِـقَوْمٍ أَهْلِ هَٰذَهِ القَرْيَةِ رِجْزًا مِن السَّهَاءِ عِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴿ وَلَـقَد تَـرَكُنا مِـنْهَا آيَـةً بَـيُّنَةً لِـقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴾ (").

٣٢١٣٣ عنه على : يا هِ شامُ ، ثُمّ ذُمَّ اللهُ الكَثرَةَ فقالَ : ﴿ وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَن فِي الأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبيلِ اللهِ ﴾ ، وقالَ : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلقَ السَّماواتِ والأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ ﴾ ، وقالَ : ﴿ وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّماءِ ما يَ فَأَحْيا بهِ الأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِها لَيَقُولُنَّ اللهُ قُلِ الحَمْدُ للهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْقِلُونَ ﴾ (").

٢٢١٣٤ عنه على : يا هِشامُ، ثُمُّ مَدَحَ القِلَّةَ فقالَ : ﴿ وقَليلٌ مِنْ عِبادِي الشَّكُورُ ﴾ ، وقالَ :

<sup>(</sup>۱\_۲) الكافي: ١٢/١٤/١.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ١ / ١٥ / ١٢.

﴿وَقَلِيلٌ مَا هُمْ﴾، وقالَ: ﴿وَقَالَ رَجُلٌ مُؤْمَنُ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُثُمُ إِيَانَهُ أَتَفْتُلُونَ رَجُـلاً أَنْ يَقُولَ رَبِّيَ اللهُ﴾، وقالَ: ﴿وَمَنْ آمَنَ وَمَا آمَنَ مَعَهُ إِلَّا قَلِيلُ﴾، وقـالَ: ﴿وَلَٰكِـنَّ أَكُـثَرَهُم لا يَعْلَمُونَ﴾، وقالَ: ﴿وَأَكْثَرُهُم لا يَعْقِلُونَ﴾، وقالَ: ﴿وَأَكْثَرُهُمْ لا يَشْعُرُونَ﴾.

٢٢١٣٦ عنه ﷺ: يا هِشامُ، إن الله تعالىٰ يقولُ في كِتابِهِ : ﴿إِنَّ فِي ذٰلكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبُ ﴾ يَعني : عَقلٌ، وقالَ : ﴿ولَقَدْ آتَئِنا لُقْهَانَ الحِيْمُـةَ ﴾، قالَ : الفَهمَ والعَقلَ ٣٠.

٧٢١٣٧ عنه ﷺ: يا هِشامُ، إِنَّ لُقهانَ قالَ لابنِهِ : تَواضَعْ لِلحَقِّ تَكُن أَعقَلَ النَّاس، وإنَّ الكَيِّسَ لَدَى الحَقِّ يَسَيرٌ. يابُنِيَّ إِنَّ الدُّنيا بَحَرُ عَميقُ، قَد غَرِقَ فيها (فيهِ) عالمٌ كثيرٌ، فلْتَكُن سفَينَتُكَ فيها تَقوَى اللهِ، وحَشُوها الإيمانُ " وشِراعُها التَّوكُلُ، وقَيَّمُها العَقلُ، ودَليلُها العِلمُ، وسُكَانُها الصَّبرُ ".

<sup>(</sup>١-١) الكافي: ١/١٥/١٠.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ١٢/١٦/١.

 <sup>(</sup>٤) وحشوها: أي مع مايحشن فيها وتملأ منها ، والشراع ككتاب: الملاءة الواسعة فوق خشبة تصفقها الربح فتمضي بالسفينة . والقييم:
 مدير أمر السفينة ، (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) الكافي: ١١/١٦/١٢.

٢٢١٣٨ عند ﷺ: يا هِشامُ، إنَّ لِكلِّ شيءٍ دَليلاً ودَليلُ العَقلِ التَّفَكُّرُ، ودَليلُ التَّفَكُّرِ الصَّمتُ، ولِكُلُّ شيءٍ مَطِيَّةُ ومَطِيَّةُ ١٠٠ العَقلِ التَّواضُعُ، وكَنيْ بكَ جَهلاً أن تَركَبَ ما نُهِيتَ عَنهُ ١٠٠.

٢٢١٣٩ حنه ﷺ : يا هِشامُ، ما بَعَثَ اللهُ أنبياءَهُ ورُسُلَهُ إلىٰ عِبادِهِ إلّا لِيَعقِلوا عَنِ اللهِ، فأحسَنُهُمُ استِجابَةً أحسَنُهُم مَعرِفَةً، وأعلَمُهُم بأمرِ اللهِ أحسَنُهُم عَقلاً، وأكمَلُهُم عَقلاً أرفَعُهُم دَرَجَةً في الدُّنيا والآخِرَةِ٣٠.

٢٢١٤٠ عنه ﷺ : ياهِشامُ، إن شَّهِ على النّاسِ حُجَّتَينِ : حُجَّةٌ ظاهِرَةٌ وحُجَّةٌ باطِنَةٌ ، فأمّا الظّاهِرَةُ فالرُّسُلُ والأنبياءُ والأمَّةُ هِينَ ، وأمّا الباطِنَةُ فالعُقولُ ...

٢٢١٤١ عنه ﷺ : ياهِشامُ ، إنّ العاقِلَ الّذي لا يَشغَلُ الحَلالُ شُكرَهُ، ولا يَغلِبُ الحَرامُ صَبرَهُ٣٠.

٢٢١٤٣ عنه ﷺ: يا هِشامُ ،كَيفَ يَزكُو ﴿ عِندَ اللهِ عَمَلُكَ وأَنتَ قَد شَغَلتَ قَلْبَكَ عَن أَمْ رَبِّكَ ،
 وأطَعتَ هَواكَ علىٰ غَلَبَةٍ عَقلِكَ ﴿ ...

<sup>(</sup>١) المطيّة : الناقة التي يركـب مطاها أي ظهـرها ، ومطيّة العقــل التواضع أي التذلّل والانقياد . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٢\_٥) الكاني: ١٢/١٦/١.

<sup>(</sup>٦) والسبب في ذلك أنّ بطول الأمل يقبل إلى الدنيا ولذّاتها فيشغل عن التفكّر، أو يجمل مقتضى طول الأمل ماحياً لمقتضى فكره الصائب. والطريف: الأمر التجديد المستغرب الذي فيه نقاسة، ومحو الطرائف بالفضول إمّا لأنّه إذا اشتغل بالفضول شغل عن الحكمة في زمان التكلّم بالفضول، أو لأنّه لمّا سمع الناس منه الفضول لم يعبؤوا بحكمته، أو لأنّه إذا اشتغل به محا الله عن قلبه المحكمة. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٧) الكافي: ١٢/١٧/١.

<sup>(</sup>٨) الزكاة تكون بممنّى النموّ وبمعنّى الطهارة، وهنا يحتملهما . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٩) الكاني: ١٢/١٧/١.

٢٢١٤٤ عنه ﷺ: يا هِشامُ، الصَّبرُ على الوَحدةِ عَلامَةُ قُوَةِ العَقلِ، فَن عَقَلَ عَنِ اللهِ العَبَرُ لَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ في الوَحشَةِ، وصاحِبَهُ في الوَحشَةِ، وصاحِبَهُ في الوَحدةِ، وغِناهُ في العَيلَةِ "، ومُعِزَّهُ مِن غَيرِ عَشيرَةٍ ".

٣٢١٤٥ عنه ﷺ : يا هِشامُ ، نُصِبَ الحَقُّ لِطاعَةِ اللهِ ﴿ وَلا نَجَاةَ إِلَا بِالطَّاعَةِ ، والطَّاعَةُ بِالعِلمِ ، والعَّعَلُّمُ بالعَقلِ يُعتَقَدُ ﴿ وَلا عِلْمَ إِلَّا مِن عالِمٍ رِبَّانِيٍّ ، ومَعرِفَةُ العِلمِ بالعَقلِ ٣٠.

٢٢١٤٦ ـعنه ﷺ : يا هِشامُ، قَليلُ العَمَلِ مِن العالِمِ مَقبولٌ مُضاعَفٌ، وكَثيرُ العَمَلِ مِن أَهلِ الهَوىٰ والجهلِ مَردودٌ™.

٢٢١٤٧ -عنه على : يا هِشامُ ، إنّ العاقِلَ رَضِيَ بالدُّونِ مِن الدُّنيا مَعَ الحِكمَةِ ، ولَم يَرضَ بالدُّونِ مِن الحِكمَةِ مَعَ الدُّنيا ، فلِذلك رَبِحَت تِجارَتُهُم ٥٠٠.

٢٢١٤٨ عنه على : يا هِشامُ ، إنَّ العُقَلاءَ تَرَكُوا فُضُولَ الدُّنيا فكَيفَ الذُّنوبُ ، وتَركُ الدُّنيا مِن الفَضلِ ، وتَركُ الذُّنوبِ مِن الفَرضِ ٣٠.

٣٢١٤٩ عنه على : يا هِشامُ ، إنّ العاقِلَ نَظَرَ إلَى الدُّنيا وإلى أهلِها فعَلِمَ أُنّها لا تُنالُ إلاّ بالمَشَقَّةِ ، وَظَرَ إِلَى الدُّنيا وإلى أهلِها فعَلِمَ أُنّها لا تُنالُ إلاّ بالمَشَقَّةِ ، وَطَلَبَ بالمَشَقَّةِ أَبقاهُما ٥٠٠.

٧٢١٥٠ عنه على : يا هِشامُ، إنَّ العُقَلاءَ زَهِدوا في الدُّنيا ورَغِبوا في الآخِرَةِ ؛ لأنَّهُم عَلِموا أنّ

<sup>(</sup>١) أي : حصل له معرفة ذاته وصفاته وأحكامه وشرائعه ، أو أعطاه الله العقل أو علم الأمور بعلم ينتهي إلَـــى الله بأن يأخـــذه عـــن أنـــبـانـه وحججه ﷺ إنّـا بلاواسطة أو بواسطة ؛ أو بلغ عقله إلى درجة يغيض الله علومه عليه بغير تعليم بشر. (كما في هامش المصدر).

 <sup>(</sup>٢) أي : مغنيه ؛ أو كما أنّ أهل الدنيا غناهم بالمال هو غناه بالله وقربه ومناجاته . والعيلة : الفقر . والعشيرة : القبيلة . (كما فسي همامش المصدر).

<sup>(</sup>۳) الكافي: ۱۲/۱۷/۱،

 <sup>(</sup>٤) «نصب» إمّا مصدر أو فعل مجهول، وقراءته على المعلوم بحذف الفاعل أو المغمول كما توهّم بعيد. إنّما نصب الله الحق والدين بإرسال الرسل وإنزال الكتب ليطاع في أوامره ونواهيه. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٥) أي يشدَّ ويستحكم ، وفي بمض النسخ «يعتقل». (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦\_٩) الكافي: ١١/١٧/١.

<sup>(</sup>۱۰) الكافي: ١١/١٨/١.

الدُّنيا طالِبَةٌ مَطلوبَةٌ ﴿ والآخِرَةَ طالِبَةٌ ومَطلوبَةٌ، فَن طَلَبَ الآخِرَةَ طَلَبَتهُ الدُّنيا حتَّىٰ يَستَوفِيَ مِنها رِزقَهُ، ومَن طَلَبَ الدُّنيا طَلَبَتهُ الآخِرَةُ فيَأْتيهِ المَوتُ فيُفسِدُ علَيهِ دُنياهُ وآخِرَتَهُ ﴿

٣٢١٥١ عنه ﷺ: يا هِشامُ، مَن أرادَ الغِنىٰ بلا مالٍ، وراحَةَ القَلبِ مِن الحَسَدِ، والسَّلامَةَ في الدِّينِ ؛ فلْيَتَضَرَّعْ إلى اللهِ عَزَّوجلَّ في مَسألَتِهِ بأن يُكَمِّلُ عَقلَهُ، فَن عَقَلَ قَنَعَ عِا يَكفيهِ، ومَن الدِّينِ ؛ فلْيَتَضَرَّعْ إلى اللهِ عَنْ عَقلَ أَيكفيهِ، ومَن قَنَعْ عِا يَكفيهِ لَم يُدرِكِ الغِنىٰ أبداً...

٢٢١٥٢ عنه ﷺ : يا هِشامُ ، إِنَّ اللهُ حَكَىٰ عَن قَومٍ صالحِينَ أُنَّهُم قالوا : ﴿وَرَبَّنا لا تُرَغُ قُلُوبَنا
بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أُنْتَ الوَهَّابُ حِينَ عَلِموا أَنَّ القُلوبَ تَزيعُ وتَعودُ
إلىٰ عَهاها وَرَداها. إنّه لَم يَحَفِ اللهُ مَن لَم يَعقِلْ عَنِ اللهِ ، ومَن لَم يَعقِلْ عَنِ اللهِ لَم يَعقِدْ قَلْبَهُ علىٰ
مَعرفَةٍ ثَائِتَةٍ يُبصِرُها ويَجِدُ حَقيقَتَها في قَلْبِهِ ، ولا يَكُونُ أَحَدُ كَذَلْكَ إِلّا مَن كَانَ قَلُهُ لِفِعلِهِ
مُصَدِّقاً ، وسِرُّ ، لِعَلانِيَتِهِ مُوافِقاً ؛ لأَنَّ اللهُ تباركَ اسمُهُ لَم يَدُلَّ على الباطِنِ الحَيْقِ مِن العَقلِ إلاّ
يظاهِرٍ مِنهُ وناطِقٍ عَنهُ (ا).

٣٢١٥٣ عنه ﷺ : يا هِشامُ، كَانَ أُميرُ المؤمنينَ ﷺ يَقُولُ : مَا عُبِدَ اللهُ بَشَيءٍ أَفْضَلَ مِن الْعَقْلِ، وما تَمَّ عَقْلُ المريُّ حتىٰ يَكُونَ فيهِ خِصالُ شَتَىٰ : الكُفرُ والشَّرُّ مِنهُ مَا مُونانِ، والرُّشدُ والحَيْرُ مِنهُ مَا مُونانِ، والرُّشدُ والحَيْرُ مِنهُ مَا مُولانِ، وفَضلُ مالِهِ مَبذولٌ، وفَضلُ قَولِهِ مَكفوفٌ، ونَصيبُهُ مِن الدُّنيا القُوتُ، لا يَشبَعُ مِن العَلمِ دَهرَهُ، الذُّلُ أَحَبُ إلَيهِ مَع اللهِ مِن العِزِّ مَع غَيرِهِ، والتَّواضُعُ أَحَبُ إلَيهِ مِن الشَّرَفِ، يَستَكثِرُ قَليلَ المَعروفِ مِن نَفسهِ، ويَرَى النَّاسَ كُلَّهُم خَيراً يَستَكثِرُ قَليلَ المَعروفِ مِن نَفسهِ، ويَرَى النَّاسَ كُلَّهُم خَيراً

<sup>(</sup>١) طالبيّة الدِّنيا عبارة عن إيصالها الرزق المقدِّر إلى من هو فيها ليكونوا قيها إلَى الأجل المقرِّر ، ومطلوبيّتها عبارة عن سعي أبنائها لها ليكونوا على أحسن أحوالها ، وطالبيّة الآخرة عبارة عن بلوغ الأجل وحلول الموت لمن هو في الدنيا ليكونوا فيها ، ومطلوبيّتها عبارة عن سعي أبنائها لها ليكونوا على أحسن أحوالها ؛ ولا يخفى أنّ الدنيا طالبة بالمعنى المذكور لأنّ الرزق فيها مقدّر مضمون يصل إلى الإنسان لا محالة ، طلبه أولا ﴿ وما من دابّة في الأرض إلا على الله رزقها ﴾ وأنّ الآخرة طالبة أيضاً لأنّ الأجل مقدّر كالرزق مكتوب ﴿ قَلْ لَن ينفعكم الفراد إن فررتم من الموت أو القتل وإذاً لا يُمتّعون إلّا قليلاً ﴾ . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۲\_٤) الكافي: ١١/١٨/١.

مِنهُ، وأنَّهُ شَرُّهُم في نَفسِدٍ، وهُو تَمَامُ الأمر ٣١٠٠.

٣٢١٥٤ عنه ﷺ : يا هِشامُ، إنّ العاقِلَ لا يَكذِبُ وإن كانَ فِيهِ هَواهُ٣٠.

٢٢١٥٥ عنه ﷺ : يا هِشامُ، لا دِينَ لَمَن لا مُرُوَّةَ لَهُ ﴿ وَلا مُرُوَّةَ لِمَن لا عَقلَ لَهُ، وإنَّ أعظَمَ النّاسِ قَدراً الّذي لا يَرَى الدُّنيا لِنَفسِهِ خَطَراً ﴿ أَمَا إِنَّ أَبدانَكُم لَيسَ لَهَا غَنُ إِلّا الجَـنَّةَ ﴿ فَلا تَبِيعُوها بِغَيرِها ﴿ .

٢٢١٥٦ عنه ﷺ : يا هِشامُ ، إنّ أميرَ المؤمنينَ ﷺ كانَ يَقُولُ : إنَّ مِن عَلامَةِ العاقِلِ أن يَكُونَ فيهِ ثَلاثُ خِصالٍ : يُجِيبُ إذا سُئلَ ، ويَنطِقُ إذا عَجَزَ القَومُ عَنِ الكَلامِ ، ويَشيرُ بالرّأيِ الّـذي يَكُونُ فيهِ صَلاحُ أهلِهِ ، فَمَن لَم يَكُن فيهِ مِن هذهِ الخِصالِ الثَّلاثِ شيءٌ فهُو أَحمَقُ .

إِنَّ أَميرَ المؤمنينَ ﷺ قالَ: لا يَجلِسُ في صَدرِ الْجَلِسِ إلَّا رَجُلُ فيهِ هٰذهِ الخِصالُ الثَّلاثُ أو واحِدَةً مِنهُنَّ، فَمَن لَم يَكُن فيهِ شَيءٌ مِنهُنَّ فجَلَسَ فهُوَ أَحمَقُ ١٠٠.

٢٢١٥٧ ـ عنه ﷺ : قالَ الحُسَنُ بنُ علي ۗ ﷺ : إذا طَلَبَتُم الحَوائَّجَ فاطلُبوها مِن أهلِها . قِيلَ : يابنَ رسولِ اللهِ، ومَن أهلُها؟ قالَ : الَّذينَ قَصَّ اللهُ (نَصَّ اللهُ) في كِتابِهِ وذَكرَهُم، فقالَ : ﴿ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ

<sup>(</sup>١) أي :كلَّ أمر من أمور الدين يتمّ به . أوكأنّه جميع أمور الدين مبالغةً . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>۲ ـ ۳) الكاني: ۱۲/۱۸ مرس ۱۲/۱۹.

<sup>(</sup>٤) وذلك لأنّ من لا عقل له لا يكون عارفاً بما يليق به ويحسن . وما لا يلبق به ولا يحسن . فقد يترك اللائق ويجيء بما لا يليق. وممن يكون كذلك لا يكون ذا دين . والمروّة الإنسانيّة وكمال الرجوليّة وهي الصفة الجامعة لمكارم الأخلاق ومحاسن الآداب . (كما فمي هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٥) الخطر : الحظُّ والنصيب والقدر والمنزلة والشَّبق الذي يُتَراهن عليه . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) أي: ما يليق أن يكون ثمناً لها إلا الجنّة، شبّه الشيخ استعمال البدن في المكتسبات الباقية ببيعها بها؛ وذلك لأنّ الأبدان في التناقص يوماً فيوماً لتوجّه النفس منها إلى عالم آخر ؛ فإن كانت النفس سعيدة كانت غاية سميه في هذه الدنيا وانقطاع حياته البدئيّة إلى الله سبحاته وإلى نعيم الجنّة لكونه على منهج الهداية والاستقامة، فكأنّه باع بدنه بثمن الجنّة معاملة مع الله تعالى، ولهذا خلقه الله عزّوجلً .

وإن كانت شقيّة كانت غاية سعيه وانقطاع أجله وعمره إلى مقارنة الشيطان وعذاب النيران لكونه على طريق الضلالة . فكأنّه باع بدنه بشمن الشهوات الغانية واللذّات العيوانيّة التي ستصير نيرانات محرقة مؤلمة ، وهي اليوم كامنة مستورة عن حواسّ أهل الدنيا وستبرز يوم القيامة ﴿ويُرْزُتِ الجَعيمُ لِمَن يَرِيٰ﴾ معاملة مع الشيطان وخسر هناك المبطلون . (كما في هامش المصدر). (۷-۸) المكافى: ١ / ١٩ / ٢٠.

أُولُو الأَلْبَابِ﴾ قالَ: هُم أُولُو العُقولِ٣.

٢٢١٥٨ عنه ﷺ: قالَ عليَّ بنُ الحُسينِ ﷺ "؛ مُجالَسَةُ الصّالِينَ داعِيَةٌ إِلَى الصَّلاحِ ، وآدابُ العُلَماءِ زيادَةٌ في العَقلِ ، وطاعَةُ وُلاةِ العَدلِ غَامُ العِزِّ ، واستِثارُ المالِ غَامُ المُرُوَّةِ " وإرشادُ المُستَشيرِ قَضاءٌ لِحَقِّ النَّعمَةِ ، وكَفُّ الأَذَىٰ مِن كَمالِ العَقلِ ، وفيهِ راحَةُ البَدَنِ عاجِلاً وآجِلاً ".

٣٢١٥٩ عنه ﷺ: يا هِشامُ ، إنّ العاقِلَ لا يُحَدِّثُ مَن يَخافُ تَكذيبَهُ ، ولا يَسألُ مَن يَخافُ مَنعَهُ ، ولا يَعدُ ما لا يَقدِرُ علَيهِ ، ولا يَرجو ما يُعَنَّفُ برَجائهِ ﴿ ، ولا يُقدِمُ علىٰ ما يَخافُ فَوتَهُ بالعَجزِ عَنهُ ﴿ ).

## ٤١٣٢ ـ مَواعِظُ الإمام الرّضا #

٢٢١٦٠ - الإمامُ الرِّضا اللهِ - في جَمعٍ مِن أصحابِهِ - : إنَّ العابِدَ مِن بَني إسرائيلَ لَم يَكُن عابِداً حتى يَصمُتَ عَشرَ سِنينَ كانَ عابِداً. ثُمَّ قالَ : قالَ أبو جعفو إلله : كُنْ يَصمُتَ عَشرَ سِنينَ كانَ عابِداً. ثُمَّ قالَ : قالَ أبو جعفو إلله : كُنْ خَيراً لا شَوكَ مَعهُ ٥٠.

<sup>(</sup>١) الكَأْمَي: ١٢/١٩/١.

<sup>(</sup>٢) في كلامد الله ترغيب إلى المعاشرة مع الناس والمؤانسة بهم واستفادة كلّ فضيلة من أهلها؛ وزجر عن الاعتزال والانقطاع اللذين هما منبت النفاق ومغرس الوسواس والحرمان عن المشرب الأتمّ المحمّديّ بَيْنَا والمقام المحمود، والموجب لترك كثير من الفضائل والخيرات وفوت السنن الشرعيّة وآداب الجمعة والجماعات وانسداد أبواب مكارم الأخلاق. (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٣) أي : استنماؤه بالتجارة والمكاسب دليل تمام الإنسانيّة ﴿ وموجب له أيضاً لأنَّه لا يحتاج إلى غيره ويتمكّن من أن يأتي بما يليق به. (كما في هامش العصدر).

<sup>(</sup>٤) الكافي: ١ / ٢٠ / ٢٠.

<sup>(</sup>٥) أي العاقل لا يرجو فوق ما يستحقّه . (كما في هامش المصدر).

<sup>(</sup>٦) أي لا يفعل فعلاً قبل أوانه مبادراً إليه . وفي بُعض النسخ «ولا يتقدّم» . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>۷) الكافي: ١٢/٢٠/١.

<sup>(</sup>٨) قصص الأنبياء: ١٦٠ / ١٧٦.

العِرضُ، وأفضَلُ العَقلِ مَعرِفَةُ الإنسانِ نَفسَهُ ١٠٠.

(انظر) البحار: ٧٨ / ٣٣٤ ياب ٢٦.

## ٤١٣٣ \_ مَواعِظُ الإِمام الجوادِ عِ

٢٢١٦٢ ــ الإمامُ الجوادُ الله عن يَحتاجُ إلى تَوفيقٍ مِن الله ، وواعِظٍ مِن نَفسِه ، وقَبولٍ بِمَّن يَنصَحُهُ ١٠٠٠.

٣٢١٦٣ عنه الله : كيف يَصنَعُ (يَضيعُ) مَنِ اللهُ كَافِلُهُ ؟! وكيف يَهرَبُ مَنِ اللهُ طَالِبُهُ ؟! مَن اللهُ عَلَيْ عِلْمٍ (علىٰ غَيْرِ عِلْمٍ) ما أفسدَ أكثرُ مِمّا يُصلِحُهُ. القَطَعُ إلىٰ غَيْرِ اللهِ وكلهُ اللهُ إلَيهِ ومَن عَمِلَ بِغَيْرِ عِلْمٍ (علىٰ غَيْرِ عِلْمٍ) ما أفسدَ أكثرُ مِمّا يُصلِحُهُ. القَصدُ إلى اللهِ تعالىٰ بالقُلوبِ أبلَغُ مِن إتعابِ الجنوارِ بالأعمالِ. مَن أطاعَ هَواهُ أعطىٰ عَدُوّهُ مَناهُ. مَن هَجَرَ المُداراةَ قارَبَهُ المكروهُ. مَن لَم يَعرِفِ المُوارِدَ أعيتهُ المصادِرُ. مَنِ انقادَ إلى الطُّمأنينَةِ قَبلَ الخُبرةِ فَقَد عَرَّضَ نفسَهُ لِلهَلكَةِ ولِلعاقِبَةِ المُتعبَةِ. مَن عَتَبَ مِن غَيْرِ ارتيابٍ الطُّمأنينَةِ قَبلَ الخُبرةِ فَقَد عَرَّضَ نفسَهُ لِلهَلكَةِ وللعاقِبَةِ المُتعبَةِ. اللهُ عَثرَةُ. الثُقَةُ باللهِ غَنْ لِكُلِّ غالٍ [و] أعتِب مِن غَيْرِ استِعتابٍ. راكِبُ الشَّهُواتِ لا يُستقال لَهُ عَثرَةٌ. الثُقَةُ باللهِ غَنْ لِكُلِّ غالٍ [و] أعتِب مِن غَيْرِ استِعتابٍ. راكِبُ الشَّهَواتِ لا يُستقال لَهُ عَثرَةٌ. الثُقَةُ باللهِ غَنْ لِكُلِّ غالٍ [و] أعتب مِن غَيْرِ استِعتابٍ. راكِبُ الشَّهُ وَاللهُ عَنْ المُنْ عَنْ المُناعُ فَاللهُ اللهُ عَثرَةً. الثُقَةُ باللهِ عَنْ المُناعُ ومُصاحَبَةَ الشَّرِيرِ ؛ فإنَّهُ كَالسَّيفِ المَسلولِ يَحسُنُ مَنظُوهُ ويَقبُحُ أَتِد تُوب أَلهُ مِن غِناهُ عَنِ الخَلقِ. بِعمَةُ لا تُشكَرُ كَسَيْئَةٍ لا تُغفَرُ. لا يَضُرُّكُ سُخطُ مَن أَلهُ المُؤَونُ مِن غِناهُ عَنِ الْخَلقِ. بِعمَةُ لا تُشكَرُ كَسَيْئَةٍ لا تُغفَرُ. لا يَضُرُّكُ شخطُ مَن إللمَورُ. مَن لَم يَرضَ مِن أخيهِ بِحُسْنِ النَّيَّةِ لَمْ يَرْضَ بالعَطيَّةِ".

(انظر) البحار: ٧٨ / ٣٥٨ باب ٢٧.

<sup>(</sup>١) اليحار: ٩/٢٥٢/٧٨.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول : ٤٥٧ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعاقيف أثبتناه من طبعة النجف.

<sup>(</sup>٤) اتَّنَدْ في أمرِك \_من باب الافتعال ــ: أي تنبَّت ـ والتؤدة : الرزانة وكاد يفعل وكيد : أي قارب . (كما في هامش العصدر) .

<sup>(</sup>٥) الدرّة الباهرة : ٣٩.

# ١٣٤ع ـ مَواعِظُ الإمامِ الهادي ع

٢٢١٦٤ ـ الإمامُ الهادي ﷺ : إنَّ اللهُ جَعَلَ الدُّنيا دارَ بَلوىٰ، والآخِرَةَ دارَ عُقبیٰ، وجَعَلَ بَلوَی الدُّنيا لِثَوابِ الآخِرَةِ مِن بَلوَی الدُّنيا عِوَضاً ١٠٠.

٢٢١٦٥\_عنه ﷺ : أَذَكُرْ مَصرَعَكَ بَينَ يدَيْ أَهلِكَ، ولا طَبيبَ يَنَعُكَ، ولا حَبيبَ يَنفَعُكَ ٣٠.

٢٢١٦٦ -عنه ﷺ : أَذْكُرْ حَسَراتِ التَّفريطِ تَأْخُذْ بِتَقديم الحَزم ٣٠٠.

٢٢١٦٧\_عنه ﷺ : مَن جَمَعَ لَكَ وُدَّهُ ورَأْيَهُ فاجِمَعُ لَهُ طَاعَتَكَ ١٠٠٠.

(انظر) البحار: ٧٨ / ٣٦٥ باب ٢٨، وص ٣٧٠ باب ٢٩ «مواعظ أبي مـحمّد العسكـريّ عليَّة »،

وص ۲۸۰ باب ۲۰ «مواعظ القائم لمايلا».

# ٤١٣٥ ـ مَن أصغىٰ إلىٰ ناطِقٍ عَبَدهُ

٢٢١٦٨ ـ الإمامُ الصادقُ على: مَن أصغىٰ إلى ناطِقٍ فَقَد عَبَدَهُ، فإن كانَ النّاطِقُ عَنِ اللهِ فَقَد عَبَدَ اللهِ وَقَد عَبَدَ اللهِ وَقَد عَبَدَ اللهِ وَقَد عَبَدَ اللهِ وَقَد عَبَدَ اللهِ مَا اللهُ ، وإن كانَ النّاطِقُ عَن إبليسَ فَقَد عَبَدَ إبليسَ (١٠).

(انظر) عنوان ٤٤٦ «التقليد».

العبادة: باب ٢٤٩٦، الاستماع: باب ١٩٠٢.

#### ٤١٣٦ - آدابُ المَوعِظَةِ

الكتاب

﴿ أُدْعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ رَبُّكَ هُوَ

<sup>(</sup>١) تحف المقول: ٤٨٣.

<sup>(</sup>٢ ـ ٣) أعلام الدين: ٣١١.

<sup>(</sup>٤) تحف العقول : ٤٨٣.

<sup>(</sup>٥) البحار: ۲۲ / ۲۲۶ / ۲.

أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ ﴾ ١٠٠.

٢٢١٦٩ ـ جابرُ بنُ سَمُرةَ : كانَ رسولُ اللهِ عَلَيْ لا يُطيلُ المَوعِظَةَ يَومَ الجُمُعَةِ ، إِنَّا هُنَّ كَلِماتُ يَسيراتُ ‹››

• ٢٢١٧- الإمامُ العسكريُّ ﷺ : مَن وَعَظَ أَخاهُ سِرٌ أَ فَقَد زانَهُ ، ومَن وَعَظَهُ عَلانِيَةً فَقَد شانَهُ ٣٠. ٢٢١٧١ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : نُصحُكَ بَينَ المَلاِ تَقْريعُ ١٠٠.

(انظر) باب ٤١٤١ ـ ٤١٤٣، التبليغ: باب ٣٩٢.

# ٤١٣٧\_الواعِظُ النَّفسيُّ

٢٢١٧٢ ـ الإمامُ عليٌّ عليٌّ اجعَلْ مِن نَفسِكَ علىٰ نَفسِكَ رَقيباً ١٠٠٠.

٢٢١٧٣ \_ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : ابنَ آدَمَ ، إنَّكَ لا تَزالُ بِخَيرٍ ما كانَ لَكَ واعِظٌ مِن تَفسِكَ ، وما كانَ الحَوثُ لَكَ شِعاراً ، والحَذَرُ لَكَ دِثاراً ™.

٢٢١٧٤\_عنه ﷺ ـكانَ يقولُ ــ: ابنَ آدَمَ، لا تَزالُ بِخَيرٍ ما كانَ لكَ واعِظُ مِن نَفسِكَ، وما كانَتِ الْمُعاسَبَةُ مِن هَمِّكَ، وما كانَ الحَوفُ لَكَ شِعاراً، والحُزْنُ لَكَ دِثاراً. ابنَ آدمَ، إنَّكَ مَيِّتُ وَمبعوثٌ ومَوقوفٌ بَينَ يَدَي اللهِ عَزَّوجلَّ ومَسؤولٌ فأعِدَّ جَواباً™.

(انظر) باب ٤١٣٣ عديث ٢٢١٦٢. عنوان ١٩٣ هالم اقبة».

<sup>(</sup>١) النحل: ١٢٥.

<sup>(</sup>۲) سنن أبي داود : ۱۱۰۷.

<sup>(</sup>٣) تحف العقول : ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٤٥٥) غرر الحكم: ٩٩٦٨، ٢٤٢٩.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول : ٢٨٠ .

<sup>(</sup>٧) أمالي الطوسيّ: ١٥١/١٧٦.

#### ٤١٣٨ سمَن كانَ لَهُ واعِظٌ مِن نفسِهِ

٧٢١٧٥ ـ الإمامُ علي ﷺ : مَن كانَ لَهُ في نَفسِهِ واعِظُ كانَ علَيهِ مِن اللهِ حافِظُ ١٠٠. ٢٢١٧٦ ـ عنه ﷺ : مَن كانَ لَهُ مِن نَفسِهِ يَقَظَةُ كانَ علَيهِ مِن اللهِ حَفَظَةُ ١٠٠.

## ٤١٣٩ ـ مَن لَم يَكُن لَهُ واعِظُ مِن نَفسِهِ

٣٠١٧٧ - الإمامُ علي ﷺ : ألا وإنهُ مَن لَم يَكُن لَهُ مِن نَفسِهِ واعِظُ لَم يَكُن لَهُ مِن اللهِ حافِظُ ٣٠. 
٢٢١٧٨ - عنه ﷺ : إعلَموا أنهُ مَن لَم يُعَنْ علىٰ نَفسِهِ حتىٰ يَكونَ لَهُ مِنها واعِظٌ وزاجِرُ ، لَم يَكُن لَهُ مِن غَيرِها لا زاجِرُ ولا واعِظٌ ٣٠.

٧٢١٧٩ الإَمامُ الباقرُ ﷺ : مَن لَم يَجعَلِ اللهُ لَهُ مِن نفسِهِ واعِظاً ، فإنَّ مَواعِظَ النَّاسِ لَن تُغنيَ عَنهُ شيئاً ١٠٠.

٢٢١٨٠ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن لَم يَكُن لَهُ واعِظٌ مِن قَلْمِهِ، وزاجِرٌ مِن نَفْسِهِ، ولَم يَكُن لَهُ قَرِينُ مُرشِدٌ، استَمكَنَ عَدُوهُم مِن عُنُقِهِ(٣).

## ١٤٠٤ ـ مَن لا يَنتَفِعُ بالمَوعِظةِ

٢٢١٨١ ـ الإمامُ علي ﷺ: مَن لَم يَكُن أملَكَ شيءٍ بهِ عَقلَةُ لَم يَنتَفِعْ بِمَوعِظَةٍ (١٠. ٢٢١٨٢ ـ عنه ﷺ: مَن عَدِمَ الفَهمَ عَنِ اللهِ سبحانَةُ لَم يَنتَفِعْ بِمَوعِظَةِ واعِظْ (١٠. ٢٢١٨٣ ـ عنه ﷺ: الجاهِلُ لا يَرتَدِعُ، وبالمَواعِظِ لا يَنتَفِعُ (١٠.

<sup>(</sup>١) اليحار : ٧٨ / ٦٧ / ١١ .

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٨٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٤٥/١٣٣/٤١.

<sup>(</sup>٤) نهج البلاغة: الخطبة ٩٠.

<sup>(</sup>٥) تحف المتول : ٢٩٤.

<sup>(</sup>٦) أمالي الصدوق: ٣٥٨ / ٢.

<sup>(</sup>٧-٩) غرر الحكم: ٨٩٩٢، ٨٩٤٥، ٢٧٢٩.

٢٢١٨٤\_عنه ﷺ : مَن لَم يَعتَبِرْ بِغِيَرِ الدُّنيا وصُروفِها لَم تَنجَعْ فيهِ المَواعِظُ٣٠.

٧٢١٨٥ عنه ﷺ : مَن لَم يُعِنْهُ اللهُ علىٰ نَفسِهِ لَم يَنتَفِعْ بِمَوعِظَةِ واعِظٍ ١٠٠٠

٢٢١٨٦ عنه ﷺ : مَن لَم يَنفَعْهُ اللهُ بالبَلاءِ والتَّجارِبِ لَم يَنتَفِعْ بشَيءٍ مِن العِظَةِ ، وأتاهُ التَّقصيرُ مِن أمامِهِ ؛ حتى يَعرف ما أنكرَ ، ويُنكِرَ ما عَرف ".

٧٢١٨٧ عنه ﷺ : بَينَكُم وبَينَ المَوعِظَةِ حِجابٌ مِن الغِرَّةِ ١٠٠٠.

٢٢١٨٨ \_عنه ﷺ : بَينَكُم وبَينَ المَوعِظَةِ حِجابٌ مِن الغَفَلَةِ والغِرَّةِ ٣٠٠.

٣٢١٨٩ عنه على : لَم يَعقِلْ مَواعِظَ الزَّمانِ مَن سَكَنَ إلىٰ حُسنِ الظَّنِّ بالأيَّام ١٠٠٠.

• ٢٢١٩٠ عنه ﷺ - في وصيَّتِهِ لاينِهِ الحُسَنِ ﷺ - : ولا تَكُونَنَّ بِمَّنَ لا تَنفَعُهُ العِظَةُ إلّا إذا بالَغتَ في إيلامِهِ ؛ فإنّ العاقِلَ يَتَّعِظُ بالآدابِ، والبَهائمُ (والجاهِلَ) لا تَتَّعِظُ إلّا بالضَّربِ ٣٠.

وفي نَقلٍ: لا تَكونَنَّ يمَّن لا يَنتَفِعُ من العِظَةِ إلّا بما لَزِمَهُ ؛ فإنّ العاقِلَ يَـنتَفِعُ بـالأَدَبِ والبَهائمَ لا تَتَّعِظُ إلّا بالضَّربِ٣٠.

٢٢١٩١ عنه ﷺ - في ذَمِّ أصحابِهِ -: أتلُو عليكُم الحِكَمَ فتَنفِرونَ مِنها، وأَعِظُكُم بالمَوعِظَةِ البالِغَةِ فتَتفَرَّقونَ عَنها، وأَحُثُّكُم علىٰ جِهادِ أهلِ البَغيِ فما آتي علىٰ آخِرِ قُولي حتىٰ أراكُم مُتَفَرِّقينَ أيادِيَ سَبا تَرجِعونَ إلىٰ تجالِسِكُم، وتَتَخادَعونَ عَن مَواعِظِكُم ٣٠.

٣٢١٩٢ ـعنه ﷺ ـ في صِفَةِ أهلِ الدُّنيا ـ : قَد خَرَقَتِ الشَّهَواتُ عَقلَهُ، وأمـاتَتِ الدُّنـيا

<sup>(</sup>١- ٢) غرر الحكم: ٩٠١٠، ٩٠١٠.

<sup>(</sup>٣-٤) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٦ والحكمة ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥ ١٦) غرر الحكم: ٧٥٤٩، ٤٤٥٠.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة ؛ الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٨) تحف المقول : ٨٢.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ٩٧,

قَلْبَهُ... لا يَنزَجِرُ مِن اللهِ بزاجِرٍ، ولا يَتَّعِظُ مِنهُ بواعِظٍ ١٠٠.

(انظر) النصيحة: باب ٣٨٧٢، الحكمة: باب ٩٢٦، السَّفه: باب ١٨٣٥ حديث ٨٦٥٢.

# ١٤١٤ ـ الواعِظُ غيرُ المُتَّعِظِ

الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَـ قُتاً عِـنْدَ اللهِ أَنْ تَـعُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ \* كَبُرَ مَـقْتاً عِـنْدَ اللهِ أَنْ تَـعُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ ٣٠.

٢٢١٩٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أو حَمَى اللهُ إلى عيسَى بنِ مَريمَ : عِظْ نفسَكَ بِحِكَتَي ، فإنِ انتَفَعتَ فَعِظِ النّاسَ ، وإلّا فاستَحي مِنِيّ ٣٠.

٢٢١٩٤ - الإمامُ الباقر ﷺ : في حِكمَةِ آلِ داود : يابنَ آدَمَ ، كَيفَ تَتَكَلَّمُ بالهُدى وأنتَ لا تُفيقُ عَن الرَّديٰ ؟! ١٠٠

٢٢١٩٥\_الإمامُ عليُّ ﷺ : لا تَكُن مِمَّن... يُبالِغُ في المَوعِظَةِ ولا يَتَّعِظُ، فهُو بالقَولِ مُدِلَّ ومِن العَمَلِ مُقِلَّ، يُنافِسُ فيما يَفنىٰ، ويُسامِحُ فيما يَبقىٰ، يَرَى الغُنمَ مَغرَماً، والغُرمَ مَغنَماً...

٢٢١٩٦ عنه 總 : رُبُّ زاجِرٍ غَيرُ مُزدَجِرٍ ، رُبُّ واعِظٍ غَيرُ مُرتَدِعِ ١٠٠.

٢٢١٩٧\_عنه ﷺ مِن كِتابِهِ إلىٰ مُعاويَةً \_: أمّا بَعدُ، فَقَد أَتَتني مِنكَ مَوْعِظَةٌ مُوَصَّلَةٌ، ورِسالَةٌ مُحَبَّرَةٌ، غَقَتَها بِضَلالِكَ، وأمضَيتَها بِسُوءِ رَأْبِكَ™.

(انظر) المعروف (٢): ياب ٢٦٩٧.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٩.

<sup>(</sup>٢) الصفّ: ٢ . ٣ .

<sup>(</sup>٣) كنزالمثال: ٤٣١٥٦.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ : ٣٤٦/٢٠٣.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الحكمة ١٥٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٥٣٦٠\_٥٣٦١.

<sup>(</sup>٧) نهيج البلاغة: الكتاب ٧.

# ٤١٤٢ ـ الحَتُّ علَى الاستِضاءةِ مِن الواعِظِ المُتَّعِظِ

٢٢١٩٨ - الإمامُ علي ﷺ: أيُّها النّاسُ ، إستَصبِحوا مِن شُعلَةِ مِصباحِ واعِظٍ مُتَّعِظٍ ، وامتاحُوا مِن
 صَفوِ عَينٍ قَد رُوِّقَت مِن الكَدَرِ ١٠٠ .

٣٢١٩٩ عنه ﷺ : اِستَصبِحوا مِن شُعلَةِ واعِظٍ مُتَّعِظٍ ، واقبَلوا نَصيحَةَ ناصِحٍ مُتَيَقِّظٍ ، وَقِفُوا عِندَ ما أفادَكُم مِن التَّعليم ".

٢٢٢٠٠ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ العالِمَ إذا لم يَعمَلُ بعِلمِهِ زَلَّت مَوعِظَتُهُ عنِ القُلوبِ كَما يَزِلُّ المَطَّرُ عن الصَّفا٣.

(انظر) العلم: ياب ٢٨٦٨.

# ٤١٤٣ ــ الدَّعوةُ بغَيرِ اللَّسانِ

٢٢٢٠١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : كُونُوا دُعاةً لِلنّاسِ بِغَيرِ ٱلسِنَتِكُم، لِيَرَوا مِنكُمُ الوَرعَ والاجتِهادَ والصَّلاةَ والخَيرَ، فإنَّ ذلكَ داعِيَةُ ٣٠.

٢٢٢٠٢ عنه ﷺ : كُونُوا دُعاةً إلىٰ أنفُسِكُم بغَيرِ ألسِنَتِكُم، وكُونُوا زَيناً ولا تَكُونوا شَيناً ™.
٣٢٢٠٣ عنه ﷺ : أي مُفَضَّلُ، قُلْ لِشِيعَتِنا : كُونُوا دُعاةً إلَينا بالكَفِّ عَن مَحارِمِ اللهِ واجتِنابِ مَعاصِيهِ، واتِّباع رِضوانِهِ ؛ فإنَّهُم إذا كانُوا كذلكَ كانَ النَّاسُ إلَينا مُسارِعينَ ٣.

٢٢٢٠٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : إنَّ الوَعظَ الَّذي لا يَمُجُّهُ سَمعٌ ، ولا يَعدِلُهُ نَفعٌ ، ما سَكَتَ عَنهُ لِسانُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٥.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٢٥٤٥.

<sup>(</sup>۲) منية المريد: ١٤٦ و ١٨١.

<sup>(£</sup>\_0) الكانى: ٢٤/٧٨/٢ وص ٩/٧٧.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١٣٨٩٣/٢٠٦/١٢.

القَولِ وَنطَقَ بِهِ لِسانُ الفِعلِ ١٠٠٠.

(انظر) الأدب: باب ٦٦، النفس: باب ٢٩١٩.

# ٤١٤٤ ـ مايَنبَغي الاتِّعاظُ بهِ

٧٢٢٠٥ - الإمامُ علي على الله : واتَّعِظوا عِن كانَ قَبلَكُم قَبلَ أن يَتَّعِظَ بِكُم مَن بَعدَكُم ".

٢٢٢٠٦ عنه ﷺ : فاعتَبِروا بما أصابَ الأمن المُستَكبِرينَ مِن قَبلِكُم مِن بَأْسِ اللهِ وصَولاتِهِ،
 ووقائعهِ ومثلاتِهِ، واتَّعِظوا عِبماوي خُدودِهِم ومَصارِع جُنوبهِم".

٢٢٢٠٧ عنه ﷺ : واتَّعِظوا فيها [أي في الدُّنيا] بالَّذينَ قالُوا : ﴿مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً ﴾ مُجلوا إلىٰ قُبورِهِم فلا يُدْعَونَ رُكباناً ، وأنزِلوا الأَجْداتَ فلا يُدعَونَ ضِيفاناً !!.

٣٢٢٠٨ عنه ﷺ : مَن لَم يَتَّعِظُ بالنَّاسِ وَعَظَ اللَّهُ النَّاسَ بِهِ ١٠٠٠

٣٢٢٠٩ عند الله : إتَّعِظْ بغَيرِكَ، ولا تَكُن مُتَّعَظاً بكَ ١٠٠٠

٠ ٢٢٢١ عنه ﷺ : فِطنَةُ الفَهمِ لِلمَواعِظِ يمَّا تَدعو النَّفسَ إِلَى الحَذَرِ مِن الخَطأِ٣٠.

٢٢٢١١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : السَّعيدُ يَتَّعِظُ بمَوعِظَةِ التَّقويٰ وإن كانَ يُرادُ بالمَوعِظَةِ غَيرُهُۥ ١

٢٢٢١٢ ـ رسولُ الله عَلِينَة : السَّعيدُ مَن وُعِظَ بغَيرِهِ ١١٠.

٢٢٢١٣ ـ الإمامُ علي على الله : العاقِلُ مَنِ اتَّعَظَ بغَيرِهِ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) غررالحكم: ٣٥٣٨.

<sup>(</sup>٢-٤) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢ و ١٩٢ و ١١١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨٩٣١.

<sup>(</sup>٦)كنز الغوائد للكراجكتي: ١ / ٢٧٩.

<sup>(</sup>٧) نهيج السمادة: ١ / ٥٦.

<sup>(</sup>۸) الكافي: ٨ / ١٥١ / ١٣٢.

<sup>(</sup>٩) أمالي الصدوق : ٣٩٥ / ١ .

<sup>(</sup>١٠) غرر الحكم: ١٢٨٤.

٢٢٢١٤ عنه ﷺ : مَن وَعَظَكَ أَحسَنَ إِلَيكَ ١٠٠.

٢٢٢١٥ -عنه ؛ مَن وَعظَكَ فلا تُوحِشْهُ ٣٠.

٣٢٢٦٦ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ : بَينا موسَى بنُ عِمرانَ ﷺ يَعِظُ أصحابَهُ إِذْ قَامَ رَجُلٌ فَشَقَّ قَيصَهُ. فأوحىٰ اللهُ عَزَّوجِلَّ إلَيهِ : يا موسىٰ، قُل لَهُ : لا تَشُقَّ قَيصَكَ، ولكنِ اشرَحْ لي عَن قَلبِكَ ٣٠.

<sup>(</sup>١\_٢) غرر العكم: ٧٩٢٤، ٧٨٢٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٨ / ١٢٩ / ٩٨.



# التَّو فيق

البحار: ٥ / ١٦٢ بأب ٧ «الهداية والإضلال والتوفيق والخِذلان».

انظر: عنوان: ٥٣٢ «الهداية». ٣١٤ «الضلالة». ٦٠ «الجبر»، ٢٣٢ «السمادة». ٢٧٧ «الشقاوة».

الجهاد (٣): باب ٥٩٤، النيّة: باب ٣٩٨٢، الاستحان: باب ٣٦٤٢.

## ٤١٤٥ ـ التَّوفيق

#### الكتاب

﴿قَالَ يَا قَوْمِ أَراَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِـنْهُ رِزْقاً حَسَـناً وَمَـا أُرِيـدُ أَنْ أُخالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ﴾ ١٠٠.

٢٢٢١٧ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : التَّوفيقُ عِنايَةُ ٣٠.

٢٢٢١٨ ـ عنه الله : التَّوفيقُ رَحمَةُ ٣٠.

٣٢٢١٩ عنه على : التَّوفيقُ مِن جَذَباتِ الرَّبِّ٥٠.

٢٢٢٢-عنه ﷺ : التَّوفيقُ عِنايَةُ الرَّحمٰنِ ٩٠٠.

٢٢٢٢١ ـ عنه ﷺ : التَّوفيقُ أوَّلُ النُّعمَةِ ١٠٠٠

۲۲۲۲۲\_عنه 兴 : التَّوفيقُ قائدُ الصَّلاح ٣٠.

٣٢٢٢٣ ـ عنه على : التَّوفيقُ أشرَفُ الحَظَّينِ ١٨٠.

٢٢٢٢٤ عنه ﷺ : التَّوفيقُ رأسُ النَّجاح ٥٠٠.

٢٢٢٢٥ عنه على : التَّوفيقُ رأسُ السَّعادَةِ ٥٠٠.

٢٢٢٢٦ عنه ب التَّوفيقِ تَكُونُ السَّعادَةُ ٥١٠٠.

٢٢٢٢٧ عنه ﷺ : التَّوفيقُ مِفتاحُ الرِّفقِ٣٠٠.

۲۲۲۲ منه ؛ مَن أُمَدَّهُ التَّوفيقُ أحسَنَ العَمَلَ ٥٠٠٠.

٣٢٢٢٩ عند ﷺ : مَن لَم يُؤَّهُ التَّوفيقُ لَم بُنِبْ إِلَى الْحَقِّ ١٠٠٠.

٠٠١٢٠ عنه الله : كَيفَ يَتَمَتَّمُ بالعِبادَةِ مَن لَم يُعِنْدُ التَّوفيقُ ؟ إ ٥٠٠١

<sup>(</sup>۱) هود: ۸۸.

<sup>(</sup>٢ ـ ١٥) غور العكم : ٧٣ ، ١٦٢ ، ٣٩ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ١٩٥ ، ٢٩٥ ، ١٦٤٢ ، ١٩٥ ، ١٩٥٨ ، ١٩٢٦ ، ١٩٧٠ ، ٧٠٠ .

٢٢٢٣١ ــ عنه ﷺ : لا يَنفَعُ اجتِهادٌ بغَيرِ تَوفيقِ ١٠٠٠

٢٢٢٣٢ عنه على : خَيرُ الاجتهادِ ما قارَنَهُ التَّوفيقُ ١١٠.

٢٢٢٣٣ -عنه 變 : لا يَنفَعُ عِلمٌ بغَيرِ تُوفيقِ ١٠٠.

٣٢٢٣٤ عنه ؛ لا نِعمَةَ أفضَلُ مِن التَّوفيق ".

7٢٢٣٥ عنه 機: لا قائد كالتّوفيق (٥٠٠).

٢٢٢٣٦ ـ الإمامُ الباقر على : لا يعمَةَ كالعافِيَةِ، ولا عافِيَةِ كَمُساعَدةِ التَّوفيق ٥٠٠.

٢٢٢٣٧ ــ الإمامُ عليَّ ﷺ : إنَّ اللهَ سُبحانَهُ قد جَعَلَ لِلخَيرِ أَهلاً، ولِلحَقِّ دَعائمَ، ولِلطَّاعَةِ عِصَماً، وإنَّ لَكُم عِندَ كُلِّ طاعَةٍ عَوناً مِن اللهِ سُبحانَهُ، يَقولُ علَى الأَلسِنَةِ ويُثَبِّتُ الأَفئدَةَ، فيهِ كِفاءٌ لِكُتَفٍ وشِفاءٌ لِمُشتَفٍ™.

٢٢٢٣٨ ـعنه ﷺ : عِبادَ اللهِ ، سَلُوا اللهَ اليَقينَ ؛ فإنَّ اليَقينَ رأسُ الدِّينِ... وارغَبوا إلَيهِ في التَّوفيقِ؛ فإنَّهُ أُسُّ وَثيقُ ٩٠٠.

٢٢٢٣٩ عنه ﷺ : إنَّ الله سبحانَهُ إذا أرادَ بعبدٍ خَيراً وَقَقَهُ لإنفاذِ أَجَلِهِ في أحسَنِ عَمَلِهِ.
 ورَزَقَهُ مُبادَرَةَ مَهَلِهِ في طاعتِهِ قبلَ الفَوتِ

• ٢٢٢٤- الإمامُ الكاظمُ ﷺ لِرجُلِ سَأَلَهُ: أَلَيسَ أَنَا مُستَطيعٌ لِمَا كُلِّفتُ؟ \_: ما الاستِطاعَةُ عِندَكَ؟ قالَ: القُوَّةَ إِن أُعطِيتَ المَّوْنَةَ بِن أَعطِيتَ المَّوْنَةَ إِن أُعطِيتَ المَعُونَةَ. قالَ لَـهُ الرَّجُلُ: فَمَا المَعُونَةُ؟ قالَ: التَّوفيقُ. قالَ: فلِمَ إعطاءُ التَّوفيقِ؟ قالَ: لَو كُنتَ مُـوَفَّقاً كُنتَ الرَّجُلُ: فَمَا المَعُونَةُ؟ قالَ: التَّوفيقُ. قالَ: فلِمَ إعطاءُ التَّوفيقَ فلا يَكُونُ عامِلاً. عامِلاً.

<sup>(</sup>١ ـ ٤) غررالحكم: ١٠٦٣، ١٠٦٨٠ ، ٥٠٠٨ . ١٠٦٣٧

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: المكمة ١١٣.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٢٨٦.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ٢١٤، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١١/ ٣٥.

<sup>(</sup>٨) تحف العقول: ١٥٠.

<sup>(</sup>٩) غرر الحكم: ٣٥٨٧.

ثُمَّ قَالَ ﷺ : أُخبِرْنِي عَنكَ ؛ مَن خَلَقَ فِيكَ القُوَّةَ؟ قَالَ الرَّجُلُ : اللهُ تباركَ وتعالىٰ. قالَ العالِمُ : هَل تَستَطيعُ بِتِلكَ القُوَّةِ دَفعَ الضَّرُّ عَن نَفسِكَ وأَخذَ النَّفعِ إلَيها بغَيرِ العَونِ مِن اللهِ تباركَ وتعالىٰ؟ قالَ : لا، قالَ : فلِمَ تَنتَحِلُ ما لا تَقدِرُ علَيهِ؟! ثُمَّ قالَ : أينَ أنتَ عَن قَولِ العَبدِ الصّالح: ﴿وما تَوْفِيقِ إِلّا بِاللهِ ﴾ ؟! ١٠٠

٢٢٢٤١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ ـ كمَّا سُئلَ عن «لا حَولَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللهِ» ـ : مَعناهُ لا حَولَ لَنا عَن مَعصِيَةِ اللهِ إِلَّا بِعَونِ اللهِ، ولا قُوَّةَ لَنا علىٰ طاعَةِ اللهِ إلَّا بِتَوفيقِ اللهِ عَزَّوجلً ".

٣٠٢٤٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : ما أمَرَ اللهُ سُبحانَهُ بشيءٍ إلَّا وأعانَ عليهِ ٣٠.

٣٢٢٤٣ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما عَلِمَ رسولُ اللهِ ﷺ أَنَّ جَبِرِئيلَ مِن قِبَلِ اللهِ عَزَّوجلَّ إلّا بالتَّوفيقِ٣٠.

٢٢٢٤٤ - الإمامُ الكاظمُ ﷺ : إنَّ أَيُّوبَ النَّبِيِّ ﷺ قالَ: يا ربِّ ، ما سَأَلتُكَ شَيئاً مِن الدُّنيا قَطُّ، وداخَلَني (وداخَلَهُ) شَيءٌ، فأقبَلَت إلَيهِ سَحابَةٌ حتى نادَتهُ : يا أَيُّوبُ، مَن وَفَقَكَ لِذلكَ؟ قالَ : أَنتَ يا رَبِّ (٠٠).

٧٢٢٤٥ الإمامُ عليٌّ ﷺ : نَحَمَدُهُ علىٰ ما وَفَّقَ لَهُ مِن الطَّاعَةِ ، وذادَ عَنهُ مِن المَعصِيّةِ ١٠٠.

٢٢٢٤٦ عنه ﷺ - في وَصيَّتِهِ لابنِهِ الحسنِﷺ في الاجتِنابِ عنِ الشَّبُهاتِ ـ : وابدَأْ قَبلَ نَظَرِكَ في ذلك بالاستِعانَةِ بإلحِك، والرَّغبَةِ إلَيهِ في تُوفيقِك، وتَركِ كُلِّ شائِبَةٍ ™ أُولِجَتكَ في شُبهَةٍ، أو أُسلَمَتكَ إلى ضَلالَةٍ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٥ / ٢٤ / ٦٨.

<sup>(</sup>۲) التوحيد: ۲٤٢/٣.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٩٥٧٢.

<sup>(</sup>٤) التوحيد : ٢ / ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٥) الزهد للحسين بن سعيد: ٦٩ / ١٨٣.

<sup>(</sup>١٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٤.

<sup>(</sup>٧) الشائبة : مايشوب الفكر من شكّ وحيرة . أولجتك : أدخلتك . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٨) تهج البلاغة: الكتاب ٣١.

٢٢٢٤٧ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ والإمامُ الباقرُ ﷺ ــ كانا يَدعُوانِ بهِ في كُلِّ يَومٍ مِن شَهرٍ رَمَضانَ ــ: اللَّهُمَّ صَلِّ علىٰ محمّدٍ وآلِهِ، ووفَّقْني فيهِ لِلَيلَةِ القَدرِ علىٰ أفضَلِ حالٍ تُحيِبُّ أن يَكونَ عَلَيها أَحَدُ مِن أوليائكَ وأرضاها لَكَ٣٠.

٢٢٢٤٨ – الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ – مِن دُعائهِ في مَكارِمِ الأخلاقِ – : اللّهُمّ وأنطِقْني بالهدى، وألهِمني التّقوى، ووفّقْني لِلّتي هِي أَزكى، واستَعمِلْني بما هُو أرضىٰ ٣٠.

٣٢٧٤٩ الإمامُ على ﷺ في خِتامِ كِتابِهِ للأشتَرِ .. وأنا أسألُ اللهُ بسَعَةِ رَحمَتِهِ ، وعَظيمٍ قُدرَتِهِ على إعطاءِ كُلِّ رَغبَةٍ ، أن يُوفَقَّني وإيّاكَ لِما فيهِ رِضاهُ مِن الإقامَةِ على العُذرِ الواضِحِ إلَيهِ وإلى خَلقِهِ ٣٠.

• ٢٢٢٥ عنه ﷺ - في خِتامِ كِتابِدِ إلى قُتُمَ ابنِ العبّاسِ -: وفَّقَنا اللهُ وإيّاكُم لِحِابِّدِ". (انظر) السعادة: باب ١٨١٧، الامتحان: باب ٢٦٤٢.

# 2127\_التَّوفيقُ والخِذلانُ

#### الكتاب

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَـلَى اللهِ فَلَيْتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ (ا).

٢٢٢٥١ ـ الإمامُ علي على التَّوفيقُ والخِذلانُ يَتَجاذَبانِ النَّفسَ، فأيُّهُما غَلَبَ كانَت في حَيِّزِهِ ١٠٠٠ ـ ٢٢٢٥٢ ـ عنه عِنْ التَّوفيقُ مُحِدُّ العَقلِ، الخِذلانُ مُمِدُّ الجَهلِ ١٠٠٠ ـ عنه عِنْ : التَّوفيقُ مُحِدُّ العَقلِ، الخِذلانُ مُمِدُّ الجَهلِ ١٠٠٠ ـ عنه عِنْ : التَّوفيقُ مُحِدُّ العَقلِ، الخِذلانُ مُمِدُّ الجَهلِ ١٠٠٠ .

٢٢٢٥٣ - الإمامُ الصّادقُ الله في قُولِهِ تعالى : ﴿ وَمَا تَوْفِيقِ إِلَّا بِاللهِ ﴾ وقُولِهِ: ﴿ إِنْ يَنْصُرْ كُمُ اللهُ فَلا

<sup>(</sup>١) إقبال الأعمال: ١/٤٠١.

<sup>(</sup>٢) الصحيفة السجّاديّة: ٨٥ الدعاء ٢٠.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) نهيج البلاغة : الكتاب ٥٣ و ٦٧.

<sup>(</sup>٥) آل عمران: ١٦٠.

<sup>(</sup>٦-٧) غرر الحكم: ١٧٨١. (٧١٨\_٢١٩).

غالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُم...﴾ ..: إذا فَعَلَ العَبدُ ما أمرَهُ اللهُ عَزَّوجلَّ بِهِ مِن الطَّاعَةِ كَانَ فِعلُهُ وَفْقاً لأمرِ اللهِ عَزَّوجلَّ وسُمِّيَ العَبدُ بِهِ مُوَفَّقاً، وإذا أرادَ العَبدُ أن يَدخُلَ فِي شيءٍ مِن مَعاصِي اللهِ فَحالَ اللهُ تبارَكَ وتعالىٰ بَينَهُ وبَينَ تِلكَ المَعصِيّةِ فَتَرَكَها كَانَ تَركُهُ لَهَا بِتَوفيقِ اللهِ تعالىٰ ذِكرُهُ، ومَتىٰ خَلَىٰ بَينَهُ وبَينَ تِلكَ المَعصِيّةِ فلَم يَحُلْ بَينَهُ وبَينَها حتىٰ يَرتَكِبَها فَقَد خَذَلَهُ ولَم يَنصُرُهُ ولَمَ يُوفَقَّهُ\*''.

٢٢٢٥٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: إنّ المَعاصِي يَستَولي بِهَا الخِذلانُ على صاحِبِها حتى تُوقِعَهُ بما هُوَ أَعظَمُ مِنها ١٣.

# ٤١٤٧ ــما هو مِن التَّوفيقِ

٢٢٢٥٥ - الإمامُ عليٌّ عليٌّ علي . مِن التَّوفيقِ حِفظُ التَّجرِ بَةِ ٣٠٠.

٢٢٢٥٦ ـ عنه ﷺ : مِن التَّوفيقِ الوُقوفُ عِنْدَ الحَيرَةِ ٣٠.

٢٢٢٥٧ \_عند ؛ إنَّ مِن النِّعمَةِ تَعَذَّرَ المَعاصِي ﴿ .

# ١٤٨٤ ـ ما يُوجِبُ التَّوفيقَ

٢٢٢٥٨ ــ الإمامُ علي ﷺ : كَما أنَّ الجِسمَ والظِّلَّ لا يَفتَرِقانِ، كذلكَ الدِّيــنُ والتَّــوفيقُ لا يَفتَرِقانِ<sup>٣</sup>٠.

٣٢٢٥٩ عنه ﷺ : أَيُّهَا النَّاسُ؛ إِنَّهُ مَنِ استَنصَحَ اللهَ وُفِّقَ، ومَنِ اتَّخَذَ قُولَهُ دَليلاً هُدِيَ لِلَّتِي هِي أَقْوَمُ ؛ فِإِنَّ جَارَ اللهِ آمِنَ ، وعَدُوَّهُ خَانْفُ ٣٠.

<sup>(</sup>١) التوحيد : ٢٤٢ / ١ ,

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ٢ - ١ .

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الحكمة ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) تحف العقول: ٨٣.

<sup>(</sup>٥-١) غرز العكم : ٧٢١٨ ، ٧٢١٨ .

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١٤٧.

٣٢٢٦٠ عنه ﷺ : مَنِ استَنصَحُ اللهَ حازَ التَّوفيقَ ١٠٠.

٢٢٢٦١ عنه على : مَن كانَ لَهُ مِن نَفسِهِ يَقَظَةُ كانَ عليهِ مِن اللهِ حَفَظَةٌ ٣٠.

٢٢٢٦٢ عنه ﷺ مِن كِتابِهِ إلىٰ عُثَانَبنِ حُنَيفٍ،مُخاطِباً لِلدُّنيا مِن هَيهاتَ! مَن وَطِئَ وَطِئَ دَخَنَيفٍ،مُخاطِباً لِلدُّنيا مِن وَطِئَ وَطِئَ دَخضَكِ زَلِقَ، ومَن رَكِبَ لِجُنجَكِ غَرِقَ،ومَنِ ازْوَرَّ عَن حَبائلِكِ وُفِّقَ ٣٠.

(انظر) الجهاد (٣) : باب ٤٩٥، السعادة : باب ٩-١٨، الشقاوة : ياب ٢٠٥٧، النيّة : باب ٣٩٨٢.

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: ٧٤٧، ٧٤٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب ٥٥.

# 004

# الوقاء

البحار: ٩١/٧٥ ياب ٤٧ «لزوم الوقاء بالوعد».

كنز العمّال : ٣ / ٤٣٦ «وفاء العهد».

البحار: ٧١/ ٢٦٠ باب ٧٤ «الوقاء بما جعل لله على نفسه».

انظر: عنوان ۳۷۳ «العهد» ، ۵۵۰ «الوعد».

العدل: باب ٢٥٥١ ، الغدر: باب ٣٠٣٦، الذَّنْب: باب ١٣٨٤ حديث ٦٦٥٠ ، النفاق: باب ٣٩٣١ حديث ٦٦٥٠ ، النفاق: باب ٣٩٣٦، الجنَّة: باب ٥٥٢ حديث ٢٥٧٧.

#### 1843-الوَفاءُ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الاُنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرُمُ إِنَّ اللهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ ﴾ ١٠٠.

﴿وَلاَ تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً﴾٣.

﴿وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا﴾.

#### التفسير :

يدلّ الكتاب كما ترئ من ظاهر قوله تعالى: ﴿ أُوْفُوا بِالْعُقُودِ ﴾ على الأمر بالوفاء بالعقود، وهو بظاهره عامّ يشمل كلّ ما يصدق عليه العقد عرفاً ممّا يلائم الوفاء. والعقد هو كلّ فعل أو قول يمثّل معنى العقد اللغويّ، وهو نوع ربط شيء بشيء آخر بحيث يلزمه ولا ينفك عنه، كعقد البيع الذي هو ربط المبيع بالمشتري ملكاً بحيث كان له أن يتصرّف فيه ما شاء، وليس للبائع بعد العقد ملك ولا تصرّف، وكعقد النكاح الذي يربط المرأة بالرجل بحيث له أن يتمتّع منها تمتّع النكاح، وليس للمرأة أن تمتّع غيره من نفسها، وكالعهد الذي يمكّن فيه العاهد المعهود له من نفسه فها عهده وليس له أن ينقضه.

وقد أكّد القرآن في الوفاء بالعقد والعهد بجميع معانيه وفي جميع معانيه وفي جميع مصاديقه. وشدّد فيه كلّ التشديد، وذمّ الناقضين للمواثيق ذمّاً بالغاً، وأوعدهم إيعاداً عـنيفاً، ومـدح الموفين بعهدهم إذا عاهدوا في آيات كثيرة لا حاجة إلىٰ نقلها.

وقد أرسلت الآيات القول فيه إرسالاً يدلٌ علىٰ أنّ ذلك ممّا يناله الناس بعقولهم الفطريّة،

<sup>(</sup>١) المائدة : ١.

<sup>(</sup>٢) الإسراء: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٧٧.

وهو كذلك؛ وليس ذلك إلّا لأنّ العهد والوفاء به ممّا لا غنى للإنسان في حياته عنه أبداً، والفرد والمجتمع في ذلك سيّان، وإنّا لو تأمّلنا الحياة الاجتاعيّة التي للإنسان وجدنا جميع المزايا التي نستفيد منها وجميع الحقوق الحيويّة الاجتاعيّة التي نطمئنّ إليها مبنيّة على أساس العقد الاجتاعيّ العامّ والعقود والعهود الفرعيّة التي تترتّب عليه، فلا غلّك من أنفسنا للمجتمعين شيئاً ولا غلك منهم شيئاً إلّا عن عقد عمليّ وإن لم نأت بقول؛ فإغّا القول لحاجة البيان، ولو صحّ للإنسان أن ينقض ما عقده وعهد به اختياراً لتمكّنه منه بقوّة أو سلطة أو بطش أو لعذر يعتذر به كان أوّل ما انتقض بنقضه هو العدل الاجتاعيّ، وهو الركن الذي يلوذ به ويأوي إليه الإنسان من إسارة الاستخدام والاستثار.

ولذلك أكّد الله سبحانه في حفظ العهد والوفاء به، قال تعالىٰ: ﴿وَاُوْفُوا بِالْعَهِدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَشُؤُولاً ﴾ والآية تشمل العهد الفرديّ الذي يعاهد به الفرد الفرد، مثل غالب الآيات المادحة للوفاء بالعهد والذامّة لنقضه، كها تشمل العهد الاجتاعيّ الدائر بين قوم وقوم وأمّة وأمّة، بل الوفاء به في نظر الدين أهمّ منه بالعهد الفرديّ؛ لأنّ العدل عنده أتمّ والبليّة في نقضه أعمّ.

ولذلك أنّى الكتاب العزيز في أدق موارده وأهونها نقضاً بالمنع عن النقض بأصرح القول وأوضح البيان، قال تعالى : ﴿ وَبَراءةً مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ إِلَى الّـذِينَ عـاهَدَتُم مِنَ المُسْرِكِينَ \* فَسِيحوا فِي الأرضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ واعْلَمُوا أَنَّكُم غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وأنَّ الله تُحْمِزِي الكافِرينَ \* وأذانٌ مِنَ اللهِ ورَسُولِهِ إِلَى النّاسِ يَومَ الحَجِّ الأَكْبَرِ أَنَّ الله بَريء مِنَ المُشرِكِينَ ورَسُولُهُ فإنْ تُبْتُمُ وأذانٌ مِنَ المُشرِكِينَ ورَسُولُهُ فإنْ تُبْتُمُ فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وإنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وبَشِّرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أليمٍ \* إلّا فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وإنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وبَشِّرِ الّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أليمٍ \* إلّا فَهُو خَيْرُ لَكُمْ وإنْ تَوَلَّيْتُمْ فاعْلَمُوا أَنْكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللهِ وبَشِّرِ الذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أليمٍ \* إلّا الذِينَ عاهَدُتُمْ مِنَ المُشرِكِينَ ثُمَّ لَم يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا ولَمْ يُظاهِروا علَيْكُمْ أَحَداً فأيقُوا إلَيْهِم عَهْدَهُم إلى مُدَّتِهم إِنَّ الله يُحِبُ المُتَوْمِينَ عَلَى اللهُ السَلَحَ الأَشْهُورُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمُ إِللهُ مُدَّتِهِم إِنَّ اللله يُحِبُّ المُتَقِينَ \* فإذا انسَلَحَ الأَشْهُرُ الحُرُمُ فاقْتُلُوا المُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدُّتُمُوهُمُ أَلْهُ مُنْ اللهُ مُورِينَ عَاهُ اللهُ اللهُ مُورِينَ عَاهُ الْمُرَافِقِينَ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) الإسراء: ٣٤.

وخُذُوهُمْ واحْصُرُوهُمْ واقْعُدوا لَمُم كُلَّ مَرْصَدٍ ﴾ أن والآيات كها يدل سياقها نزلت بعد في مكة وقد أذل الله رقاب المشركين وأفنى قوتهم وأذهب شوكتهم، وهي تعزم على المسلمين أن يطهروا الأرض التي ملكوها وظهروا عليها من قذارة الشرك، وتهدر دماء المشركين من دون أيّ قيد وشرط إلّا أن يؤمنوا، ومع ذلك تستثني قوماً من المشركين بينهم وبين المسلمين عهد عدم التعرّض، ولا تجيز للمسلمين أن يمسّوهم بسوء حينا استضعفوا واستذلّوا، فلا مانع من ناحيتهم يمنع ولا دافع يدفع، كلّ ذلك احتراماً للعهد ومراعاةً لجانب التقوى .

نعم ، على ناقض العهد بعد عقده أن ينقض العهد الذي نقضه ويتلقى هباءً باطلاً ، اعتداء عليه بمثل ما اعتدى به ، قال تعالى : ﴿كَيْفَ يَكُونُ لِلمُشْرِكِينَ عَهْدٌ عِنْدَ اللهِ وعِنْدَ رَسُولِهِ إِلاَّ لَا بَنْ عَاهَدُمُ عِنْدَ المُسْجِدِ الحَرامِ فَمَا اسْتَقامُوا لَكُمْ فَاسْتَقيمُوا لَهُمْ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ المُتَقِينَ ﴿ إِلَىٰ قَالَ اللهِ عَلَيْ وَاللهِ اللهَ اللهِ اللهُ اللهِ الله

وجملة الأمر: أنّ الإسلام يرى حرمة العهد ووجوب الوفاء به علَى الإطلاق ، سواء انتفع به العاهد أو تضرّر بعد ما أوثق الميثاق؛ فإنّ رعاية جانب العدل الاجتاعيّ ألزم وأوجب من رعاية أيّ نفع خاصّ أو شخصيّ ، إلّا أن ينقض أحد المتعاهدين عهده فللمتعاهد

<sup>(</sup>١) التوبة: ١ ـ ٥.

<sup>(</sup>٢) التوية : ٧ ـ ١٢.

<sup>(</sup>٣) البقرة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٤) المائدة: ٢.

الآخر نقضه بمثل ما نقضه والاعتداء عليه بمثل ما اعتدىٰ عليه؛ فإنّ في ذلك خروجاً عن رقيّة الاستخدام والاستعلاء المذمومة التي ما نهض ناهض الدين إلّا لإماطتها.

ولَعَمري إِنَّ ذلك أحد التعاليم العالية التي أتى بها دين الإسلام لهداية الناس إلى رعاية الفطرة الإنسانيّة في حكمها، والتحفّظ على العدل الاجتاعيّ الذي لا ينتظم سلك الاجتاع الإنسانيّ إلّا على أساسه وإماطة مظلمة الاستخدام والاستثار، وقد صرّح به الكتاب العزيز وسار به النبيّ على في سيرته الشريفة. ولولا أنّ البحث بحث قرآنيّ لذكرنا لك طرفاً من قصصه عليه أفضل الصلاة والسلام في ذلك، وعليك بالرجوع إلى الكتب المؤلّفة في سيرته وتاريخ حياته.

وإذا قايست بين ما جرت عليه سنّة الإسلام من احترام العهد وما جرت عليه سنن الأمم المتمدّنة وغير المتمدّنة \_ولاسيًا ما نسمعه ونشاهده كلّ يوم من معاملة الأمم القويّة مع الضعيفة في معاهداتهم ومعاقداتهم وحفظها لها ما درّت لهم أو استوجبته مصالح دولتهم، ونقضها بما يسمّىٰ عذراً \_وجدت الفرق بين السُّنتين في رعاية الحقّ وخدمة الحقيقة.

ومن الحريّ بالدين ذاك وبسننهم ذلك؛ فإنّا هناك منطقان: منطق يقول: إنّ الحقّ تجب رعايتها بأيّ وعايته كيفها كان وفي رعايته منافع المجتمع، ومنطق يقول: إنّ منافع الأمّة تجب رعايتها بأيّ وسيلة اتّفقت وإن دحضت الحقّ. وأوّل المنطقين منطق الدين، وثانيهها منطق جميع السنن الاجتماعيّة الهمجيّة أو المتمدّنة من السنن الاستبداديّة والديموقراطيّة والشيوعيّة وغيرها.

وقد عرفت مع ذلك أنّ الإسلام في عزيمته في ذلك لا يقتصر علَى العهد المصطلح، بل يُعمّم حكمه إلىٰ كلّ ما بني عليه بناء ويوصي برعايته، ولهذا البحث أذيال ستعثر عـلمها في مستقبل الكلام إن شاء الله تعالىٰ٠٠٠.

٢٢٢٦٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : أُقرَبُكُم غَداً مِنِّي في المَوقِفِ أصدَقُكُم لِلحَديثِ، وأَدَّاكُم لِلأَمانَةِ،

<sup>(</sup>١) تفسيرالميزان: ٥ / ١٥٨ ــ ١٦١.

وأوفاكُم بالعَهدِ، وأحسَنُكُم خُلقاً، وأقرَبُكُم مِن النّاسِ ١٠٠.

٢٢٢٦٤ ــ عنه ﷺ : مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ واليَومِ الآخِرِ فَلْيَفِ إِذَا وَعَدَّ٪.

٢٢٢٦٥ - الإمامُ عليُّ ﷺ : أَشرَفُ الْحَلاثق الوَفاعُ ٣٠.

٣٢٢٦٦ \_عنه # : الوَفاءُ كَيلُ ١٠٠.

٢٢٢٦٧ \_عنه على : الوَفاءُ حِصنُ السُّودَدِس.

٣٢٢٦٨ \_عنه 總: الوَفاءُ حِفظُ الذِّمام،٠٠٠.

٢٢٢٦٩ \_عنه ﷺ : الوَفاءُ حِليَةُ العَقل وعُنوانُ النُّبلِ™.

٣٢٢٧٠ سعنه على : الوَفاءُ عُنوانُ وُفُورِ الدِّينِ، وقُوَّةِ الأمانَةِ ١٠٠.

٢٢٢٧١ \_عنه 要 : الوَفاءُ تَوأَمُ الأَمانَةِ، وزَينُ الأُخُوَّةِ ١٠٠٠.

٢٢٢٧٢ \_عنه ؛ نِعمَ قَرينُ الأمانَةِ الوَفاءُ٥٠٠.

٢٢٢٧٣ \_عنه على : نِعمَ قَرينُ الصَّدقِ الوَفاءُ٥٠٠.

٢٢٢٧٤ ـ عنه على : الوَفاءُ تَوامُ الصَّدقِ٥٠٠.

٧٢٢٧٥ عنه ﷺ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّ الوَفاءَ تَواْمُ الصَّدقِ، ولا أَعلَمُ جُنَّةً أُوقَ مِنهُ، وما يَغدِرُ مَن عَلِمَ كَيْفَ المَرجِعُ، ولَقد أُصبَحنا في زَمانٍ قَدِ اتَّخَذَ أَكثَرُ أَهلِدِ الغَدرَ كَيْساً، ونَسَبَهُم أهلُ الجَهلِ فيدِ إلىٰ حُسنِ الحِيلَةِ ٣٠٠.

٢٢٢٧٦ \_عنه على : الكَرَمُ فَضلٌ ، الوَفاءُ نُبلُ ١٩٠٠ .

٢٢٢٧٧ \_عنه الله : أفضلُ الأمانةِ الوَفاءُ بالعَهد ٥٠٠.

<sup>(</sup>١-١) اليحار: ٢٥/٩٤/٧٥ و ٢٧/١٤٩/٧٧.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٢٨٥٩.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٩٤/٧٥ . ٩.

<sup>(</sup>٥- ١٢) غرر الحكم: ١٠٤٤، ٢١٣٢، ١٦٠١، ١٤٢٠، ١٨٦٥، ١٩٩٣، ١٩٩١، ٢٧١.

<sup>(</sup>١٣) نهج البلاغة: الخطبة ٤١.

<sup>(</sup>١٤ ـ ١٥) غررالحكم: ٣٠١٨، ٢٠. ٣٠

٣٢٢٧٨ \_عنه على : أفضلُ الصّدقِ الوَفاءُ بالعُهودِ ١٠٠.

٢٢٢٧٩ \_عنه ﷺ : أحسَنُ الصِّدقِ الوَفاءُ بالعَهدِ ٣٠.

٠٢٢٨٠ عنه ﷺ : أصلُ الدِّين أداءُ الأمانَةِ والوَفاءُ بالعُهُودِ٣٠.

٢٢٢٨١ \_عنه على : بِحُسنِ الوَفاءِ يُعرَفُ الأبرارُ ٥٠.

٢٢٢٨٢ \_عنه ﷺ : مَن وَفَىٰ بِعَهدِهِ أُعرَبَ عَن كَرَمِهِ ١٠٠٠

٣٢٢٨٣ \_عنه # : من أحسنَ الوَفاءَ استَحَقَّ الاصطفاء ١٠٠.

٢٢٢٨٤ ـعند على: إنجازُ الوَعدِ مِن دَلائلِ الجَدِس.

٢٢٢٨٥ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عَن جَميعِ شَرايعِ الدِّينِ ـ : قُولُ الحَقُّ، والحُكمُ بالعَدلِ، والوَفاءُ بالعَهدِ ٨٠٠.

٢٢٢٨٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: ثَلاثَةُ لا عُذَرَ لا حَدِ فيها : أداءُ الأمانَةِ إلَى البَرِّ والفاجِرِ ، والوَفاءُ بالعَهدِ لِلبَرِّ والفاجِرِ ، وبِرُّ الوالِدَينِ بَرَّينِ كانا أو فاجِرَينِ ...

٢٢٢٨٧ ـ الإمامُ عليُّ الله : أُوفُوا بِعَهدِ مَن عاهَدتُم ٥٠٠٠.

. منه 幾: مِن أَفضَل الإسلام الوفاء بالذمام ١٠٠٠.

٣٢٢٨٩ \_عنه على : مِن دَلائلِ الإيمانِ الوَفاءُ بالعَهدِ ٥٠٠٠

٧٢٢٩٠ \_عنه ﷺ : لاتَعتَمِدْ علىٰ مَوَدَّةِ مَن لا يُوفي بِعَهدِهِ ٥٣٠.

٢٢٢٩١ ـعنه ﷺ ـ إنّه كانَ يَدعو ـ : اللّهُمّ اغفِرْ لِي ما وَأَيتُ مِن نَفسي، وَلَمْ تَجَدِّ لَهُ وَفاءً عِندي ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱-۷) غررالعكم: ۲۰۲۰، ۳۳۲۷، ۲۲۲۱، ۲۲۳۱، ۸۲۸۱ ، ۸۲۹، ۲۱۹۳.

<sup>(</sup>٨\_٩) الخصال: ١١٨/ ١٢٣ و ١٢٨/ ١١٨.

<sup>(</sup>۱۰) البحار: ۷۵/۹٤/۱۱.

<sup>(</sup>١١ ـ ١٢) غور الحكم: ٩٤٣٢، ٩٤١٤، ٩٠٢٠.

<sup>(</sup>١٤) نهج البلاغة: الخطبة ٧٨.

## ٤١٥٠ \_ أقَلُّ النَّاسِ وَفاءً

٢٢٢٩٢ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ : أقلُّ النّاسِ وَفَاءً المُلُوكُ ١٠٠.

٢٢٢٩٣ ــ الإمامُ الصّادقُ على : خَمْسُ هُنَّ كَمَا أَقُولُ ؛ لَيسَت لِبَخيلٍ رَاحَةٌ ، ولا لِحَسودٍ لَذَّةً ، ولا لِمُناءً ، ولا لِكَذَّابِ مُرُوَّةً ، ولا يَسُودُ سَفيهُ ٣٠.

٢٢٢٩٤ \_ الإمامُ علي ب الخائث لا وَفاءَ لَهُ ٣٠.

77740 \_عنه ﷺ: لا وَفاءَ لِلْلُولِ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) البحار: ۲/۱۱۲/۷۷ و ۱۹٤/۷۸/ ١٠.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم : ٨٨٨.

<sup>(</sup>٤) مائة كلمة للجاحظ: ١٤.



# الوَقار

البحار: ٧١/ ٣٣٧ باب ٨٢ «السَّكِينة والوِّقار وغضَّ الصّوت».

كنزالعمّال: ٣ / ٢٥٢ «السَّكِينة والوّقار».

#### ١٥١٤ ـ الوقارُ

#### الكتاب

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلاماً ﴾ ٣٠. ﴿وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الحَمِيرِ ﴾ ٣٠.

٢٢٢٩٦ - رسولُ الله على عليكُم بالسَّكِينَةِ والوَقارِ ٣٠.

٢٢٢٩٧ \_عنه ﷺ : لَيس البِرُ في حُسنِ اللَّباسِ والزَّيِّ، ولكنَّ البِرَّ في السَّكِينَةِ والوَقارِ ١٠٠٠ \_ ٢٢٢٩٨ \_ الإمامُ على ﷺ : الوَقارُ حِليَةُ العَقل ١٠٠٠ .

٣٢٢٩٩ -عنه على : السَّكِينَةُ عُنوانُ العَقل، الوَقارُ بُرهانُ النَّبل ١٠٠.

٢٢٣٠٠ \_عنه ﷺ : لِتَكُن شِيمَتُكَ الوقارَ ، فَن كَثُرَ خُرقُهُ استُرذِلَ ٣٠.

۲۲۳۰۱ \_عنه 维 : جَمَالُ الرَّجُلِ الوَقارُ ١٠٠

٢٢٣٠٢ \_عنه ﷺ : ملازَمَةُ الوَقارِ تُؤمِنُ دَناءةَ الطَّيـشِ٠٠٠.

٣٠٣٠٣ \_عنه ﷺ : وَقَارُ الحِيلمِ زِينَةُ العِلمِ ٥٠٠.

٢٢٣٠٤ ـ عنه ب ؛ وَقَارُ الشَّيبِ نُورٌ وزِينَةُ ٥٠٠٠.

٢٢٣٠٥ \_عنه ﷺ : وَقَارُ الرَّجُلِ يَزِينُهُ، وخُرقُهُ يَشينُهُ٣٥.

٢٢٣٠٦ ــعنه ﷺ : كُن في المَلاِّ وَقُوراً، وفي الحَلاُّ ذَكُوراً ٣٠٠.

٢٢٣٠٧ \_عنه ﷺ : كُن في الشَّدائدِ صَبُوراً، وفي الزَّلازِلِ وَقُوراً ١٠٠٠.

٨ ٢٢٣٠٨ ـ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عَن أَجمَلِ خِصالِ المَرءِ ـ : وَقارٌ بلا مَهابَةٍ ، وسَهاحُ بلا

<sup>(</sup>١) القرقان: ٦٣.

<sup>(</sup>۲) لتمان: ۱۹.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالعمّال: ٦٤٠٢، ٦٤٠١.

<sup>(</sup>٥ ـ ١٤) غرر الحكم: ٢٧٠. (٨٧ ـ ٧٨٦). ٧٣٩٧، ٤٧٤٤، ٢٠٠٧، ٢٠٠٧، ٢٠٠٧، ١٠٠٧٠. ١١٠٧٠، ١٤٧٠.

طَلَبٍ مُكافاةٍ، وتَشاغُلُ بغَيرِ مَناع الدُّنيا٠٠٠.

٢٣٣٠٩ ـ الإمامُ عليَّ اللهِ في وصِيَّتِهِ لَمَن يَستَعمِلُهُ علَى الصَّدَقاتِ ـ : ثُمَّ امضِ إلَيهِم بالسَّكِينَةِ والوَقارِ، حتَّىٰ تَقومَ بَينَهُم فتُسَلِّمَ علَيهِم، ولا تُخدِجُ " بالتَّحيَّةِ لِهُمَ ".

(انظر) عنوان ۲۸۳ «الشيب».

# ٤١٥٢ ـ اتِّصافُ المؤمنِ بالوَقارِ

#### الكتاب

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْـمُؤْمِنِينَ لِـيَزْدَادُوا إِيـمَاناً مَـعَ إِيـمَانِهِمْ وَلِلهِ جُـنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللهُ عَلِيماً حَكِيماً ﴾ ".

· ٢٢٣١ ـ رسولُ اللهِ عِلى : أحسَنُ زِينَةِ الرَّجُلِ السَّكِينَةُ مَع الإيمانِ ···

٣٢٣١١ ـ الإمامُ علي ﷺ : المُؤمنُ وقورٌ عِندَ الهَزَاهِزِ ، تَبُوتُ عِندَ المكارِهِ ، صَبُورٌ عِندَ البَلاهِ ١٠٠ .

٣٢٣١٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: يَنبَغي للمُؤمنِ أَن يَكونَ فيهِ ثَمَاني خِصالٍ : وَقوراً عِندَ الْهَزَاهِزِ™، صَبوراً عِندَ البَلاءِ، شَكوراً عِندَ الرَّخاءِ، قانِعاً بما رَزَقَهُ اللهُ، لا يَظلِمُ الأعداء، ولا يَــتَحامَلُ للأصدِقاءِ، بَدَنُهُ مِنهُ في تَعَبِ والنّاسُ مِنهُ في راحَةٍ ٣٠.

٣٢٣١٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله ـ في صِفَةِ المُتَّتِي \_ : في الزَّلازِلِ وَقُورٌ ، وفي المكارِهِ صَبُورٌ ، وفي الرَّخاءِ

<sup>(</sup>١) البحار: ١/٢٢٧/١١.

 <sup>(</sup>٢) أخدجت السحابة: قل مطرها، والمراد من قوله: «لا تخدج ...» لا تبخل بها عليهم. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي
 الصالح).

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب ٢٥.

<sup>(</sup>٤) الفتح : ٤ .

<sup>(</sup>٥) أمالي الصدوق: ٣٩٥ / ١.

<sup>(</sup>٦) البحار : ٧٨/ ٢٧ / ٩٤.

<sup>(</sup>٧) الهزاهر: الفتن يهترّ فيها الناس. (لسان العرب: ٥ / ٤٢٤).

<sup>(</sup>٨) الكافي: ٢ / ٤٧ / ١.

شَكُورٌ١١٠.

(انظر) العرَّة: باب ٢٧٠٧.

## ٤١٥٣ مُوجِباتُ الوَقارِ

٢٢٣١٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : سَبِبُ الوَقارِ الحِلمُ".

٧٢٣١٥ \_عنه 概: الوقارُ يُتجدُ الحِلمَ ٣٠.

7٢٣١٦ \_عنه 继: بالصَّمتِ يَكثُرُ الوَقارُ ١٠.

٢٢٣١٧ \_عنه ﷺ : مَن تَوَقَّرَ وَقُرَا.

۲۲۳۱۸ \_عنه 母: غايّة العلم السَّكِينَة والحِلمُ ٥٠٠.

٢٢٣١٩ -عنه 避 : لا يُستَعانُ ... علَى الوَقار إلَّا بالمَهابَةِ ٥٠٠

٣٢٣٠٠ عنه ﷺ : بالوقار تَكثُرُ الْهَيبَةُ ١٠٠

### ٤١٥٤ ـ ما يَتشَعَبُ من الرَّزانَةِ

المعون بن الرَّزانَةِ ١٠٠٠ - أمَّا الرَّزانَةُ فيتَشَعَّبُ مِنهِ اللَّطفُ والحَرَمُ، وأداءُ الأمانَةِ، وتَركُ الحِيانَةِ، وتَركُ الحِيانَةِ، وصدقُ اللَّسانِ، وتَحصينُ الفَرجِ، واستِصلاحُ المالِ، والاستِعدادُ لِلعَدُوَّ، والنَّهميُ عَنِالمُنكَرِ، وتَركُ الحَيانَةِ، وتَركُ الحَيانَةِ، وصِدقُ اللَّسانِ، وتَحصينُ الفَرجِ، واستِصلاحُ المالِ، والاستِعدادُ لِلعَدُوَّ، والنَّهميُ عَنِالمُنكَرِ، وتَركُ السَّفَةِ، فهذا ما أصابَ العاقِلُ بالرَّزانَةِ، فطُوبِيٰ لِمَن تَوَقَّرَ ولِمَن لَم تَكُن لَهُ خِقَّةُ ولا جاهِليَّةُ وعَمَا وصَفَحَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٢ ـ ١٦) غرر العكم: ٤١٨٤، ٣٠٠، ١٨٨٤، ٢٦٦٧. ١٣٨٠.

<sup>(</sup>٧) البحار: ۷۸/۷/۷۸.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٤١٨٤.

<sup>(</sup>٩) رزن رزانة : وَقُر ، فهو رزين . (المنجد : ٢٥٨).

<sup>(</sup>١٠) تحف المقول: ١٧.

# 000

# الوقف

البحار : ١٠٣ / ١٨١ «أبواب الوقوف والصَّدقات والهِبات».

وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٩٢ «كتاب الوقوف والصَّدقات».

كنزالعمّال: ١٦ / ٦٣٤ «كتاب الوقف».

انظر: عنوان ۲۹۲ «الصَّدقة» ، ۷۲۱ «الإنفاق» . - - ٥ «المال» .

### ٤١٥٥ \_ الوَقفُ

#### الكتاب

﴿ فَأَمًّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ \* وَصَدَّقَ بِالحُسْنَىٰ \* فَسَنْيَسُّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ﴾ ٣٠.

٢٢٣٢٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــلِرجُلٍ مَرَّ علَيهِ وهُو يَغرِسُ غَرساً في حائطٍ لَهُ ــ: ألا أَدُلَّكَ علىٰ غَرسٍ أَثبَتَ أَصلاً وأُسرَعَ إِيناعاً وأَطيَبَ ثَمَراً وأنتىٰ؟ قالَ : بلىٰ فِداكَ أَبِي وأُمّي يا رسولَ اللهِ.

فقال: إذا أصبَحتَ وأمسَيتَ فقُلْ: «شبحانَ اللهِ والحَمدُ للهِ ولا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ واللهُ أَكبَرُ» فإنّ لكَ بذلكَ إِن قُلتَهُ بكُلِّ تَسبيحَةٍ عَشرَ شَجَراتٍ في الجُنَّةِ من أنواعِ الفاكِهَةِ، وهُنَّ مِن الباقِياتِ الصّالحِاتِ.

فقالَ الرَّجُلُ : أَشهِدُكَ يا رسولَ اللهِ أَنَّ حائطي هٰذا صَدَقَةٌ مَقبوضَةٌ علىٰ فُقَراءِ المُسلمينَ مِن أَهلِ الصُّفَّةِ، فأَنزَلَ اللهُ تباركَ وتعالىٰ : ﴿فأمّا مَنْ أَعْطَىٰ واتَّقَىٰ وصَدَّقَ بِالحُسْنَىٰ فسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرِىٰ﴾'''.

٣٢٣٣٣ \_عنه ﷺ \_ لَمَّا سُمْلَ عَن أَرضٍ مِن ثِمْع \_: اِحبِسْ أَصلَها وسَبِّلْ ثَمَرَتُها ٣٠.

٧٢٣٢٤ - في «عوالي اللآلي» عنِ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ : حَبُّسِ الأصلَ، وسَبُّلِ الْقَرَةَ. وفي «دُرَر اللآلي» عَنهُ ﷺ أَنّهُ قالَ : إن شِئتَ حَبَّستَ أصلَهُ، وسَبَّلتَ ثَمَرَتَهَا ١٠٠.

٢٢٣٢٥ ــمستدرك الوسائل عن جابرٍ : لَم يَكُن مِن الصَّحابَةِ ذو مَقدُرَةٍ إِلَّا وَقَفَ وَقفًا ١٠٠.

٢٢٣٢٦ ــالإمامُ على ﷺ ـ في وَصيَّتِهِ بما يُعمَلُ في أموالِهِ، كَتَبَها بَعدَ مُنصَرَفِهِ مِن صِفَّينَ ـ : هذا ما أمرَ بهِ عبدُ اللهِ على بنُ أبي طالبٍ أميرُ المؤمنينَ في مالِهِ ابتِغاءَ وَجهِ اللهِ لِيُولِجِهُ بهِ الجُنَّةَ ويُعطِيّهُ بهِ المُمَنّة ... فإنّهُ يقومُ بذلكَ الحَسَنُ بنُ على إلى أَكُلُ منهُ بالمَعروفِ ويُنفِقُ مِنهُ بالمَعروفِ،

<sup>(</sup>١) الليل: ٥٧٠

<sup>(</sup>٢) البحار: ۲-۱/۲۸۱/٤.

<sup>(</sup>٣)كنزالممّال: ٤٦١٥٠.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) مستدرك الوسائل: ٤٧ / ٤٧ / ١٦٠٧٤ و ح ١٦٠٧٢) و ح ١٦٠٧٢.

فإن حَدَثَ بحَسَنِ حَدَثٌ وحُسَينٌ حَيٌّ قامَ بالأمرِ بَعدَهُ وأصدَرَهُ مَصدَرَهُ.

وإنّ لابني فاطِمَةَ مِن صَدَقَةِ عليٌّ مِثلَ الّذي لبَني عليٌّ، وإنّي إِمَّا جَعَلتُ القِيامَ بذلكَ إلَى ابني فاطِمَةَ ابتِغاءَ وَجِهِ اللهِ، وقُربَةً إِلىٰ رسولِ اللهِ، وتَكريماً لِحُرمَتِهِ، وتَشريفاً لِوُصلَتِهِ.

ويَشتَرطُ علَى الّذي يَجعَلُهُ إلَيهِ أن يَترُكَ المالَ علىٰ أصولِهِ، ويُنفِقَ مِن ثَمَرِهِ حَيثُ أمِرَ بهِ وهُدِيَ لَهُ، وألّا يَبيعَ مِن أولادِ ﴿ نَخيلِ هذهِ القُرىٰ وَدِيَّةً حتّىٰ تُشكِلَ أرضُها غِراساً ﴿ ﴿

قال السَّيّد رضي الله عنه: قوله ﷺ في هذه الوصيّة: « ألَّا يَبِيعَ مِن غَنلِها وَدِيَّةً» الوَدِيَّةُ «الفَسِيلَةُ» وجمعها وَدِيُّ، وقوله ﷺ: «حتَّىٰ تُشكِلَ أرضُها غِراساً» هو من أفسح الكلام، والمراد به أنّ الأرض يكثر فيها غراس النّخل حتّىٰ يراها النّاظر علىٰ غير تلك الصّفة الّـتي عرفها بها، فيشكل عليه أمرها ويحسبها غيرَها.

٧٣٣٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على: قَسَّمَ رسولُ اللهِ عَلَى اللهِ عَنْ المَنْ الرضّ ، فاحتَفَرَ فيها عَيناً فخرَجَ مِنها ماءٌ يَنبَعُ في السَّماءِ كهَيئَةِ عُنُقِ البَعيرِ فسَماها عَينَ يَنبُعَ ، فجاءَ البَشيرُ إليُبَشِّرَهُ فقالَ : بَشِّرِ الوارِثَ ! هِيَ صَدَقَةٌ بَتًا بَتْلاً في حَجيجِ بَيتِ اللهِ وعابِرِ سَبيلِهِ لا تُباعُ ولا تُسوهَبُ ولا تُورَثُ ، فَن باعَها أو وَهَبَها فعلَيهِ لَعنَةُ اللهِ والمَلائكةِ والنّاسِ أَجمَعينَ ، لا يَقبَلُ اللهُ مِنهُ صَرْفاً ولا عَدْلاً ٣٠.

٢٣٣٨ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنَّ رسولَ اللهِ عَلَيْ خَرَجَ في جَيشٍ فأدرَكَتهُ القائلةُ وهُو ما يَلِي النَّبَعَ، فاشتَدَّ علَيهِ حَرُّ النَّهَارِ فانتَهَوا إلى سَمُرَةٍ فعَلَقوا أسلِحَتَهُم علَيها وفَتَحَ اللهُ علَيهِم، فقسَّم رسولُ اللهِ مَوضِعَ السَّمَرَةِ لِعليِّ في نَصيبِهِ. قالَ : فاشتَرىٰ إلَيها بَعدَ ذلك، فأمَرَ تَملوكِيهِ أن يَفجُروا لهَا عَيناً، فخَرَجَ لهَا مِثلُ عَينِ الجَرُورِ، فجاءَ البَشيرُ يَسعىٰ إلىٰ عليٍّ يُخبِرُهُ باللّذي كانَ، فجَعلَها عليُّ صَدَقَةً فكتَبها:

<sup>(</sup>١) في البحار (١٠٣ / ١٨٤): وأن لا يبيع من نخيل هذه القرئ.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الكتاب ٢٤.

<sup>(</sup>٣) التهذيب: ٩/ ٨٤١ / ٩- T.

«صَدَقَةٌ للهِ تعالىٰ يَومَ تَبيَضُّ وُجوهُ وتَسوَدُّ وُجوهٌ، لِيَصرِفَ اللهُ بها وَجهي عَـنِ النّــارِ، صَدَقَةٌ بَتَّةٌ بَتْلَةٌ في سَبيلِ اللهِ تعالىٰ، لِلقَريبِ والبَعيةِ ١٠٠، في السُّلمِ والحَربِ، واليتامىٰ والمَساكِينِ وفي الرّقابِ»١٠٠.

٢٢٣٢٩ مستدرك الوسائل عن أبي العبّاسِ محمّدِ بنِ يزيدَ المُبرّدُ في «الكامل»: حَدَّثَنا أبو مُحلّمٍ محمّدُ بنُ هِشامٍ في إسنادٍ ذَكرَهُ، آخِرُهُ أبو نَيزَرٍ وكانَ أبو نَيزَرٍ مِن أبناءِ بَعضِ مُلوكِ الأعاجِمِ، عَمّدُ بنُ هِشامٍ في إسنادٍ ذَكرَهُ، آخِرُهُ أبو نَيزَرٍ وكانَ أبو نَيزَرٍ مِن أبناءِ بَعضِ مُلوكِ الأعاجِمِ، قالَ : وَصَعَّ عِندي بَعدُ أَنّهُ مِن وُلِد النَّجاشيُّ، فرَغِبَ في الإسلامِ صَغيراً، فأتى رسولَ اللهِ عَلَيْ فأسلَمَ وكانَ مَعهُ في بُيوتِهِ، فلَمَا تُوفِيُّ رسولُ اللهِ عَلَيْ صارَ مَعَ فاطِمَةَ ووللهِ ها على اللهِ على اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولِ اللهُ الل

قالَ أبو نَيزَرٍ : جاءني عليُّ بـنُ أبي طالبٍ ﴿ وأنـا أَقــومُ بـالضَّيعَتَينِ عَـينِ أبي نَـيزَرٍ والبُغَيبُغةِ ـ إلىٰ أن قالَ ـ ثُمَّ أَخَذَ المِعوَلَ وانحَدَرَ في العَينِ ، فجَعَلَ يَضرِبُ وأبطأ علَيهِ المـاءُ، فخَرَجَ وقَد تَفَضَّجَ جَبيئُهُ ﷺ عَرَقاً، فانتَكَفَ العَرَقَ عَن جَبينِهِ ثُمَّ أَخَذَ المِعوَلَ وعادَ إلى العَينِ، فأقبَلَ يَضرِبُ فيها وجَعَلَ يُهمهِمُ، فانثالَت كأنَّها عُنْقُ جَزورٍ فخَرَجَ مُسرِعاً وقالَ :

أُشهِدُ اللهُ أَنّها صَدَقَةً، عليَّ بدَواةٍ وصَحيفَةٍ، قالَ : فَعَجَّلتُ بِهِما إِلَيهِ فَكَتَبَ : «بسمِ اللهِ الرّحمٰنِ اللهَ على أميرُ المؤمنينَ ، تَصَدَّقَ بالضَّيعَتَينِ المَعروفَتينِ بعِينِ أَبِي نَيزَرٍ والبُغَيبُغَةِ على فُقَراءِ أهلِ المَدينَةِ وابنِ السّبيلِ ، لِيَتِي اللهُ بِها وَجهَهُ حَرَّ النّارِ يَومَ القيامَةِ ، لا تُباعا ولا تُوهَبا حتَّىٰ يَرِثُهُما اللهُ وهُو خَيرُ الوارِثينَ ، إلّا أَن يَحتاجَ إلَيهِما الحَسَنُ والحُسَينُ فَهَا طِلْقُ هُمَا، ولَيسَ لأَحَدٍ غَيرِهِما».

قالَ محمّدُ بنُ هِشامٍ : فرَكِبَ الحُسَينَ ﷺ دَينٌ ، فحَمَلَ إلَيهِ مُعاويَةُ بِعَينِ أَبِي نَيزَرٍ مِأْتَي أَلفِ دِينارٍ فأَبىٰ أَن يَبيعَ ، وقالَ : إِنَّمَا تَصَدَّقَ بِهما أَبِي لِيَتِيَ اللهُ بِهما وَجهَهُ حَرَّ النّارِ ، ولَستُ بــائعَهُما بشّيءٍ ٣٠.

(انظر) الموت: باب ٣٧٤٨.

<sup>(</sup>١) الظاهر : «للقريب والبعيد» .

<sup>(</sup>٢) كنزالعمّال: ٤٦١٥٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٤ / ٦٢ / ١٦١٠.



# التقوي

البحار : ٧٠ / ٢٥٧ باب ٥٦ «الطاعة والتَّقويُ والورع».

كنزالعمّال: ٣ / ٨٩، ٦٩٧ «التّقوي».

انظر: عنوان ٤٠ه «الورع».

الموت: باب ٢٧٢٢، البركة: باب ٣٥٢، الخوف: باب ١١٤١، المعاد (٣): باب ٢٩٨٨.

## 2107\_التَّقويٰ

#### الكتاب

﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالأَرْضِ وَلَكِنْ كَـذَّبُوا فَأَخَذُنَاهُم بِمَاكَانُوا يَكْسِبُونَ﴾''.

﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ … أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُـدَى مِـنْ رَبِّـهِمْ وَأُولَـئِكَ هُـمُ الْمُغْلِحُونَ﴾ '''.

﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةً فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ ٣٠.

﴿أَوَعَجِبْتُمْ أَنْ جَاءَكُمْ ذِكْرٌ مِنْ رَبُّكُمْ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنْكُمْ لِيُتْذِرَكُمْ وَلِتَتَّقُوا وَلَقَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾ ٣٠.

﴿الشَّهْرُ الْحَرَامُ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَالْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ﴾ ﴿ .

٣٠٢٣٠ الإمامُ عليُّ ؛ التُّق رئيسُ الأخلاقِ ١٠٠

٢٢٣٣١ عنه ﷺ : عليكَ بالتُّق ؛ فإنَّهُ خُلقُ الأنبياء ٣٠.

٢٢٣٣٢ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن رُزِقَ تُقَّ فَقَد رُزِقَ خَيرَ الدُّنيا والآخِرَةِ ٩٠٠.

٣٢٣٣٣ \_عنه ﷺ \_ في وصِيَّتِهِ لأبي ذرٍّ \_ : علَيكَ بتَقوَى اللهِ ؛ فإنَّهُ رَأْسُ الأمرِ كُلِّهِ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) الأعراف: ٩٦.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ٢ . ٥ .

<sup>(</sup>٣) آل عمران : ١٢٣.

<sup>(</sup>٤) الأعراف: ٦٣.

<sup>(</sup>٥) البقرة: ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٤١٠.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم : ٦٠٨٦.

<sup>(</sup>٨) كنزالمقال: ٦٤١ه.

<sup>(</sup>٩) اليمار: ٧٠/ ٢٨٩ / ٢١.

٢٢٣٣٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : التَّقوىٰ أقوىٰ أساسٍ، الصَّبرُ أقوىٰ لِباسٍ ١٠٠.

٣٢٣٣٥ عنه ﷺ \_ لمَّا سُئلَ عَن أفضَلِ الأعمالِ -: التَّقويٰ ٣٠.

٣٢٣٣٦ - عنه علم : لا يَهلِكُ علَى التَّقوىٰ سِنخُ أصلٍ، ولا يَظمَأُ علَيها زَرعُ قَومٍ ٣٠.

٣٢٣٣٧ عنه ﷺ : التَّقويٰ لا عِوَضَ عَنه ولا خَلَفَ فيد٣٠٠.

٢٢٣٣٨ عنه ﷺ: إنّ التّقوى أفضلُ كَنْزٍ، وأحرَزُ حِرْزٍ، وأعَزُّ عِزِّ، فيهِ نَجَاةً كُلُّ هارِبٍ، ودَركُ كُلُّ طالِبٍ، وظَفَرُ كُلُّ غالِبٍ٣٠.

٢٢٣٣٩ أبو جَعفَرٍ الله - لِسَعدِ الخَيرِ -: أوصِيكَ بِتَقوَى اللهِ؛ فإنّ فيها السَّلامَةَ مِن التَّلَفِ، والغنيمَة في المُنقَلَبِ ١٠٠.

٢٢٣٤٠ الإمامُ على على الله : التّقوى غايّةُ لا يَهلِكُ مَنِ اتَّبَعَها، ولا يَندَمُ مَن عَمِلَ بِها ؛ لأنّ بالتّقوى فاز الفائزون، وبالمعصية خَسِرَ الحاسِرونَ ١٨٠.

٣٢٣٤١ ـعنه ﷺ : إنَّتِي اللهَ بَعضَ التُّتيلُ وإن قَلَّ، واجعَلْ بَينَكَ وبَينَ اللهِ سِتراً وإن رَقَّ٣٠.

٢٢٣٤٢ عند ﷺ : إنّ مَن فارَقَ التَّقوىٰ أُغرِيَ باللَّذَّاتِ والشَّهَواتِ، ووَقَعَ في تِيهِ السَّيَّتَاتِ، ولَزَمَهُ كَبِيرُ التَّبِعاتِ. ٥٠٠

٣٢٣٤٣ عنه ﷺ : أَيَسُرُّكَ أَن تَكُونَ مِن حِزبِ اللهِ الغالِمِينَ؟ إِتَّقِ اللهَ سبحانَهُ وأحسِنْ في كُلِّ

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٨٢٢، ٨٢٣.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٠/ ١٦٨ / ١٦.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٦.

<sup>(</sup>٤) كذا في المصدر والصحيح : «... عنها ... فيها» .

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٢١٥٤.

<sup>(</sup>٦) اليحار: ٧٧/ ٣٧٤/ ٣٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٨ / ٢٥ / ١٦.

<sup>(</sup>٨) كنزالعمّال: ٤٤٢١٦.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الحكمة ٢٤٢.

<sup>(</sup>١٠) غرز العكم : ٣٦٢٥.

أمورِكَ؛ فإنَّ اللهَ مَع الَّذينَ اتَّقُوا والَّذينَ هُم مُحسِنونَ ١٠٠.

(انظر) القلب: باب ٢٠ ٣٤، الموت: باب ٣٧٣٢، النفس: باب ٣٩١٥.

# ٤١٥٧ ـ وصيَّةُ اللهِ بِالتَّقويٰ

الكتاب

﴿وَيَٰتِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللهُ وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ يَٰتِهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الأَرْضِ وَكَانَ اللهُ غَنِيًا حَمِيداً﴾ ٣٠.

٢٢٣٤٤ ـ الإمامُ علي ﷺ: أوصاكُم بالتَّقوى، وجَعَلَها مُنَتهىٰ رِضاهُ وحاجَتِهِ مِن خَلقِهِ، فاتَّقُوا اللهُ الذي أنتُم بعَينِهِ، ونَواصِيكُم بِيَدِهِ٣٠.

٢٢٣٤٥ عنه ﷺ : إنَّ التَّقويُ مُنتَهِي رضَى اللهِ مِن عِبادِهِ وحاجَتِهِ مِن خَلقِهِ ﴿ اللَّهِ مِن خَلقِهِ ﴿ ا

(انظر) الوصيّة (١): باب ٤٠٧٤ \_ ٢٥٠٤، ٤٠٧٨.

# ٤١٥٨ وصايا الإمام عليٌّ على بالتَّقويٰ

٢٢٣٤٦ - الإمامُ علي علي اله : أوصيكم عبادَ الله بتَقوَى الله : فإنّها خَيرُ ما تَواصَى العِبادُ به ، وخَيرُ عَواقِبِ الأُمورِ عِندَ الله !".

٧٢٣٤٧ عنه على : أوصِيكُم عِبادَ اللهِ بتقوى اللهِ الَّذي ضَرَبَ الأمثالَ ، ووَقَّتَ لَكُمُ الآجالَ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الخكم: ٢٨٢٨.

<sup>(</sup>۲) النساء: ۱۳۱.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ١٨٢.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٣٦٢٠.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة : الخطبة ١٧٣ و ٨٣.

۲۲۳٤۸ \_عنه ﷺ : أوصِيكُم عِبادَاللهِ بتَقوَى اللهِ الّتي هِي الرّادُ وبِها المَعاذُ. زادٌ مُبلِغٌ. ومَعاذُ مُنجِحٌ ١٠٠.

٣٢٣٤٩ ـ عنه ﷺ : أُوصِيكَ بتَقْوَى اللهِ ـ أَي بُنَيَّ ـ وَلُزُومٍ أَمْرِهِ، وعِمَارَةِ قَلْبِكَ بذِكرِهِ ٣٠.

٢٢٣٥٠ عنه ﷺ : أوصِيكُم عِبادَ اللهِ بتَقَوَى اللهِ الّذي أَلبَسَكُمُ الرّياشَ, وأُسبَغَ علَيكُمُ المُعاشَ

٢٢٣٥١ \_عنه ﷺ : أُوصِيكُم عِبادَ اللهِ بتَقوَى اللهِ، وأُحَذِّرُكُم أَهلَ النَّفاقِ ٣٠.

۲۲۳۵۲ عنه ﷺ : أُوصِيكُم عِبادَ اللهِ بتَقوَى اللهِ، فإنَّها الزِّمامُ والقِوامُ، فتَمَسَّكوا بوَ ثائقِها، واعتَصِموا بحَقائقها (٠٠).

٣٢٣٥٣ ـ عنه ﷺ : أُوصِيكُم عِبادَ اللهِ بتَقوَى اللهِ، وأُحَذِّرُكُمُ الدُّنيا٣٠.

٢٢٣٥٤\_عنه ﷺ: أُوصِيكُم بتَقوَى اللهِ؛ فإنّها غِبطَةُ الطّالِبِ الرّاجي، وثِقَةُ الهارِبِ اللّاجِي. واستَشعِروا التَّقوىٰ شِعاراً باطِناً ٣٠.

٢٢٣٥٥ عنه ﷺ : أُوصِيكُم بتَقَوَى اللهِ الَّذِي ابتَدَأَ خَلقَكُم، وإلَيهِ يَكُونُ مَعَادُكُم، وبهِ نَجَاحُ طَلِبَتِكُم، وإلَيهِ مُنتَهَىٰ رَغبَتِكُم، ونَحَوَهُ قَصَدُ سَبيلِكُم ٣٠.

٣٣٥٦\_عنه ﷺ : أُوصِيكُم أيُّها النَّاسُ بتَقوَى اللهِ، وكَثرَةِ حَمدِهِ علىٰ آلائهِ إِلَيكُم٣.

٢٢٣٥٧ \_عنه ﷺ : أُوصِيكُم بتَقوَى اللهِ الَّذي أَعذَرَ بما أَنذَرَ، واحتَجَّ بما نَهَجَ ٥٠٠٠.

٢٢٣٥٨ عنه ﷺ: أُوصِيكُم بتَقَوَى اللهِ؛ فإنّها حَقُّ اللهِ عَلَيكُم، والمُوجِبَةُ عَلَى اللهِ حَقَّكُم، وأَن تَستَعينوا عَلَيها باللهِ، وتَستَعينوا بها علَى اللهِ... ألا فَصُونُوها وتَصَوَّنوا بها ٣١٠.

<sup>(</sup>١\_٦) نهج البلاغة : الخطبة ١١٤ والكتاب ٣١ والخطبة ١٨٢ و ١٩٤ و ١٩٥ و ١٩٦.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٢/١٧/٨.

<sup>(</sup>٨ ـ ١٠) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨ و ١٨٨ و ٨٣٠

<sup>(</sup>١١) نهيج البلاغة: الخطبة ١٩١، شرح نهيج البلاغة لابن أبي العديد: ١٣ / ١١٥.

٧٣٣٥٩ عنه ﷺ: أُوصِيكُم بتقوى اللهِ: فإنّها غِبطَةٌ لِلطَّالِبِ الرّاحِي، وثِقَةٌ لِلهارِبِ اللّاجِي ١٠٠٠ • ٢٣٣٩ عنه ﷺ: أُوصِيكُ مِن لا يَحِلُّ لَكَ ٢٣٣٦ عنه ﷺ - فيما كَتبَ إلى بَعضِ أصحابِهِ ...: أُوصِيكَ ونَفسي بِتقوىٰ مَن لا يَحِلُّ لَكَ مَعصِيتُهُ، ولا يُرجىٰ غَيرُهُ، ولا الغِنىٰ إلّا إلَيهِ، فإنَّ مَنِ اتَّقَى اللهَ عَزَّ وقَوِيَ وشَبِعَ ورَوِيَ ورَفَعَ عَقلَهُ عَن أَهلِ الدُّنيا، فبَدَنُهُ مَع أَهلِ الدُّنيا وقلبُهُ وعَقلُهُ مُعايِنُ الآخِرَةِ، فأطفأ بضَوءِ قلبِهِ ما أَبصَرَت عَيناهُ مِن حُبِّ الدُّنياس.

(انظر) الوصيّة (١): باب ٤٠٨٠.

# ٤١٥٩ \_ التَّقوىٰ أشرَفُ المَلابِسِ

الكتاب

﴿ يَا يَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاساً يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشاً وَلِبَاسُ التَّقُوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرُ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللهِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ﴾ ٣٠.

٢٣٣٦١ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ في تفسيرِ الآيَةِ ـ: فأمّا اللّباسُ فالثّيابُ الّتي يَلبَسونَ، وأمّا الرّياشُ فالمُتاعُ والمالُ، وأمّا لباسُ التَّقوىٰ فالعَفافُ؛ لأنّ العَفيفَ لا تَبدو لَه عَورَةٌ وإن كانَ عارِياً مِن الثّيابِ، والفاجِرُ بادِي العَورَةِ وإن كانَ كاسِياً مِن الثّيابِ، يَقولُ: ﴿ولِباسُ التَّقُوىٰ ذلِكَ خَيْرٌ﴾ يقولُ: ﴿ولِباسُ التَّقُوىٰ ذلِكَ خَيْرٌ﴾ يقولُ: العَفافُ خَيرٌ ٩٠٠.

٢٢٣٦٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : تُوبُ التُّق أَشرَفُ المَلابِسِ ١٠٠.

٣٢٣٦٣ عنه ب من تسربل أثواب التَّق لم يَبْلُ سِربالُهُ٥٠.

٢٢٣٦٤\_عنه 櫻 : إستَشعِروا التَّقويٰ شِعاراً™ باطِناً™.

<sup>(</sup>١) البحار: ١٦/٣٩/٧٨.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر: ١٩٥/٢.

<sup>(</sup>٣) الأعراف: ٢٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير القشي: ١ / ٢٢٦.

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ٢٦٨٦. ٩٠١٩.

<sup>(</sup>٧) الشَّمار ما تحت الدُّثار من اللباس، وهو مايلي شَعر الجسد. (المنجد؛ ٣٩١).

<sup>(</sup>٨) البحار: ۲۸/۲۹/۲۸.

٢٢٣٦٥ عنه ﷺ : مَن أَشعَرَ التَّقوىٰ قَلبَهُ بَرَّزَ مَهَلُهُ ، وفازَ عَمَلُهُ ، فاهتَبِلوا هَبَلَها ١٠٠ ، واعمَلوا لِلجَنَّةِ عَمَلُها ١٠٠.

٢٢٣٦٦ عند الله : أوصِيكُم بتَقَوَى اللهِ... وأشعِروها قُلُوبَكُم، وارحَضوا بِها ذُنوبَكُم... ألا فَصُونوها وتَصَوَّنُوا بها٣٠.

٢٢٣٦٧ عنه ﷺ : إنّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجُنَّةِ، فَتَحَهُ اللهُ لِخَاصَّةِ أُوليائهِ، وهُو لِباسُ التَّقوىٰ، ودِرعُ اللهِ الحَصِينَةُ، وجُنَّتُهُ الوَثِيقَةُ ٣٠.

٢٢٣٦٨ - بحار الأنوار: فيما ناجَى اللهُ تعالىٰ بهِ موسىٰ ﷺ: كُن خَلَقَ النِّيابِ جَديدَ القَلبِ ١٠٠٠ - ٢٢٣٦ - الإمامُ عليُّ ﷺ: مَن تَعَرَّىٰ مِن لِباسِ التَّقوىٰ لَم يَستَتِرْ بشَيءٍ مِن اللَّباسِ ١٠٠٠ - ٢٢٣٧ - عنه ﷺ: مَن تَعَرَّىٰ عَن لِباسِ التَّقوىٰ لَم يَستَتِرْ بشَيءٍ مِن أسباب ١١ الدُّنيا ١٠٠٠ .

(انظر) باب: ١٦٠٤، العافية: باب ٢٧٧١ حديث ١٢٩٤٦، ١٢٩٤٧.

### ٤١٦٠ التَّقويٰ حِصنُ حَصينُ

٢٢٣٧١ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : التَّقويٰ حِصنَّ حَصينٌ لِمَن لَجَأَ إلَيهِ ١٠٠.

٢٢٣٧٢ عنه ﷺ : التَّقوي حِصنُ المؤمن ٥٠٠٠.

٣٢٣٧٣ عنه على : التَّقوىٰ حِرزٌ لِمَن عَمِلَ بها٥٠٠.

٢٢٣٧٤\_عنه ﷺ : التَّقوىٰ أُوفَقُ حِصنِ، وأُوقَىٰ حِرزِ ٣٠٠.

٧٢٣٧٥ عنه ﷺ : أُمنَعُ حُصونِ الدِّينِ التَّقويٰ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) اهتبل الصيد: طلبه. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٢\_٤) نهج البلاغة: الخطية ١٣٢ و ١٩١ و ٢٧.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٧/ ٣١/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) تحف العقول: ٨٨.

 <sup>(</sup>٧) في الطبعة المعتمدة «ألباب» ، والأنسب ما أثبتناه كما في الطبعات الأخرى.

<sup>(</sup>٨\_٨) غرر الحكم: ١٩٥٢، ١٥٥٨، ١٦٤٨، ١١٢٨، ١٩٥٢، ١٣٣٠.

٢٢٣٧٦ عند علا: الجُووا إلى التَّقوى؛ فإنَّما " جُنَّةٌ منيعةً، من لِحَاً إلَيها حَصَّنتهُ، ومَنِ اعتَصَمَ بِها عَصَمَتهُ ".

۲۲۳۷۷\_عنه ؛ لا مَعقِلَ أحسَنُ مِن الوَرَع<sup>٣٠</sup>.

٢٢٣٨٠ عنه ﷺ : إنّ التّقوىٰ في اليَومِ الحِرزُ والجُنّةُ، وفي غَدٍ الطّريقُ إلى الجُنَّةِ، مَسلَكُها واضِحُ وسالِكُها رابحُ

٢٢٣٨١ ـ رسولُ اللهِ 議: مَنِ اتَّقَى اللهُ عاشَ قَوِيّاً، وسارَ في بِلادِ عَدُوّهِ آمِنا ٥٠.
 ٢٢٣٨٢ ـ الإمامُ الصّادقُ 母: مَنِ اتَّقَى اللهُ وَقاءً ٥٠٠.

(انظر) الإسلام: باب ١٨٦٦.

# ٤١٦١ ـ التَّقوىٰ مِفتاحُ الصَّلاحِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ ائْقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَانِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ﴾ ٣٠. ﴿ذَٰلِكَ أَمْرُ اللهِ أَنْزَلَهُ إِلَيْكُمْ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يُكَفَّرُ عَنْهُ سَيْتَاتِهِ وَيُغْظِمْ لَهُ أَجْراً﴾ ٣٠٠. ٢٢٣٨٣ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ : التَّقوىٰ مِفتاحُ الصَّلاحِ ٣٠٠.

<sup>(</sup>١) في الطبعة المعتمدة «فإنَّه» والصحيح ما أثبتناه كما في طبعة النجف.

<sup>(</sup>٢) غرر الحكم: ٢٥٥٣.

<sup>(</sup>٣-١) نهيج البلاغة: الحكمة ٢٧١ والخطبة ١٩٠ و ١٥٧ ر ١٩١.

<sup>(</sup>٧-١) البحار: ٧٠/٧٨٢/٥ و ١٩٩/٧٨. ٢٤/

<sup>(</sup>٩) الأعراف: ٢٠١.

<sup>(</sup>۱۰) الطلاق: ٥.

<sup>(</sup>١١) غرر الحكم: ٩٤١.

٣٢٣٨٤ عنه على : ما أصلَحَ الدِّينَ كالتَّقويٰ٠٠٠.

٢٢٣٨٥ ـ عنه ﷺ : إنّ تَقوَى اللهِ عِهارَةُ الدِّينِ وعِهادُ اليَقينِ، وإنَّها لَمِفتاحُ صَلاحٍ ومِصباحُ نَجاحٍ ٣٠٠.

٢٢٣٨٦ عنه الله : إنَّ تَقَوَى اللهِ مِفتاحُ سَدادٍ ، وذَخيرَةُ مَعادٍ ، وعِتتُّ مِن كُلِّ مَلَكَةٍ ، ونَجاةً مِن كُلِّ هَلَكَةٍ ، بها يَنجَحُ الطَّالِبُ ، ويَنجو الهارِبُ ، وتُنال الرَّغائبُ ٣٠.

٣٢٣٨٧ -عنه 總: سَبَبُ صَلاح الإيانِ التَّقوىٰ ".

٢٢٣٨٨ عنه ﷺ : إنَّ تَقوَى اللهِ حَمَت أُولياءَ اللهِ مَحَارِمَهُ، وأَلزَمَت قُلوبَهُم مَخَافَتَهُ، حتَّىٰ أُسهَرَت لِيالِيَهُم، وأُظمَأت هَواجِرَهُم، فأُخَذُوا الرَّاحَةَ بِالنَّصَبِ، والرَّيَّ بِالظَّهَٰ واستقربوا الاُجَلَ فبادَروا العَمَلُ (٠٠).

٢٢٣٨٩ عنه ﷺ : ذِمَّتي بما أقولُ رَهينَةُ وأنا بِهِ زَعيمٌ : إِنَّ مَن صَرَّحَت لَهُ العِبَرُ عَمَّا بَينَ يَدَيهِ من المُثَلاتِ حَجَزَتهُ التَّقوىٰ عَن تَقَحُّمِ الشَّبُهاتِ... ألا وإِنَّ الحَطايا خَيلُ شُمُسٌ مُحِلَ عليها أهلُها وخُلِعَت لجُمُها فَتَقَحَّمَت بِهِم في النّارِ، ألا وإنّ التَّقوىٰ مَطايا ذُلُلُ مُحِلَ عليها أهلُها وأعْطُوا أَزِمَّتَها فأورَدَتهُمُ الجُنَّةَ ٣٠.

٢٢٣٩٠ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عن قولِهِ تعالىٰ : ﴿إِن الَّذِينَ اتَّقَوا إِذَا مَسَّهُمْ ... ﴾ ـ : هُو الذَّنبُ يَهمُّ بهِ العَبدُ فيتَذَكَّرُ ، فيَدَعُهُ ٣٠.

٢٢٣٩١ عنه ﷺ ـ وقد سُئلَ عنِ الطَّائفِ في الآيَةِ ـ : هُو السَّيِّقُ يَهِمُّ العَبدُ بهِ، ثُمَّ يَذكُرُ اللهَّ فيُبصِرُ ويَقصُـُونِهِ.

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: ٣٦٢٢، ٩٤٧٤.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة -٢٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٤٥٥.

<sup>(</sup>٥\_٦) نهج البلاغة: الخطبة ١١٤ و ١٦.

<sup>(</sup>٧ـ٨) البحار: ٧٠/ ٢٨٧/ ١٣ وح ١٤.

٣٢٣٩٢ ـ الإمامُ علي علي الله : ألا وبالتَّقوى تُقطَعُ حُمَةُ ١٠٠ الخَطايا، وباليَقينِ تُدرَكُ الغايَةُ القُصوى ١٠٠. (انظر) النفس: باب ٣٤١٢.٣٤٠٣. ١٣٤٨. الذُكر: باب ١٣٤٠، القلب: باب ٣٤١٢.٣٤٠٣.

# ٤١٦٢ - التَّقوىٰ مِفتاحُ الهدايةِ

#### الكتاب

﴿ ذَٰلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّفِينَ ﴾ ٣٠.

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَقُوا اللهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَاناً وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيْتَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيم﴾\*\*\*.

(انظر) البقرة : ٦٦ وآل عمران : ١٣٨ والمائدة : ٤٦ ويونس : ٦.

٣٢٣٩٣ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن غَرَسَ أَشجارَ التُّقيٰ جَنيٰ يُمَارَ الْهُديٰ ١٠٠٠

٢٢٣٩٤\_عنه ﷺ : لِلمُتَّقِي هُدئ فِي رَشادٍ، وتَحَرُّجُ عَن فَسادٍ، وحِرصٌ فِي إصلاحِ مَعادٍ ١٠٠٠ ٢٢٣٩٥\_عنه ﷺ : أينَ العُقولُ المُستَصبِحَةُ بَصَابِيحِ الهُدئ، والأبصارُ اللَّامِحَـةُ إلىٰ مَـنارِ التَّقوىٰ ١٤٠٠

(انظر) الهداية: باب ٤٠٠٢.

<sup>(</sup>١) العمة في الأصل ابرة الزنبور والعقرب ونحوها تلسع بها، والعراد هنا سطوة الخطايا علَى النفس. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الخطبة ١٥٧.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ٢ .

<sup>(</sup>٤) الأنتال: ٢٩.

<sup>(</sup>٥) البحار: ۷۸/ ۹۰/ ۹۵.

<sup>(</sup>٦) غرر العكم: ٧٣٥٧.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٤٤.

### ٤١٦٣ ـ التَّقوىٰ مفتاحُ الكرامةِ

#### الكتاب

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَثْقَاكُمْ إِنَّ اللهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ﴾ ١٠٠.

٢٢٣٩٦ ـرسولُ اللهِ عَلَىٰ عَجَميًّ ، ولا عَجَميًّ على عَرَبيًّ ، ولا أحمَرَ على أسودَ ، ولا أسودَ على أحمَر ، فضلَ لِعَرَبيًّ على أحمَر ، ولا أسودَ ، ولا أسودَ على أحمَر ، ولا التَّقوىٰ ... ... إلا بالتَّقوىٰ ... ...

٧٣٩٧\_عنه ﷺ - لَمَا دَخَلَ البَيتَ عامَ الفَتحِ ومَعهُ الفَضلُ بنُ عبّاسٍ وأسامَةُ بنُ زَيدٍ ، ثُمّ خَرَجَ فأخذَ بحَلْقَةِ البابِ \_ : الحَمدُ للهِ الّذي صَدَقَ عَبدَهُ ، وأُنجَزَ وَعدَهُ، وغَلَبَ الأحزابَ وَحدَهُ، إنّ اللهُ أَذَهَبَ غَوْةَ الغَرَبِ وتَكَبُّرُها بآباتها ، وكُلُّكُم مِن آدَمَ وآدَمُ مِن تُرابٍ ، وأكرَمُكُم عِندَ اللهِ أَتَقاكُم ...
أتقاكُم ...

٢٢٣٩٨ عنه ﷺ في خُطبَةِ الوَداعِ : يا أَيُّهَا النّاسُ، إِنَّ رَبَّكُم واحِدٌ، وإِنَّ أَبَاكُم واحِدٌ، أَلا لا فَضلَ لِعَرَبِيٍّ علىٰ عَجَميٍّ، ولا لعَجَميًّ علىٰ عَرَبِيٍّ، ولا لأحمَرَ علىٰ أَسوَدَ، ولا لأسودَ علىٰ أحمَرَ، إلّا بالتَّقوىٰ، إِنَّ أكرَمَكُم عِندَ اللهِ أَتقاكُم.

ألا هَل بَلَّغتُ؟ قالوا: بليْ يا رسولَ اللهِ، قالَ: فلْيُبَلِّغ الشَّاهِدُ الغائبَ<sup>0</sup>.

٢٢٣٩٩ مستدرك الوسائل عن الشّيخِ المُفيدِ: بَلَغَني أَنَّ سَلَهَانَ الفَّارِسيَّ دَخَلَ مَسجِدَ رسولِ اللهِ عَلَيُّةِ ذَاتَ يَومٍ فَعَظَّمُوهُ وقَدَّمُوهُ وصَدَّرُوهُ إجلالاً لِحَقَّهِ وإعْظاماً لِشَيبَتِهِ واختِصاصِهِ بالمُصطفىٰ وآلهِ صَلواتُ اللهِ عليهِم، فَدَخَلَ عُمرُ فَنَظَرَ إلَيهِ فقالَ: مَن هٰذَا العَجَميُّ المُتُصَدِّرُ فيما

<sup>(</sup>١) العيرات: ١٢.

<sup>(</sup>٢) كنزالمثال: ٥٦٥٥.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٢٠ / ٢٨٧ / ١٠.

<sup>(</sup>٤) الترغيب والترهيب: ٢/٦١٢/٩.

بَينَ العَرَبِ؟! فَصَعِدَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المُنِبَرَ فَخَطَبَ فَقَالَ : إنّ النّاسَ مِن عَهِدِ آدَمَ إلىٰ يَومِنا هذا مِثلُ أَسنانِ المُشطِ، لا فَضلَ لِلعَرَبِيِّ علَى العَجَميِّ ولا للأحمَرِ علَى الأسودِ إلّا بالتَّقويٰ٪.

٢٧٤٠٠ رسولُ اللهِ عَلَى النَّاسُ، إنَّ العَرَبيَّةَ لَيسَت بِأَبٍ واللهِ، وإنَّا هُو لِسانُ ناطِقُ، فَنَ تَكَلَّمَ بِهِ فَهُو عَرَبِيٌّ، أَلا إِنَّكُم وُلدُ آدَمَ وآدَمُ مِن تُرابٍ، وأكرَمُكُم عِندَ اللهِ أتقاكُم أ

٢٧٤٠١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : لا حَسَبَ لِقُرَشيٍّ ولا عَرَبيٍّ إِلَّا بِتَواضُعٍ، ولا كرَمَ إِلَّا بِتَقوئْ٣.

٢٧٤٠٢ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الحَسَبُ الفِعالُ، والشَّرَفُ المالُ، والكَرَمُ التَّقويٰ ٤٠٠.

٣٠٤٠٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : كَرَمُ الدُّنيا الغِنيٰ، و كَرَمُ الآخِرَةِ التَّقويٰ ١٠٠٠.

٧٧٤٠٤ عنه ﷺ : شَرَّفُ الدُّنيا الغِنيِّ، وشَرَّفُ الآخِرَةِ التَّقويٰ ٣٠.

٧٧٤٠٥ الإمامُ عليٌّ 想 : التَّقوىٰ ظاهِرهُ شَرَفُ الدُّنيا، وباطِنهُ شَرَفُ الآخِرَةِ٣٠.

٣٠٤٠٦ ـ عنه ﷺ : لا كُرمَ أُعَرُّ مِن التَّقويٰ ٣٠.

٧٢٤٠٧ عنه ﷺ : مِفتاحُ الكَرَم التَّقويٰ ١٠٠.

٢٢٤٠٨ عنه على : مَن أَخَذَ بالتَّقوىٰ... هَطَلَت علَيهِ الكَرامَةُ بَعدَ قُحوطِها، وتَحَدَّبَت علَيهِ الرَّحمَةُ بَعدَ نُفورِها، وتَفَجَّرَت علَيهِ النُّعَمُ بَعدَ نُضوبِها، ووَبَلَتْ علَيهِ البَركَةُ بَعدَ إرذاذِها٠٠٠.

٢٧٤٠٩ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ما نَقَلَ اللهُ عَزُّوجلَ عَبداً مِن ذُلِّ المَعاصِي إلىٰ عِزِّ التَّقوىٰ إلا أغناهُ مِن غَيرِ مالٍ، وأعَزَّهُ مِن غَيرِ عَشيرَ إِن و آنَسَهُ مِن غَيرِ بَشَرٍ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) مستدرك الوسائل: ١٢ / ٨٩ / ١٣٥٩٨.

<sup>(</sup>۲\_۲) البحار: ۷۰/۲۸۸/۷۰ و س۱۹.

<sup>(</sup>٤) معاتي الأخبار : ٥ -٤ / ٧٦.

<sup>(</sup>ه ـ ٦) كنزالمثال: ٣٤٩ ه. - ٥٦٥ .

<sup>(</sup>۲) غرر الحكم: ۱۹۹۰.

<sup>(</sup>٨) البمار: ٧٠/ ١٦/ ٢٨٨.

<sup>(</sup>٩) اليحار: ٧٨/ ٩/ ٥٥.

<sup>(</sup>١٠) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨.

<sup>(</sup>١١) البحار: ٧٠/ ٢٨٢ / ١.

• ٢٧٤١ ــ الإمام علي علي الله : لا تَضَعوا مَن رَفَعَتهُ التَّقوى، ولا تَرفَعوا مَن رَفَعَتهُ الدَّنيا(). (انظر) الإيمان: باب ٢٩٨، المعرفة (١): باب ٢٥٨٥، الفضيلة: باب ٣٢١٧. الكرم: باب ٢٥٨٥، الفضيلة على ٣٢١٧. الكرم: باب ٣٩٦٦.

## ٤١٦٤ التَّقوىٰ دَواءُ القلوبِ

٧٧٤١١ ـ الإمامُ على ﷺ : إنَّ تَقوَى اللهِ دَواهُ دَاءِ قُلوبِكُم، وبَصَرُ عَمىٰ أفئدتِكُم، وشِفاهُ مَرَضِ أجسادِكُم، وصَلاحُ فَسادِ صُدورِكُم، وطَهورُ دَنَسِ أَنفُسِكُم، وجَلاهُ عَشا أبصارِكُم، وأمنُ فَزَعِ جَأْشِكُم، وضِياهُ سَوادِ ظُلمَتِكُم ٣٠.

۲۲٤۱۲ عنه ﷺ : داؤوا بالتَّقوَى الأسقامُ، وبادِروا بها الحِيامُ ٣٠.

٣٢٤١٣ عنه ﷺ : أُوصِيكُم بِتَقَوَى اللهِ ... أَيقِظُوا بِهَا نَومَكُم، واقطَعُوا بِهَا يَومَكُم، وأُشعِروها قُلوبَكُم، وارحَضوا بِهَا ذُنوبَكُم، وداؤوا بِها الأسقام، وبادِروا بها الحِيامَ ".

(انظر) القلب: باب ٢٤٠٥.

القرآن: باب ٣٢٩٥، الدواء: باب ١٢٩٠.

### ٤١٦٥ ـ التَّقوىٰ العُروَةُ الوُتْقىٰ

٢٢٤١٤ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : التَّقوىٰ آكَدُ سَبَبٍ بَينَكَ وبينَ اللهِ إِن أَخَذَتَ بِهِ، وجُنَّةً مِن عَذَابٍ ﴾.

و ٢٢٤١ عنه ﷺ : إنّ لِتَقْوَى اللهِ حَبلاً وَثيقاً عُروَتُهُ، ومَعقِلاً مَنيعاً ذِروَتُهُۥ٠٠.

٧٢٤١٦\_عنه علا : إعتَصِموا بِتَقْوَى اللهِ : فإنَّ لَهَا حَبلاً وَثيقاً عُروَتُهُ ، ومَعقِلاً مَنيعاً ذِروَتُهُ ٣٠.

<sup>(</sup>١ ـ ٢) تهج البلاغة : الخطبة ١٩١ و ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٤) تهج البلاغة : الخطبة ١٩١.

<sup>(</sup>٥-٦) غرر الحكم: ٢٠٧٩، ٢٦١٩.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٠.

٣٢٤١٧ عنه ﷺ في صِفاتِ المُتَّقِينَ \_: إنَّ مِن أَحَبُّ عِبادِ اللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ علىٰ نَفسِهِ... قد أَبِصَرَ طَريقَهُ، وسَلَكَ سَبيلَهُ، وعَرَفَ مَنارَهُ، وقَطَعَ غِبارَهُ، واستَمسَكَ مِن العُرىٰ بأُوثَقِها، ومِن الحِبالِ بأُمتَنِها».

(انظر) عنوان ٩٦ «المحبّة (٣)» ، ٩٢ «المحبّة (٤)». السبب: بأب ١٧٢٦، الإيمان: باب ٢٧٧.

# 2177 ـ دُورُ التَّقويٰ في قَبولِ الأعمالِ

#### الكتاب

﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْيَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلُ مِنَ الآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ ﴾ ".

٢٢٤١٨\_رسولُ اللهِ ﷺ في وصيَّتِهِ لأبي ذرِّ \_: يا أبا ذرِّ ،كُن لِلعَمَلِ بالتَّقوىٰ أَشَدَّ اهتِماماً مِنكَ بالعَمَلِ ٣٠.

٢٧٤١٩\_عنه ﷺ : كُن بالعَمَلِ بالتَّقوىٰ أَشَدَّ اهتِمَامًا مِنكَ بالعَمَلِ بغَيرِهِ ؛ فإنَّهُ لا يَقِلُّ عَملٌ بالتَّقوىٰ، وكَيفَ يَقِلُّ عَملُ يُتَقَبَّلُ ؟! لِقَولِ اللهِ عَزَّوجلَّ : ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللهُ مِنَ المُتَّقِينَ﴾ ٣.

٢٧٤٢٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : كُونوا بِقَبولِ العَمَلِ أَشَدَّ اهتِهاماً مِنكُم بالعَمَلِ ؛ فإنَّهُ لَن يَقِلَّ عَمَلُ مَع التَّقوىٰ، وكَيفَ يَقِلُّ عَمَلُ تُقُبُّلَ ؟ إنه

١١٤٢١ عنه علم ؛ لا يَقِلُّ عَمَلٌ مَع تَقوىٰ، وكَيفَ يَقِلُّ ما يُتَقَبَّلُ ؟!١١

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ٨٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٢٧.

<sup>(</sup>٣) كنزالمثال: ١-٨٥.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢٠/ ٢٨٦ / ٨.

<sup>(</sup>٥) كنزالمثال: ٨٤٩٦.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ٢٥ / ٥ .

٣٢٤٢٢ عنه على : صِفَتانِ لا يَقبَلُ اللهُ سبحانَهُ الأعبالَ إلَّا بهما : التُّقيُّ والإخلاصُ ١٠٠.

٢٧٤٢٣ ــ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ــ لِرجُلٍ قالَ لَهُ : يا أبا محمّدٍ ، إِنِّي مُبتَلَى بالنِّساءِ ، فأزني يَوماً وأصُوم يَوماً ، فيكونُ ذا كفّارَةً لِذا؟ ــ : إِنّهُ لَيس شيءُ أَحَبَّ إِلَى اللهِ عَزَّوجلَّ مِن أَن يُطاعَ ولا يُعصىٰ ، فلا تَزْنِ ولا تَصُمْ .

فاجتَذَبَهُ أَبو جعفرٍ ﷺ إَلَيهِ فأخَذَ بِيَدِهِ فقالَ : يا أَبا زَنَّةٍ ٣، تَعمَلُ عَمَلَ أَهلِ النَّارِ وتَرجو أَن تَدخُلَ الجُنَّةَ ؟١٣

٢٧٤٧٤ المعصومُ ﷺ : جِدُّوا واجتَهِدوا، وإن لَم تَعمَلوا فلا تَعصُوا؛ فإنَّ مَن يَبني ولا يَهدِمُ يَر تَفِعُ بِناؤهُ وإن كانَ يَسيراً، وإنَّ مَن يَبني ويَهدِمُ يؤشِكُ أن لا يَر تَفِعَ بِناؤهُ ٥٠.

(انظر) العدل(١): باب ٢٦٤٦ ـ ٢٦٤٨.

# ٤١٦٧ ـ مَن يَتَّقِ اللهَ يَجِعَلْ لَهُ مَحْرَجاً

الكتاب

﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلُ لَهُ مَخْرَجاً \* وَيَرْزُزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ • • .

﴿وَاللَّائِي يَشِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةً أَشْهُرٍ وَاللَّاثِي لَمْ يَحِضْنَ وَأُولَاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً﴾٣٠.

٢٧٤٢٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ: خَصلَةُ من لَزِمَها أطاعَتهُ الدُّنيا والآخِرَةُ، ورَبِحَ الفَوزَ بالجَنَّةِ. قيلَ : وما هِنيَ يا رسولَ اللهِ؟ قالَ : التَّقوىٰ، مَن أرادَ أن يَكونَ أعَزَّ النَّاسِ فلْيَتَّقِ اللهَ عَزَّوجلً، ثُمَّ تَلا : ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ﴾ ٨٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ٥٨٨٧.

<sup>(</sup>٢) أبو زنَّة : كنية للقرد . (كما في هامش المصدر) .

<sup>(</sup>٣) الكاتي: ٥ / ٤١ / ٥ .

<sup>(</sup>٤) البحار: ٧٠ ٢٨٦/٨.

<sup>(</sup>٥-٦) الطلاق: (٢،٢). ٤.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٧٠/ ٢٨٥ / ٧.

٢٧٤٢٦ عند ﷺ: لَو أَنَّ السَّاواتِ والأرضَ كانَتا رَتقاً على عَبدٍ ثُمَّ اتَّقَى اللهُ، لَجَعَلَ اللهُ لَهُ مِنهُما فَرَجاً ويَخرَجاً ١٠٠.

٢٧٤٢٧ \_عنه ﷺ \_ لَمَا قَرأً : ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ عَفْرَجاً ﴾ \_ : مِن شُبُهاتِ الدُّنيا، ومِن غَمَراتِ المُوتِ، وشَدائدِ يَوم القِيامَةِ ٣٠.

٢٧٤٢٨ عند على : يا أيُّها النّاسُ ، اتَّغِذُوا التَّقوىٰ يِّجارَةً يَأْ يَكُمُ الرِّزقُ بلا بِضاعَةٍ ولا يِّجارَةٍ ، ثُمَّ قرأ ﴿ومَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ ٣٠.

٢٧٤٣١ عنه ﷺ: مَنِ اتَّقِ اللهُ سبحانَهُ جَعَلَ لَهُ مِن كُلِّ هَمٌّ فَرَجاً ، ومِن كُلِّ ضِيقٍ مَخْرَجاً ١٠. ٢٧٤٣٢ عنه ﷺ: مَن أُخَذَ بالتَّقوىٰ عَزَبَت ٣عنهُ الشَّدائدُ بَعدَ دُنُوَّها ، واحلَولَت لَهُ الأُمورُ بَعدَ مَرارَتِها ، وانفَرَجَت عَنهُ الأمواجُ بَعدَ تَراكُمِها ، وأسهَلَت لَهُ الصَّعابُ بَعدَ إنصابها ١١٠٠٠.

٣٢٤٣٣ - الإمامُ الصَّادقُ على: مَنِ اعتَصمَ باللهِ بتَقواهُ عَصَمَهُ اللهُ، ومَن أَقبَلَ اللهُ عليهِ وعَصَمَهُ لَم

<sup>(</sup>١) اليحار: ٧٠/ ١٨٥ /٨.

<sup>(</sup>۲) مجمع البيان: ۲۰ / ٤٦٠.

<sup>(</sup>٣-٤) كنزالمثال: ٥٦٦٦، ٨٤٩٩.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ١٣٠.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٨٨٤٧.

<sup>(</sup>٧) عزبت: غابت وبعدت. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٨) الإنصاب بكسر الهمزة: مصدر بمعنى الإتعاب . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح ).

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٨.

يُبالِ لَو سَقَطَتِ السَّمَاءُ عَلَى الأرضِ، وإنْ نَزلَتْ نازِلَةٌ علىٰ أهلِ الأرضِ فشَمِلَهُم بَلِيَّةٌ كانَ في حِرزِ اللهِ بالتَّقوىٰ مِن كُلِّ بَلِيَّةٍ، أَلَيسَ اللهُ تعالىٰ يَقولُ : ﴿إِنَّ المُتَّقِينَ فِي مَقامٍ أُمِينٍ﴾ ؟!١٠

٣٢٤٣٤ عنه على : إِنَّ اللهَ قَد صَمِنَ لِمَنِ اتَّقاهُ أَن يُحَوِّلُهُ عَمَّا يَكَرَهُ إِلَىٰ مَا يُحِبُّ ، ويَرزُقَهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ".

٢٢٤٣٥ من التَّقوىٰ عَنِ العَبدِ ما عَنْهُ عَلَى سَعدِ الحَيرِ ــ: إنّ اللهَ عَزَّوجلَّ يَقِي بالتَّقوىٰ عَنِ العَبدِ ما عَرُبَ عَنهُ عَللهُ عَللهُ وجَهلَهُ ، وبالتَّقوىٰ نَجا نُوحٌ ومَن مَعهُ فيالسَّـفينَةِ ، وصالحٌ ومَن مَعهُ مِن الطَّاعِقَةِ ، وبالتَّقوىٰ فازَ الصَّابِرونَ ، وغَجَتْ تِلكَ العُصَبُ مِن المَهالِكِ™.

(انظر) الدنيا: باب ١٢٦٢، الرزق: باب ١٤٨٨.

### ٨٢١٨\_ المُتَّقونَ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ \* فِي مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُقْتَدِرٍ ﴾ (١٠).

٣٢٤٣٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : المُتَقُونَ سادَةً، والفُقَهاءُ قادَةً، والجُلُوسُ إلَيهِم عِبادَةً ١٠٠.

٨٣٤٣٨ عنه ﷺ : المُتَّقونَ سادَةً، العُلَماءُ والفُقَهاءُ قادَةً. أُخِذَ علَيهِم أَداءُ مَواثِيقِ العِلم،

<sup>(</sup>١\_٢) البحار: ١٠/ ١٨٥ /٨.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٨ / ٥٢ / ١٦.

<sup>(</sup>٤) تهيج البلاغة : الخطبة ١٨٣.

<sup>(</sup>٥) القمر: ٥٥، ٥٥.

<sup>(</sup>٦) أمالي الطوسيَّ : ٣٩٢ / ٣٩٢.

والجُنُلُوسُ إِلَيهِم بَرَكَةُ، والنَّظَرُ إِلَيهم نُورُ ٥٠٠.

٢٢٤٣٩ ـ الإمامُ الصَّادقُ عِنْهُ : العُلَماءُ أَمَناءُ، والأنقياءُ حُصونُ، والعُمَّالُ سادَةٌ ٣٠.

٣٢٤٤١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : القِيامَةُ عُرسُ المُتَّقينَ ١٠٠.

(انظر) المعاد (٣): باب ٢٩٨٨.

### ٤١٦٩ ـ خَصائصُ المُتَّقينَ

#### الكتاب

﴿ وَالَّذِي جَاءَ بِالصَّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَكْرُكِةِ وَالْمَيْسَ وَالْمَيْسِ وَالْمَيْسَلِينَ وَالْمَسَاكِينَ وَالْمَنَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنَاكِينَ وَالْمَنْسِلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرُّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالسَّائِلِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ (٥. وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَقُونَ ﴾ (٥.

﴿إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ \* آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَٰلِكَ مُحْسِنِينَ \* كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ \* وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ \* وَفِي أَمْـوَالِـهِمْ حَـقُّ لِـلسَّايْلِ وَالْمَحْرُومِ﴾ ٣.

<sup>(</sup>١)كنزالعمّال: ٦٥٣٥.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٧٠ / ٢٨٧ / ١١.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب ٢٧.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٧٠ / ١٨٨ / ١٨.

<sup>(</sup>٥) الزمر : ٣٣.

<sup>(</sup>٦) البقرة : ١٧٧ .

<sup>(</sup>۷) الذاريات: ۱۵ ـ ۱۹.

﴿وَأَنْ تَغْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ١٠٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ شِهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَـوْمٍ عَـلَىٰ أَلَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴾ ٣٠.

(انظر) البقرة : ٢\_٥ وآل عمران : ١٣٣\_١٣٣.

٢٧٤٤٢ - الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ أهلَ التَّقوى هُمُ الأغنياءُ، أغناهُمُ القَليلُ مِن الدُّنيا، فَوُونَتُهُم يَسيرَةٌ، إن نَسِيتَ الحَيرَ ذَكَّروكَ، وإن عَمِلتَ بهِ أعانُوكَ، أخَّرُوا شَهَواتِهِم ولَذَّاتِهِم خَلفَهُم، وقَدَّمُوا طَاعَةَ رَبِّهِم أَمامَهُم، ونَظَروا إلى سَبيلِ الحَيرِ وإلى وَلايَةِ أُحِبّاءِ اللهِ فَأَحَبُّوهُم، وتَولُّوهُم واتَّبَعُوهُم ٣٠٠.

٣٢٤٤٣ عنه ﷺ : إنّ أهلَ التّقوىٰ أيسَرُ أهلِ الدُّنيا مَوْونَةً، وأكثَرُهُم لكَ مَعونَةً، تذكُرُ فيُعِينونَكَ، وإن نَسِيتَ ذَكَّروكَ، قَوّالُونَ بأمرِ اللهِ، قَوّالُمُونَ علىٰ أمرِ اللهِ، قَطَعوا محبَّبَتُهُم بِمَحبَّةِ رَبِّم، ووَحَّشوا الدُّنيا لِطاعَةِ مَليكِهِم، ونَظَروا إلى اللهِ عَزَّوجلَّ وإلىٰ محبَّتِهِ بِقُلوبِهِم، وعَلِموا أنّ ذلكَ هُو المَنظورُ إلَيهِ، لِعَظيم شَأْنِهِ ٣٠.

عَلاماتٍ يُعرَفونَ بِها: كَانَ أُميرُ المَـوْمنينَ ﷺ يقولُ: إِنَّ لِإُهلِ التَّقوىٰ عَلاماتٍ يُعرَفونَ بِها: صِدقُ الحَديثِ، وأداءُ الأمانَةِ، والوَفاءُ بالعَهدِ... وقِلَّةُ المُؤاتاةِ لِلنِّساءِ، وبَذلُ المَعروفِ، وحُسنُ الحُلقِ، وسَعَةُ الحِلم، واتِّباعُ العِلم فيها يُقرِّبُ إِلَى اللهِ عَزَّوجلً ٠٠٠.

٢٢٤٤٥ عنه ﷺ : لِلمُتَّقِ ثَلاثُ عَلاماتٍ : إخلاصُ العَمَلِ، وقِصَرُ الأَمَلِ، واغتِنامُ المَهَلِ™. ٢٢٤٤٦ نهج البلاغة : رُويَ أنَّ صاحِباً لأميرِ المؤمنينَ ﷺ يقالُ لَــهُ هَسَّامٌ كــانَ رجُــلاً

<sup>(</sup>١) البقرة: ٢٣٧.

<sup>(</sup>٢) المائدة : ٨.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٨٧/ ٢٣١/ ٢.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ١٦/١٣٣/٢.

<sup>(</sup>٥) الخمال: ٨٢ / ٥٦ .

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٧٢٧٠.

عابِداً، فقالَ لَهُ: يا أميرَ المؤمِنينَ، صِفْ لِيَ المُتَّقينَ، حتَّىٰ كأنِّي أنظُرُ إلَيهِم، فـتَثاقَلَ ﷺ عـن جَوابِهِ، ثُمَّ قالَ: يا هَمَّامُ، اتَّقِ اللهَ وأحسِنْ! فإنَّ اللهَ مَع الّذينَ اتَّقَوا والّذينَ هُم مُحسِنونَ.

فَلَم يَقْنَعُ هَمَّامٌ بَهٰذَا الْقُولِ حَتَىٰ عَزَمَ عَلَيهِ ، فَحَمِدَ اللّهَ وأَثْنَىٰ عَلَيهِ وصلّىٰ علَى النّبِيُّ ﷺ ثُمَّ قَالَ ﷺ وَمَا يَعْدُ، فَإِنَّ اللهُ سبحانَهُ وتعالىٰ خَلَقَ الحَلقَ حِينَ خَلَقَهُم غَنِيّاً عَن طاعَتِهِم، آمِناً مِن مَعصِيَتِهم ؛ لأنّهُ لا تَضُرُّهُ مَعصِيَةُ مَن عَصاهُ ، ولا تَنفَعُهُ طاعَةُ مَن أطاعَهُ ، فَقَسَمَ بَسِنَهُم مَعايِشَهُم، ووَضَعَهُم مِن الدُّنيا مَواضِعَهُم .

فالمُتَّقُونَ فيها هُم أهلُ الفَضائلِ: مَنطِقُهُمُ الصَّوابُ، ومَلبَسُهُمُ الاقتِصادُ، ومَشـيُهُمُ التَّواضُعُ، غَضُّوا أبصارَهُم عَمَّا حَرَّمَ اللهُ علَيهِم، ووَقَفُوا أساعَهُم علَى العِلمِ النَّافِعِ لَهُم، نُزِّلَت أَنفُسُهُم مِنهُم في البَلاءِ كالَّتِي نُزِّلَت في الرَّخاءِ، ولَولا الأَجَلُ الّذي كَتَبَ اللهُ علَيهم لَم تَسـتَقِرَّ أَنفُسُهُم مِنهُم في أجسادِهِم طَرفَة عَينٍ؛ شَوقاً إلى الثَّوابِ، وخَوفاً مِن العِقابِ.

عَظُمَ الخَالِقُ فِي أَنفُسِهِم فَصَغُرَ مَا دُونَهُ فِي أُعَيِّنِهِم، فَهُم والجُنَّةُ كَمَن قَد رَآها فَهُم فِيها مُنَقَّمُونَ، وهُم والنَّارُ كَمَن قَد رآها فَهُم فِيها مُعَذَّبُونَ. قُلوبُهُم تَحْزُونَةٌ، وشُرورُهُم مَامُونَةٌ، وأَجسادُهُم تَحْيفَةٌ، صَبَروا أيّاماً قَصِيرَةً أَعقَبَتُهُم راحَسةً وأجسادُهُم نَحْيفَةٌ، وحاجاتُهُم خَفيفَةٌ، وأنفُسُهُم عَفيفَةٌ، صَبَروا أيّاماً قَصِيرَةً أعقَبَتُهُم راحَسةً طَويلَةً ، تِجازَةً مُرجِحَةً يَسَّرَها لَهُم رَبُّهم. أرادَتهُمُ الدُّنيا فلَم يُريدوها، وأسَرَتهُم فَفَدَوا أَنفُسَهُم مِنها.

أمّا اللّيلُ فَصافُونَ أقدامَهُم، تالِينَ لِأجزاءِ القُرآنِ، يُرَتِّلُونَهَا تَرتيلاً، يُحَزِّنونَ بِهِ أَنفُسَهُم، ويَستَثيرونَ بِهِ دَواءَ دائهِم، فإذا مَرُّوا بآيَةٍ فيها تَشويقُ رَكَنوا إلَيها طَمَعاً، وتَطلَّعَت نُفوسُهُم إلَيها شَوقاً، وظَنُّوا أنّها نُصْبَ أُعيُنهِم، وإذا مَرُّوا بآيَةٍ فيها تَخويفٌ أصغوا إلَيها مَسامِعَ قُلوبِهِم، وظنُّوا أنّ رَفيرَ جَهَنَّمَ وشَهيقها في أصولِ آذانهِم، فَهُم حانُونَ على أوساطِهم، مُفترِشُونَ لِجَباهِهم وأكنَهُم ورُكَبِهم وأطرافِ أقدامِهم، يَطلُبونَ إلى اللهِ تعالىٰ في فكاكِ رِقابِهِم.

<sup>(</sup>١) حانون على أوساطهم: من حَنَيتُ المُود: عطفته ، يصف هيئة ركوعهم وانحنائهم في الصلاة . (كما في هامش نمهج البـلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

وأمّا النَّبَارُ فَحُلَمَاءُ عُلَمَاءُ، أبرارُ أَتقياءُ، قَد بَراهُمُ الحَنوفُ بَرْيَ القِداحِ، يَنظُرُ إِلَيهِمُ النَّاظِرُ فَيَحسَبُهُم مَرضَىٰ، وما بالقومِ مِن مَرَضٍ، ويقولُ : قَد خُولِطوا! ولَقَد خالَطَهُم أَمرُ عَظيمٌ! لا يَرضَونَ مِن أَعلِمُمُ القَليلَ، ولا يَستَكثِرونَ الكثيرَ، فَهُم لأنفُسِهِم مُستَّهِمونَ، ومن أعللِهِم مُسفِقونَ. إذا زُكِّيَ أَحَدُ مِنهُم خافَ مِمّا يقالُ لَهُ، فيقولُ : أنا أعلَمُ بِنَفسي مِن غَيري، ورَبِي مُسفِقونَ. إذا زُكِّي إِللّهُمٌ لا تُؤاخِذْني بِمَا يَقولونَ، واجعَلْني أفضلَ مِمّا يَظُنُونَ، واغفِرْ لي ما لا يَعلَمونَ.

فين عَلامَةِ أَحَدِهِم أَنَّكَ تَرَىٰ لَهُ قُوَّةً في دِينٍ، وحَزِماً في لِينٍ، وإيماناً في يَقينٍ، وحِرصاً في عِلمٍ، وعِلماً في حِلمٍ، وقصداً في غِنى، وخُسُوعاً في عِبادَةٍ، وتَجَمُّلاً في فاقَةٍ، وصَبراً في شِدَّةٍ، وطَلَباً في حَلالٍ، ونَشاطاً في هُدئ، وتَحَرُّجاً عَن طَمَعٍ. يَعمَلُ الأعمالَ الصّالحِمَةَ وهُـو عـلىٰ وَجَلٍ، يُسِي وَهَمُّهُ الشَّكُرُ، ويُصبحُ وَهَمُّهُ الذِّكُرُ، يَسِيتُ حَذِراً، ويُصبحُ فَرحاً؛ حَذِراً لِما حُذِّرَ مِن الفَضلِ والرَّحمَةِ.

إن اِستَصعَبَت علَيهِ نَفسُهُ فيما تَكرَهُ لَم يُعْطِها سُؤلهَا فيها تُحِبُّ. قُرَّةُ عَسِنِهِ فِسِما لا يَسزولُ، وزَهادَتُهُ فِيها لا يَبنِينَ، عَلَيْهُ الحِلمَ بالعِلمِ والقَولَ بالعَمَلِ. تَراهُ قَريباً أَمَلُهُ، قَليلاً زَلَلُهُ، خاشِعاً قَلبُهُ، قانِعَةً نَفسُهُ، مَنزوراً أَكلُهُ، سَهلاً أَمرُهُ، حَريزاً دِينَهُ، مَيُّتَةً شَهوَتُهُ، مَكظوماً غَيظُهُ، الخَيرُ مِنهُ مَامولٌ، والشَّرُّ مِنهُ مَامونٌ.

إِن كَانَ فِي الغَافِلِينَ كُتِبَ فِي الذَّاكِرِينَ وإِن كَانَ فِي الذَّاكِرِينَ، لَمَ يُكتَبُ مِن الغَافِلِينَ، يَعفُو عَمَّن ظَلَمَهُ، ويُعطي مَن حَرَمَهُ، ويَصِلُ مَن قَطَعَهُ، بَعيداً فُحشُهُ، لَيُناً قَولُهُ، غـائباً مُـنكَرُهُ، حاضِراً مَعروفُهُ، مُقبِلاً خَيرُهُ، مُديِراً شَرُّهُ.

في الزَّلازلِ وَقُورٌ، وفي المُكارِهِ صَبُورٌ، وفي الرَّخاءِ شَكُورٌ، لا يَحيفُ علىٰ مَن يُبغِضُ، ولا يَأْثُمُ فِيمَن يُحِبُّ. يَعَتَرِفُ بالحَقِّ قَبَلَ أَن يُشهَدَ علَيهِ، لا يُضِيعُ ما استُحفِظَ، ولا يَنسىٰ ما ذُكِّر، ولا يُنابِزُ بالأَلقابِ، ولا يُضارُّ بِالجارِ، ولا يَشمَتُ بالمَصائبِ، ولا يَدخُلُ في الباطِلِ، ولا يَخرُجُ مِن الحَقِّ. إن صَمَتَ لَم يَغُمَّهُ صَمَتُهُ، وإن ضَحِكَ لَم يَعْلُ صَوتُهُ، وإن بُغِيَ علَيهِ صَبَرَ حتَّىٰ يَكُونَ اللهُ هُو الَّذِي يَنتَقِمُ لَهُ. نَفْسُهُ مِنهُ فِي عَناءٍ والنّاسُ مِنهُ فِي راحَةٍ، أَتَعَبَ نفسَهُ لآخِرَتِهِ، وأراحَ النّاسَ مِن نَفسِهِ. بُعدُهُ عَمَّن تَباعَدَ عَنهُ زُهدٌ ونَزاهَةٌ، ودُنُوهُ مِمَّن دَنا مِنهُ لِينٌ ورَحمَةً. لَيسَ تَباعُدُهُ بِكِبرٍ وعَظَمَةٍ، ولا دُنُوهُ مِكرٍ وخَديعَةٍ.

قالَ: فصَعِقَ هَمَّامٌ صَعقَةً كانَت نَفشهُ فيها.

فقالَ أميرُ المؤمنينَ على : أما واللهِ لَقد كُنتُ أخافُها علَيهِ، ثُمَّ قالَ : هٰكذا تَصنَعُالمُواعِظُ البالِغَةُ بأهلِها.

فقالَ لَهُ قَائلٌ : فما بِالْكَ يَا أَمِيرَ المؤمنينَ؟! فقالَ ﷺ : وَيَحَكَ ! إِنَّ لِكُلِّ أَجَلٍ وَقتاً لا يَعدُوهُ وسَبَباً لا يَتَجاوَزُهُ، فَهَلاً لا تَعُدْ لِمِثْلِها، فإنَّما نَفَتَ الشَّيطانُ علىٰ لِسانِكَ٠٠.

(انظر) الدِين: باب ١٣١٩ ، الإيمان: باب ٢٩١ ـ ٢٩٧.

# ٤١٧٠ ما يُورِثُ التَّقوىٰ

#### الكتاب

﴿وَأَنَّ هٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيماً فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ﴾٣٠.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيّامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ ٣٠. (انظر) البقرة: ٦٣ والأعراف: ٦٣.

٧٢٤٤٧ ـ الإمام علي ﷺ : التَّقوي غَرَةُ الدِّينِ، وأمارَةُ اليَقينِ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩٣.

<sup>(</sup>٢) الأنمام: ١٥٣.

<sup>(</sup>٣) البقرة : ١٨٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ١٧١٤.

٢٢٤٤٨ ــرسولُ اللهِ على اللهُ العَبدُ أن يَكُونَ مِن المُتَّقِينَ حتى يَدَعَ ما لا بَأْسَ بهِ حَذَراً لِلا بِأ بهِ بَأْسُ ١٠٠.

٢٧٤٤٩ عنه عَلَمُ : إنَّ المُتَقينَ الَّذينَ يَتَقونَ اللهُ مِن الشَّيءِ الَّذي لا يُتَّقِي مِنهُ خَوفاً مِن الدَّخولِ في الشُّبهَةِ ٣٠.

٣٢٤٥٠ عنه ﷺ في وصِيَّتِهِ لأبي ذرِّ -: يا أبا ذرِّ، لا يكونُ الرَّجُلُ مِن المُتَّقِينَ حتَّىٰ يُحاسِبَ نَفسَهُ أَشَدَّ مِن مُحاسَبَةِ الشَّريكِ لِشَريكِهِ، فيَعلَمَ مِن أينَ مَطعَمُهُ، ومِن أينَ مَشرَبُهُ، ومِن أينَ مَلبَسُهُ؟ أمِن حِلِّ ذلكَ، أم مِن حَرامٍ؟

٢٢٤٥١ \_عنه ﷺ : لِكُلِّ شيءٍ مَعدِنٌ، ومَعدِنُ التَّقوىٰ قُلُوبُ العارِفينَ ٣٠.

(انظر) عنوان ۲۰۰ «الرياضة»، ۲۵٦ «الشبهة».

العصمة: باب ٢٧٥٠، الإيمان: باب ٢٨٧، الزهد: باب ١٦١٨.

### ٤١٧١ ــما يَمنَعُ التَّقويٰ

٣٧٤٥٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : حَرامٌ علىٰ كُلِّ قَلْبٍ مُتَوَلِّهِ بِالدُّنِيا أَن تَسكَنَهُ التَّقوىٰ ١٠٠٠ . ٢٢٤٥٤ ـ الإمامُ العسكريُّ ﷺ : مَن لَم يَتَّقِ وُجوهَ النَّاسِ لَم يَتَّقِ اللهُ ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>١)كنزالمتال: ٦٤٢٥.

<sup>(</sup>٢) تنبيه الخواطر : ٢ / ٦٢.

<sup>(</sup>٣-٤) كنز المشال: ١-٨٥، ١٩٣٨.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ٢١٥.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ٤٩٠٤.

<sup>(</sup>٧) البحار : ۲/۲۷۷/۷۸.

٧٢٤٥٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : واللهِ ، ما أرى عَبداً يَتَّقِي تَقوىُ تَنفَعُهُ حتَىٰ يَخزِنَ لِسانَهُ ١١٠. ٢٢٤٥٦ ـ عنه ﷺ : لا يَستَطيعُ أن يَتَّقِيَ اللهَ مَن خاصَمَ ٣٠.

(انظر) الحكمة : باب ٩٢٤ ، ٩٢٥ ، الإيمان : باب ٢٨٦ ، الطمع : باب ٢٤٢٠ ، الهوى : باب ٤٠٤٤ ، الزهد : باب ١٦١٩ .

# ٤١٧٢\_حَقُّ التَّقوىٰ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِدِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ ٣٠.

٧٢٤٥٧\_رسولُ اللهِ عَلِيُّهُ: ﴿ إِنَّقُوا اللهَ حَتَّى تُقاتِدِ ﴾ : أن يُطاعَ فلا يُعصىٰ ، وأن يُذكَّرَ فلا يُنسىٰ ٣٠.

٢٢٤٥٨ – الإمامُ الصّادقُ ﷺ – لمّا سُئلَ عَن قَولِهِ تعالىٰ : ﴿ اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقاتِهِ ﴾ – : يُطاعُ فلا يُعصىٰ ، ويُذكَرُ فلا يُنسىٰ ، ويُشكَرُ فلا يُكفَرُ ''.

٣٢٤٥٩ جار الأنوار عن أبي بَصيرٍ : سَأَلتُ أَبا عبدِ اللهِ ﷺ عَن قَولِ اللهِ: ﴿ اتَّقُو اللهَ حَقَّ تُقاتِدِ ﴾ قالَ: مَنسوخَةً. قلتُ : وما نَسَخَتها ؟ قالَ: قَولُ اللهِ: ﴿ اتَّقُوا اللهُ مَا اسْتَطَعْتُم ﴾ ١٠.

٢٢٤٦١ عنه ﷺ : إنَّ تَقْوَى اللهِ لَم تَزَلُ عارِضَةً نَفْسَها على الأُمَمِ الماضِينَ والغابِرينَ ؛ لِحاجَتِهِم إلَيها غَداً إذا أعادَ اللهُ ما أبدأ وأخَذَ ما أعطى، فما أقلَّ مَن حَمَلَها حَقَّ حَملِها إلا

٢٢٤٦٢ عنه على : أوصِيكُم بِتَقوَى اللهِ ؛ فإنَّها حَقُّ اللهِ علَيكُم ... لَم تَبرَحْ عارِضَةً نَفسَها على

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الخطبة ١٧٦ والحكمة ٢٩٨.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٠٢.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنتور : ٢ / ٢٨٢.

<sup>(</sup>٥-٦) البحار: ٧٠/ ٢٩١/ ٣١ و ص ٢٨٧/ ١٢.

<sup>(</sup>٧-٨) غرر الحكم: ٣٦١٨، ٢٥٢١.

الأُمَمِ الماضِينَ مِنكُم والغابِرينَ، لحِماجَتِهِم إلَيها غَداً، إذا أعادَ اللهُ ما أبدىٰ، وأخَذَ ما أعطىٰ، وسألَ عَمَّا أسدىٰ، فما أقلَّ مَن قَبِلَها وحَمَلَها حَقَّ حَملِها! أولئكَ الأَقَلُّون عَدَداً<sup>١١</sup>٠.

٣٤٦٣ عنه ﷺ : إِنَّقُوا اللهُ تَقِيَّةَ مَن شَعَّرَ تَجريداً ، وجَدَّ تَشميراً ، وكَمَّشَ في مَهَلٍ ، وباذرَ عَن وَجَلٍ ، ونَظَرَ في كَرَّةِ الموئلِ ، وعاقِبَةِ المَصدرِ ، ومَغَبَّةِ المرجِع ".

٢٢٤٦٤ عنه ﷺ : إِنَّقُوا اللهَ عِبادَ اللهِ تَقِيَّةَ ذِي لُبِّ شَغَلَ التَّفَكُّرُ قَلْبَهُ، وأَنصَبَ الحَوفُ بَدَنَهُ ، وأَسهَرَ التَّهَجُّدُ غِرارَ نَومِهِ، وأَظمَأُ الرَّجاءُ هَواجِرَ يَومِهِ، وظَلَفَ الزُّهدُ شَهَواتِهِ٣.

٢٢٤٦٥ عنه ﷺ : اتَّقُوا اللهُ تَقِيَّةَ مَن سَمِعَ فَخَشَعَ ، واقتَرَفَ فاعتَرَفَ ، ووَجِلَ فعَمِلَ ، وحاذَرَ فباذرَ ، وأيقَنَ فأحسَنَ ، وعُبِّرَ فاعتَبَرَ<sup>رَه</sup>.

٢٢٤٦٦ عنه ﷺ : إِنَّقُوا اللهَ تَقِيَّةَ مَن أَيقَنَ فأحسَنَ، وعُبِّرَ فاعتَبَرَ، وحُذِّرَ فازدَجَرَ، وبُصِّرَ فاستَبصَرَ، وخافَ العِقابَ وعَمِلَ لِيَوم الحِسابِ٠٠٠.

٧٢٤٦٧ ــعنه ﷺ : إِنَّقُوا اللهَ عِبادَ اللهِ تَقِيَّةَ مَن شَغَلَ بِالفِكرِ قَلْبَهُ ، وأُوجَفَ الذِّكرَ بلِسانِهِ ، وقَدَّمَ الحَوفَ لأمانِهِ ٣٠.

### ٤١٧٣ ـ تفسيرُ التَّقويٰ

٨٢٤٦٨ ـ الإمامُ على على التَّقوى اجتِنابٌ ٠٠٠.

٣٢٤٦٩ عنه على : بالتَّقوىٰ قُرِنَتِ العِصمَةُ ١٨٠.

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة : الخطبة ١٩١ والحكمة ٢١٠.

<sup>(</sup>٢ \_ ٤) نهج البلاغة: الخطبة ٨٣.

<sup>(</sup>٥ - ٨) غرر العكم : ١٨٨ ، ٢٠٠٠ ، ١٨٨ ، ٢٣١٦ .

<sup>(</sup>٩) البحار : ٧٠/ ٢٨٥ / ٨.

٢٢٤٧١ سالإمامُ عليٌّ التَّقوىٰ أَن يَتَّقَى المَراءُ كُلُّ ما يُؤيُّهُ ١٠٠.

٢٢٤٧٢\_عنه ﷺ : المُتَّق مَنِ اتَّقَىٰ الذُّنوبَ٣٠.

٣٢٤٧٣ عنه على : رَأْسُ التَّقويٰ تَركُ الشَّهوَةِ ٣٠٠.

٢٢٤٧٤\_عنه ﷺ : مَن مَلَكَ شَهوَتَهُ كَانَ تَقِيّاً ١٠٠٠.

٧٢٤٧٥ عنه ﷺ : عِندَ حُضورِ الشُّهَواتِ واللَّذَاتِ يَتَبيَّنُ وَرَعُ الأَتقِياءِ ١٠٠.

٢٢٤٧٧\_عنه ﷺ : التَّقوىٰ سِنخُ الإيمانِ™.

٨٧٤٧٨ \_ الإمامُ الصادقُ ﷺ : لا يَغُرَّنَّكَ بُكاؤهُم، إِنَّا التَّقويٰ في القَلب. ٥٠.

٢٧٤٧٩ رسولُ اللهِ عَلِينٌ : مَّامُ التَّقويٰ أَن تَتَعلَّمَ ما جَهلتَ وتَعمَلُ بما عَلِمتَ ١٠٠.

٠٢٧٤٨٠ الإمامُ عليُّ ﷺ : أواخِرُ مَصادِرِ التَّوَقّي أوائلُ مَوارِدِ الحَذَرِ٠٠٠.

(انظر) باپ ٤١٧٠، الورع: باب ٤٠٦١.

### أيحاث حول التَّقويٰ ودرجاتها في فصول :

#### ١ \_ القانون والأخلاق الكريمة والتوحيد:

لا يسعد القانون إلّا بإيمان تحفظه الأخلاق الكريمة، والأخلاق الكريمة لا تستم إلّا بالمتوحيد، فالتوحيد هو الأصل الذي عليه تنمو شجرة السعادة الإنسائية وتتفرّع بالأخلاق الكريمة، وهذه الفروع هي التي تثمر ثمراتها الطيّبة في المجتمع، قال تعالى: ﴿ اللَّمْ تَوَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيّبةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُها ثابِتُ وفَرْعُها في السَّماءِ \* تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بإذْنِ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيّبةً كَشَجَرَةٍ طَيّبَةٍ أَصْلُها ثابِتُ وفَرْعُها في السَّماءِ \* تُؤْتِي أُكُلَها كُلَّ حِينٍ بإذْنِ رَبُّها ويَضْعِرِبُ اللهُ الأمْثالَ لِلنّاسِ لَعَلَّهُم يَتَذَكَّرُونَ \* ومَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ الْجُتُثَتْ

<sup>(</sup>١٦٦) غور الحكم: ١٨٧١، ٢٣٢٥، ٨٢٨٤، ٢٢٢٢، ٢٧٧١.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول: ٢١٧.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٧٠/ ٢٨٦ / ٩.

<sup>(</sup>٩) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٢٠.

<sup>(</sup>١٠) غرر العكم: ١٨١٢.

مِن فَوْقِ الأرْضِ ما لَهَا مِن قَرارٍ ﴾ ١٠٠٠.

فجعل الإيمان بالله كشجرة لها أصل وهو التوحيد لا محالة، وأكل تؤتيه كلّ حين بإذن ربّها وهو العمل الصالح، وفرع وهو الخلق الكريم كالتقوى والعفّة والمعرفة والشجاعة والعدالة والرحمة ونظائرها.

وقال تعالىٰ: ﴿إِلَيهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ "، فجعل سعادة الصعود إلى الله وهو الاعتقاد الحق، وجعل العمل الذي يصلح له ويناسبه هو الذي يرفعه ويمدّه في صعوده.

بيان ذلك : إنّ من المعلوم أن الإنسان لا يتم ّله كباله النوعيّ ولا يسعد في حياته \_التي لا بغية له أعظم من إسعادها \_إلّا باجتاع من أفراد يتعاونون على أعال الحياة على ما فيها من الكثرة والتنوّع، وليس يقوَى الواحد من الإنسان على الإتيان بها جميعاً.

وهذا هو الذي أحوج الإنسان الاجتماعيّ الى أن يتسنّن بسنن وقوانين يحفظ بها حقوق الأفراد عن الضيعة والفساد؛ حتى يعمل كلّ منهم ما في وسعه العمل به، ثمّ يبادلوا أعلم فينال كلّ من النتائج المعدّة ما يعادل عمله ويقدره وزنه الاجتماعيّ من غير أن يَظلم القويّ المقتدر أو يُظلم الضعيف العاجز.

ومن المسلم أن هذه السنن والقوانين لا تثبت مؤثّرة إلّا بسنن وقوانين أخرى جزائية تبال تهدّد المتخلّفين عن السنن والقوانين المتعدّين على حقوق ذوي الحقوق، وتخوّفهم بالسيّئة قبال السيّئة، وبأخرى تشوّقهم وترغّبهم في عمل الخيرات، وتضمن إجراء الجميع القوّة الحاكمة التي تحكم فيهم وتتسيطر عليهم بالعدل والصدق.

وإنما تتحقّق هذه الأمنية إذا كانت القوّة المجرية للقوانين عالمة بالجرم وقويّة على المجرم، وأمّا إذا جهلت ووقع الإجرام على جهل منها أو غفلة ــوكم له من وجود ــفلا مانع يمنع من

<sup>(</sup>۱) إبراهيم: ۲۲\_۲۳.

<sup>(</sup>۲) فاطر: ۱۰.

تحققه، والقوانين لا أيدي لها تبطش بها، وكذا إذا ضعفت الحكومة بفقد القوى اللازمة أو مساهلة في السياسة والعمل فظهر عليها المجرم أو كان المجرم أشد قوّة ضاعت القوانين وفشت التخلّفات والتعدّيات على حقوق الناس. والإنسان -كها مرّ مراراً في المباحث السابقة من هذا الكتاب \_مستخدم بالطبع يجرّ النفع إلى نفسه ولو أضرّ غيره.

ويشتد هذا البلوى إذا تمركزت هذه القوة في القوّة المجرية أو من يتولَّىٰ أزمّة جميع الأُمور، فاستضعف الناس وسلب منهم القدرة علىٰ ردّه إلى العدل وتقويمه بالحقّ، فصار ذا قوّة وشوكة لا يقاوم في قوّته ولا يعارض في إرادته.

والتواريخ المحفوظة مملوءة من قصص الجبابرة والطواغيت وتحكّماتهم الجائرة على الناس، وهو ذا نصب أعيننا في أكثر أقطار الأرض.

فالقوانين والسنن وإن كانت عادلة في حدود مفاهيمها، وأحكام الجزاء وإن كانت بالغة في شدّتها، لا تجري على رسلها في المجتمع ولا تسدّ باب الخلاف وطريق التخلّف إلاّ بأخلاق فاضلة إنسانيّة تقطع دابر الظلم والفساد، كملكة اتّباع الحقّ واحترام الإنسانيّة والعدالة والكرامة والحياة ونشر الرحمة ونظائرها.

ولا يغرّنك ما تشاهده من القوّة والشوكة في الأمم الراقية والانتظام والعدل الظاهر فيا بينهم ولم يوضع قوانينهم على أسس أخلاقية حيث لا ضامن لإجرائها فإنهم أمم يفكّرون فكرة اجتاعيّة لا يرى الفرد منهم إلّا نفع الأمّة وخيرها ولا يدفع إلّا ما يضرّ أمّته، ولا همّ لأمّته إلّا استرقاق سائر الأمم الضعيفة واستدرارهم، واستعار بلادهم، واستباحة نفوسهم وأعراضهم وأموالهم، فلم يورثهم هذا التقدّم والرقيّ إلّا نقل ما كان يحمله الجبابرة الماضون على الأفراد إلى المجتمعات، فقامت الأمّة اليوم مقام الفرد بالأمس، وهجرت الألفاظ معانيها إلى أضدادها، تطلق الحرّيّة والشرافة والعدالة والفضيلة ولا يراد بها إلّا الرقيّة والخسّة والظلم والرذيلة.

وبالجملة : السنن والقوانين لا تأمن التخلُّف والضيعة إلَّا إذا تأسَّست على أخلاق كريمة

إنسانيّة واستظهرت بها.

ثمّ الأخلاق لا تني بإسعاد المجتمع ولا تسوق الإنسان الى صلاح العمل إلّا إذا اعتمدت على التوحيد وهو الإيمان بأنّ للعالم حومنه الإنسان \_ إلها واحداً سرمديّاً لا يعزب عن علمه شيء، ولا يغلب في قدرته عن أحد، خلق الأشياء على أكمل نظام لا لحساجة منه إليها ، وسيعيدهم إليه فيحاسبهم فيجزي المحسن بإحسانه ويعاقب المسيء بإساءته ، ثمّ يخلدون منعمين أو معذّبين.

ومن المعلوم أنّ الأخلاق إذا اعتمدت على هذه العقيدة لم يبق للإنسان همّ إلّا مراقبة رضاه تعالى في أعاله، وكان التقوى رادعاً داخليّاً له عن ارتكاب الجرم. ولولا ارتضاع الأخلاق من ثدي هذه العقيدة \_ عقيدة التوحيد \_ لم يبق للإنسان غاية في أعاله الحيويّة إلّا التتّع بمتاع الدنيا الفانية والتلذّذ بلذائذ الحياة المادّيّة. وأقصى ما يمكنه أن يعدل به معاشه فيحفظ به القوانين الاجتماعيّة الحيويّة أن يفكّر في نفسه، أنّ من الواجب عليه أن يلتزم القوانين الدائرة حفظاً للمجتمع من التلاشي وللاجتماع من الفساد، وأنّ من اللازم عليه أن يحرم نفسه من بعض مشتهياته ليحتفظ به المجتمع فينال بذلك البعض الباقي، ويثني عليه الناس ويمدحوه ما دام حيّاً أو يكتب اسمه في أوراق التاريخ بخطوط ذهبيّة.

أمّا ثناء الناس وتقديرهم العمل فإمّا يجري في أمور هامّة علموا بها، أمّا الجزئيّات وما لم يعلموا بها كالأعمال السرّيّة فلا وقاء يقيها، وأمّا الذكر الجاري والاسم السامي \_ويؤثر غالباً فيا فيه تفدية وتضحية من الأمور كالقتل في سبيل الوطن وبذل المال والوقت في ترفيع مباني الدولة ونحو ذلك \_ فليس ممّن يبتغيه ويذعن به، ثمّ لا يذعن بما وراء الحياة الدنيا إلّا اعتقاداً خرافيّاً إذ لا إنسان \_على هذا \_ بعد الموت والفوت حتى يعود إليه شيء من النفع بثناء أو حسن ذكر. وأيّ عاقل يشتري تمتّع غيره بحرمان نفسه من غير أيّ فائدة عائدة، أو يقدّم الحياة لغيره باختيار الموت لنفسه و ليس عنده بعد الموت إلّا البطلان، والاعتقاد الخرافيّ يزول بأدنى تنبّه والتفات؟!

فقد تبيّن أنّ شيئاً من هذه الأمور ليس من شأنه أن يقوم مقام التوحيد، ولا أن يخلفه في صدّ الإنسان عن المعصية ونقض السنن والقوانين، وخاصّة إذا كان العمل ممّا من طبعه أن لا يظهر للناس، وخاصّة إذا كان من طبعه أن لو ظهر ظهر على خلاف ما هو عليه لأسباب تقتضي ذلك ، كالتعقّف الذي يزعم أنّه كان شرها وبغياً كها تقدّم من حديث مراودة امرأة العزيز يوسف على، وقد كان أمره يدور بين خيانة العزيز في امرأته وبين اتّهام المرأة إيّاه عند العزيز بقصدها بالسوء، فلم يمنعه على ولا كان من الحريّ أن يمنعه عيه الله بقام ربّه.

وإن شئت فقل: إنّه سبحانه يُعبَد بأحد طرق ثلاثة: الخوف والرجاء والحبّ، قال تعالى: ﴿ وَفِي الآخِرَةِ عَذَابُ شَديدٌ و مَغْفِرَةٌ مِنَ اللهِ ورِضُوانٌ وما الحَياةُ الدُّنْيا إلّا مَتاعُ الغُرورِ ﴾ (()، فعلَى المؤمن أن يتنبّه لحقيقة الدنيا وهي أنّها متاع الغرور كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئاً، فعليه أن لا يجعلها غاية لأعماله في الحياة، وأن يعلم أن له وراءها داراً وهي الدار الآخرة فيها ينال غاية أعماله، وهي عذاب شديد للسيئات يجب أن يعلم أن ينجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله فيه، ومغفرة من الله قبال أعماله الصالحة يجب أن يرجوها ويرجو الله فيها، ورضوان من الله يجب أن يقدّمه لرضى نفسه.

وطباع الناس مختلفة في إيثار هذه الطرق الثلاثة واختيارها، فبعضهم وهو الغالب يغلب على نفسه الحوف، وكلّما فكّر فيما أوعد الله الظالمين والذين ارتكبوا المعاصي والذنوب من أنواع العذاب الذي أعدّ لهم زاد في نفسه خوفاً ولفرائصه ارتعاداً ، ويساق بذلك إلى عبادته تعالى خوفاً من عذابه.

وبعضهم يغلب على نفسه الرجاء، وكلّما فكّر فيها وعده الله الذيس آمنوا وعملوا الصالحات من النعمة والكرامة وحسن العاقبة زاد رجاء وبالغ في التقوى والتزام الأعمال الصالحات طمعاً في المغفرة والجنّة.

<sup>(</sup>١) الحديد: ٢٠.

وطائفة ثالثة وهم العلماء بالله لا يعبدون الله خوفاً من عقابه ولا طمعاً في ثوابه، وإغًا يعبدونه لأنه أهل للعبادة؛ وذلك لأنهم عرفوه بما يليق به من الأسماء الحسنى والصفات العليا، فعلموا أنه ربهم الذي يملكهم وإرادتهم ورضاهم وكلّ شيء غيرهم، ويدبّر الأمر وحده، وليسوا إلاّ عباد الله فحسب، وليس للعبد إلاّ أن يعبد ربّه ويقدّم مرضاته وإرادته على مرضاته وإرادته، فهم يعبدون الله ولا يريدون في شيء من أعماهم فعلاً أو تركاً إلاّ وجهه، ولا يلتفتون فيها إلى عقاب يخوّفهم، ولا إلى ثواب يرجّيهم، وإن خافوا عذابه ورجوا رحمته، وإلى هذا يشير قوله على : «ما عَبَدتُك خَوفاً مِن نارِك ولا رَغبَةً في جَنَّتِك، بَل وَجَدتُك أهلاً للعبادة فعبدتُك.

وهؤلاء لمّا خصّوا رغباتهم المختلفة بابتغاء مرضاة ربّهم ومحضوا أعالهم في طلب غاية هو ربّهم تظهر في قلوبهم المحبّة الإلهيّة؛ وذلك أنّهم يعرفون ربّهم بما عرّفهم به نفسه، وقد سمّى نفسه بأحسن الأسهاء ووصف ذاته بكلّ صفة جميلة، ومن خاصّة النفس الإنسانيّة أن تنجذب إلى الجميل فكيف بالجميل على الإطلاق ؟! وقال تعالى : ﴿ ذَٰلِكُمُ اللهُ ربُّكُمْ لا إلهَ إلاّ هُوَ خَالِقُ كُلّ شَيْءٍ فَلَقَهُ ﴾ " فأفاد أنّ الحلقة تدور مدار كُلّ شَيْءٍ فاعْبُدُوهُ ﴾ "مُ قال : ﴿ الّذِي أَحْسَنَ كُلّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴾ " فأفاد أنّ الحلقة تدور مدار الحسن، وأنّهما متلازمان متصادقان. ثمّ ذكر سبحانه في آيات كثيرة أنّ ما خلقه من شيء آية تدلّ عليه وأنّ في السهاوات والأرض لآيات لأولي الألباب، فليس في الوجود ما لا يدلّ عليه تعالى ولا يحكي شيئاً من جماله وجلاله.

فالأشياء من جهة أنواع خلقها وحسنها تدلّ على جماله الذي لا يتناهىٰ ، ويحمده ويثني علىٰ حسنه الذي لا يفنى ، ومن جهة ما فيها من أنواع النقص والحاجة تدلّ علىٰ غناه المطلق وتسبّح وتنزّه ساحة القدس والكبرياء ، كها قال تعالىٰ : ﴿وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلّا يُسَبّحُ بِحَمْدِهِ﴾ ٣٠.

<sup>(</sup>١) الأنعام : ٢٠١.

<sup>(</sup>٢) السجدة : ٧ .

<sup>(</sup>٣) الإسراء: ٤٤.

فهؤلاء يسلكون في معرفة الأشياء من طريق هداهم إليه ربّهم وعرّفها لهم، وهو أنّها آيات له وعلامات لصفات جماله وجلاله، وليس لها من النفسيّة والأصالة والاستقلال إلّا أنّها كعرائي تجلّي بحسنها ما وراءها من الحسن غير المتناهي، وبفقرها وحاجتها ما أحاط بها من الغنى المطلق، وبذلّتها واستكانتها ما فوقها من العرّة والكبرياء. ولا يلبث الناظر إلى الكون بهذه النظرة دون أن تنجذب نفسه إلى ساحة العرّة والعظمة، ويغشى قليه من الحبّة الإلهيّة ما ينسيه نفسه وكلّ شيء، ويحو رسم الأهواء والأميال النفسانيّة عن باطنه، ويبدّل فؤاده قلباً سليماً ليس فيه إلّا الله عرّ اسمه، قال تعالى : ﴿ والّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً شِهِ ﴿ الله الله عرّ اسمه، قال تعالى : ﴿ والّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبّاً شِهِ ﴾ (١٠).

ولذلك يرى أهل هذا الطريق أن الطريقين الآخرين أعني طريق العبادة خوفاً وطريق العبادة طمعاً لا يخلوان من شرك، فإن الذي يعبده تعالى خوفاً من عذابه يتوسّل به تعالى إلى الفوز بالنعمة دفع العذاب عن نفسه، كما أنّ من يعبده طمعاً في ثوابه يتوسّل به تعالى إلى الفوز بالنعمة والكرامة، ولو أمكنه الوصول إلى ما يبتغيه من غير أن يعبده لم يعبده ولا حام حول معرفته، وقد تقدّمت الرواية عن الصادق على الدين إلا الحبُّ وقوله على في حديث: «وإني أعبده حبّاً لَهُ وهذا مقامٌ مكنون لا يَسُهُ إلا المُطهَرون ... الحديث، وإغما كمان أهمل الحبّ مطهرين لتنزّههم عن الأهواء النفسانيّة والألواث المادّيّة، فلا يتم الإخلاص في العبادة إلا من طريق الحبّ.

### ٣ ـ كيف يورث الحبّ الإخلاص؟

عبادته تعالى خوفاً من العذاب تبعث الإنسان الى التُّروك وهو الزهد في الدنيا للنجاة في الآخرة، فالزاهد من شأنه أن يتجنّب المحرّمات أو ما في معنى الحرام أعني ترك الواجبات. وعبادته تعالى طمعاً في الثواب تبعث إلى الأفعال وهو العبادة في الدنيا بالعمل الصالح لنيل نعم الآخرة والجنّة، فالعابد من شأنه أن يلتزم الواجبات أو ما في معنى الواجب وهو ترك الحرام، والطريقان معاً إنّا يدعوان الى الإخلاص للدين لا لربّ الدّين.

<sup>(</sup>١) البقرة: ١٦٥.

وأمّا محبّة الله سبحانه فإنّها تطهّر القلب من التعلّق بغيره تـعالىٰ مـن زخـارف الدنـيا وزينتها، من ولد أو زوج أو مال أو جاه حتّى النفس وما لها من حظوظ وآمال، وتقصر القلب في التعلّق به تعالىٰ وبما ينسب إليه من دِين أو نبيّ أو وليّ وسائر ما يرجع إليه تعالىٰ بوجه؛ فإنّ حبّ الشيء حبّ لآثاره.

فهذا الإنسان يحبّ من الأعمال ما يحبّه الله، ويبغض منها ما يبغضه الله، ويرضَى برضا الله ولرضاه، ويغضب بغضب الله ولغضبه، وهو النور الذي يضيء له طريق العمل، قال تعالى: ﴿ وَأَوَ مَنْ كَانَ مَيْتاً فَأَحْيَيْناهُ وَجَعَلْنا لَهُ نُوراً يَمْشي بهِ في النّاسِ ﴾ ١٠٠. والروح الذي يشير إليه بالخيرات والأعمال الصالحات، قال تعالى: ﴿ وَأَيّدَهُم بِرُوحٍ مِنْهُ ﴾ ١٠٠ وهذا هو السرّ في أنّه لايقع منه إلا الجميل والخير ويتجنّب كلّ مكروه وشرّ.

وأمّا الموجودات الكونيّة والحوادث الواقعة فإنّه لا يقع بصره علىٰ شيء منها خطير أو حقير، كثير أو يسير إلّا أحبّه واستحسنه؛ لأنّه لا يرىٰ منها إلّا أنّها آيات محضة تجلي له ما وراءها من الجهال المطلق والحسن الذي لا يتناهَى العاري من كلّ شين ومكروه.

ولذلك كان هذا الإنسان محبوراً بنعمة ربّه بسرور لا غمّ معه ، ولذّة وابتهاج لا ألم ولا حزن معه، وأمن لا خوف معه، فإنّ هذه العوارض السوء إغّا تطرأ عن إدراك للسوء وترقّب للشرّ والمكروه. ومن كان لايرئ إلّا الخير والجميل ولا يجد إلّا ما يجري على وفيق إرادته ورضاه، فلا سبيل للغمّ والحزن والخوف وكلّ ما يسوء الإنسان ويؤذيه إليه ، بل ينال من السرور والابتهاج والأمن ما لايقدّره ولايحيط به إلّا الله سبحانه. وهذا أمر ليس في وسع النفوس العاديّة أن تتعقّله وتكتنهم إلّا بنوع من التصوّر الناقص.

وإليه يشير أمثال قوله تعالى : ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لَا خَوْفُ عَلَيْهِمْ وَلَا هُـمْ يَحْـزَنُونَ ﴿ النَّذِينَ آمَنُوا وَكُمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُم بِظُلْم أُولُئكَ لَهُمُ الأَمْنُ

<sup>(</sup>١) الأنعام: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) المجادلة : ٢٢ ,

<sup>(</sup>۲) يونس: ٦٢، ٦٣.

وهُمْ مُهْتَدُونَ﴾".

وهؤلاء هم المقرّبون الفائزون بقربه تعالى؛ إذ لا يحول بينهم وبين ربّهم شيء ممّا يسقع عليه الحسّ أو يتعلّق به الوهم أو تهواه النفس أو يلبسه الشيطان؛ فإنّ كلّ ما يتراءى لهم ليس إلّا آية كاشفة عن الحقّ المتعال لا حجاباً ساتراً، فيفيض عليهم ربّهم علم اليقين، ويكشف لهم عمّا عنده من الحقائق المستورة عن هذه الأعين المادّيّة العميّة بعد ما يرفع الستر فيا بينه وبينهم ، كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿كلّا إِنَّ كِتابَ الأَبْرارِ لَنِي عِلنِّينَ \* وما أَدْراكَ ما عِلنُونَ \* وبينهم كما يشير إليه قوله تعالى : ﴿كلّا إِنَّ كِتابَ الأَبْرارِ لَنِي عِلنِّينَ \* وما أَدْراكَ ما عِلنُونَ \* لَتَرَوُنَ كِتابٌ مَرْقُومٌ \* يَشْهَدُهُ المُقرِّبُونَ ﴾ "، وقوله تعالى : ﴿كَلّا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليّقينِ \* لَـتَرَوُنَ المُنافِي في ذيل قوله تعالى : ﴿يا أَيُّهَا الّذِينُ أَمَنُوا عَـلَيْكُم النّهُ الذِينُ أَمَنُوا عَـلَيْكُم النّهُ الذِينَ أَمْنُوا عَـلَيْكُم النّهُ الذِينَ أَمْنُوا عَـلَيْكُم اللّهُ الذِينَ أَلَا اللّهِ الله الله من الكتاب.

#### ٤ ـ وأمّا إخلاصه تعالى عبدَه له:

فهو ما يجده العبد في نفسه من الإخلاص له منسوباً إليه تعالىٰ: فإنّ العبد لا يملك من نفسه شيئاً إلّا بالله، والله سبحانه هوالمالك لما ملّكه إيّاه، فإخلاصه دينه \_ وإن شئت فقل: إخلاصه نفسه لله \_ هو إخلاصه تعالىٰ إيّاه لنفسه.

<sup>(</sup>١) الأنمام: ٨٢.

<sup>(</sup>٢) المطفّئين : ١٨ ـ ٢١ .

<sup>(</sup>٣) التكاثر: ٦٠٥.

<sup>(</sup>٤) المائدة : ١٠٥.

<sup>(</sup>٥) غافر : ٦٥.

نعم ههنا شيء وهو أنّ الله سبحانه خلق بعض عباده هـؤلاء عـلَى استقامة الفـطرة واعتدال الخلقة، فنشؤوا من بادئ الأمر بـأذهان وقـّادة وإدراكـاتصحيحةونفوسطاهرة وقلوب سليمة، فنالوا بمجرّد صفاء الفطرة وسلامة النفس من نعمة الإخلاص ما ناله غيرهم بالاجتهاد والكسب بل أعلى وأرقى؛ لطهارة داخلهم من التلوّث بألواث الموانع والمزاحمات. والظاهر أنّ هؤلاء هم المخلصون ـبالفتح ـ لله في عرف القرآن.

وهؤلاء هم الأنبياء والأثمّة، وقد نصّ القرآن بأنّ الله اجتباهم أي جمعهم لنفسه وأخلصهم لحضرته، قال تعالى : ﴿وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴾ "، وقالَ :﴿هُوَ اجْتَبَاكُم وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ ".

وآتاهم الله سبحانه من العلم ما هو ملكة تعصمهم من اقتراف الذنوب وارتكاب المعاصي، وتمتنع معه صدور شيء منها عنهم صغيرة أو كبيرة. وبهذا يمتاز العصمة من العدالة؛ فإنّها معاً تمنعان من صدور المعصية ، لكن العصمة يمتنع معها الصدور بخلاف العدالة.

وقد تقدّم آنفاً أنّ من خاصة هؤلاء القوم أنّهم يعلّمون من ربّهم ما لا يعلمه غيرهم، والله سبحانه يصدّق ذلك بقوله: ﴿ شُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ \* إلّا عِبادَ اللهِ الْخُلَصينَ ﴾ "، وأنّ الحبّة الإلهيّة تبعثهم على أن لا يريدوا إلّا ما يريده الله وينصرفوا عن المعاصي، والله سبحانه يقرّر ذلك بنا حكاه عن إبليس في غير مورد من كلامه كقوله: ﴿ قَالَ فَبِعزَّ تِكَ لا عُويَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ \* إلّا عِبادَكَ مِنْهُمُ الْخُلُصِينَ ﴾ "،

ومن الدليل على أنّ العصمة من قبيل العلم قوله تعالى خطاباً لنبيّه ﷺ: ﴿و لَولا فَضْلُ اللهِ عَلَيكَ ورَحْمَتُهُ فَهَمَّ طَائفةٌ مِنهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ وما يُضِلُّونَ إِلّا أَنفُسَهُمْ وما يَضُرُّونَكَ مِن شَيءٍ وأَنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ الكِتابَ والحِكْمَةَ وعَلَّمَكَ ما لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ وكانَ فَصْلُ اللهِ علَيْكَ عَظيماً ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>١) الأنمام: ٨٧.

<sup>(</sup>٢) الحجَّ : ٧٨.

<sup>(</sup>۲) الصافّات : ۱۵۹ ، ۱۳۰.

<sup>(</sup>٤) ص: ٨٢، ٨٢.

<sup>(</sup>٥) النساء : ١١٣.

وقد فصَّلنا الكلام في معنَى الآية في تفسير سورة النساء.

وقوله تعالى حكاية عن يوسف ﷺ : ﴿قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبَّ إِلَيَّ بِمَا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وإِنْ لا تَصْرِفْ عَنِي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وأَكُنْ مِنَ الجاهِلينَ ﴾ ﴿ وقد أوضحنا وجه دلالة الآية علىٰ ذلك.

ويظهر من ذلك أوّلاً: أنّ هذا العلم يخالف سائر العلوم في أنّ أثره العمليّ وهو صَرف الإنسان عمّا لاينبغي إلى ما ينبغي قطعيّ غير متخلّف داعًا، بخلاف سائر العلوم فإنّ الصرف فيها أكثريّ غير دائم، قال تعالى: ﴿وجَحَدوا بها واسْتَيْقَنَتُها أَنفُسُهُمْ ﴿ "، وقال : ﴿أَفْرَأَيْتَ مَنِ التَّعْدَ إِلَمْ هُواهُ وَأَضَلّهُ اللهُ على عِلْمٍ ﴾ "، وقال : ﴿قَمَا اخْتَلَفُوا إِلّا مِن بَعْدِ ما جاءَهُمُ العِلْمُ بَعْياً التَّهُم ﴾ "،

ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: ﴿ سُبْحانَ اللهِ عَمَّا يَصِفُونَ إِلَّا عِبادَ اللهِ الْخُلَصِينَ ﴾ ، وذلك أنّ هؤلاء المخلصين من الأنبياء والأثمَّة ﴿ قد بيّنوا لنا جمل المعارف المتعلّقة بأسهائه تعالى وصفاته من طريق السمع ، وقد حصلنا العلم به من طريق البرهان أيضاً ، والآية مع ذلك تنزّهه تعالى عمَّا نصفه به دون ما يصفه به أولئك المخلصون ، فليس إلّا أنّ العلم غير العلم وإن كان متعلّق العلمين واحداً من وجه .

وثانياً: أنّ هذا العلم أعني ملكة العصمة لا يغيّر الطبيعة الإنسانيّة المختارة في أفعالها الإراديّة ولا يخرجها إلى ساحة الإجبار والاضطرار، كيف؟ والعلم من مبادئ الاختيار ومجرّد قوّة العلم لا يوجب إلّا قوّة الإرادة، كطالب السلامة إذا أيقن بكون ما نع ما سمّاً قاتلاً من حينه فإنّه يمتنع باختياره من شربه قطعاً، وإنما يضطرّ الفاعل ويجبر إذا أخرج من يجبره أحد طرفى الفعل والترك من الإمكان إلى الامتناع.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ٣٣.

<sup>(</sup>٢) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>٤\_٣) الجاثية: ٢٧.٢٣.

ويشهد على ذلك قوله: ﴿واجْتَبَيْنَاهُمْ وهَدَيْنَاهُمْ إلى صِراطٍ مُسْتَقيمٍ ﴿ ذُلكَ هُدَىٰ اللهِ يَهُدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِن عِبَادِهِ ولَوْ أَشْرَكُوا لَحَيِطَ عَنهُم ما كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴾ ﴿ . تفيد الآية أَنْهم في إمكانهم أن يشركُوا بالله وإن كان الاجتباء والهدى الإلهيّ مانعاً من ذلك ، وقوله: ﴿يا أَيّها الرّسُولُ بَلّغْ ما أُنزِلَ إِلَيكَ مِن رَبِّكَ وإنْ لَمْ تَفْعَلْ فما بَلّغْتَ رِسَالَتَهُ ﴾ ﴿ إلى غير ذلك من الآيات. فالإنسان المعصوم إنّا ينصرف عن المعصية بنفسه وعن اختياره وإرادته، ونسبة الصرف إلى عصمته تعالى كنسبة انصراف غير المعصوم عن المعصية الى توفيقه تعالى.

ولا ينافي ذلك أيضاً ما يشير إليه كلامه تعالى ويصرّح به الأخبار أنّ ذلك من الأنبياء والأثمّة بتسديد من روح القدس؛ فإنّ النسبة إلى روح القدس كنسبة تسديد المؤمن إلى روح الإيمان، ونسبة الضلال والغواية إلى الشيطان وتسويله؛ فإنّ شيئاً من ذلك لا يخرج الفعل عن كونه فعلاً صادراً عن فاعله مستنداً إلى اختياره وإرادته، فافهم ذلك.

نعم هناك قوم زعموا أنّ الله سبحانه إنّا يصرف الإنسان عن المعصية لامن طريق اختياره وإرادته، بل من طريق منازعة الأسباب ومغالبتها بخلق إرادة أو إرسال ملك يقاوم إرادة الإنسان فيمنعها عن التأثير أو يغيّر مجراها ويحرّفها إلى غير ما من طبع الإنسان أن يقصده، كما يمنع الإنسان القويّ الضعيف عمّا يريده من الفعل بحسب طبعه.

وبعض هؤلاء وإن كانوا من المجبّرة لكنّ الأصل المشترك الذي يبتني عليه نظرهم هذا وأشباهه أنّهم يرون أنّ حاجة الأشياء إلى البارئ الحقّ سبحانه إنّا هي في حدوثها، وأمّا في بقائها بعدما وجدت فلا حاجة لها إليه، فهو سبحانه سبب في عرض الأسباب، إلّا أنّه لمّا كان أقدر وأقوى من كلّ شيء كان له أن يتصرّف في الأشياء حال البقاء أيّ تصرّف شاء ، من منع أو إطلاق وإحياء أو إماتة ومعافاة أو تمريض وتوسعة أو تقتير إلى غير ذلك بالقهر.

فإذا أراد الله سبحانه أن يصرف عبداً عن شرّ مثلاً أرسل إليه ملكاً ينازعه في مقتضىٰ

<sup>(</sup>١) الأنمام: ٨٧. ٨٨.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ٧٧.

طبعه ويغير مجرى إرادته مثلاً عن الشرّ إلى الخير، أو أراد أن يضلّ عبداً لاستحقاقه ذلك سلّط عليه إبليس فحوّله من الخير إلى الشرّ، وإن كان ذلك لا بمقدار يوجب الإجبار والاضطرار.

وهذا مدفوع بما نشاهده من أنفسنا في أعيال الخير والشرّ مشاهدة عيان أنّه ليس هناك سبب آخر يغايرنا وينازعنا فيغلب علينا غير أنفسنا التي تعمل أعيالها عن شعور بها وإرادة مترتبة عليه قائمين بها، فالذي يثبته السمع والعقل وراء نفوسنا من الأسباب كالملك والشيطان سبب طوليّ لاعرضيّ، وهو ظاهر.

مضافاً إلىٰ أنّ المعارف القرآنيّة من التوحيد وما يرجع إليه يدفع هذا القول من أصله، وقد تقدّم شطر وافر من ذلك في تضاعيف الأبحاث السالفة٠٠٠.

# ٤١٧٤\_جِماعُ التَّقويٰ

#### الكتاب

﴿إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْـمُنْكَرِ وَالْـبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾٣.

٢٢٤٨١ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَا : جِماعُ التَّقوىٰ في قُولِهِ : ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ والإخسانِ﴾ ٣٠.

٢٢٤٨٢ - عِمعُ البيانُ: قالَ عبدُاللهِ بنُ مسعودٍ: هذوالآيَةُ أَجمُعُ آيَةٍ في كِتابِ اللّهِ لِلخَيرِ والشَّرِّ ... وجاءَتِ الرّوايةُ أنّ عُثانَ بنَ مَظعونٍ قالَ: كُنتُ أسلَمتُ استِحياءً مِن رسولِ اللهِ ﷺ لِكَثرَةِ مَاكَانَ يَعرِضُ علَيَّ الإسلامَ، ولمّا يَقرَّ الإسلامُ في قَلبي، فكُنتُ ذاتَ يَومٍ عِندَهُ حالَ للْكَثرَةِ مَاكَانَ يَعرِضُ علَيَّ الإسلامَ، ولمّا يَقرَّ الإسلامُ في قلبي، فكُنتُ ذاتَ يَومٍ عِندَهُ حالَ تأمَّلِهِ فَشَخَصَ بَصَرَهُ نَحَو السّاءِ كَأَنّهُ يَستَقهِمُ شَيئاً، فلمّا شرِّيَ عَنهُ سَألتُهُ عَن حالِهِ فَقالَ: تأمَّلِهِ فَشَخَصَ بَصَرَهُ نَحَو السّاءِ كَأَنّهُ يَستَقهِمُ شَيئاً، فلمّا شرِّيَ عَنهُ سَألتُهُ عَن حالِهِ فَقالَ: نَعْم، بَينا أنا أَحَدُّثُكَ إذ رأيتُ جَبرئيلَ في الهمواءِ فأتاني بهذهِ الآيَةِ ﴿إنّ اللهُ يَأْمُورُ بِالعَدْلِ وَالإحْسانِ ﴾. وقرأها عليَّ إلىٰ آخِرِها، فقرَّ الإسلامُ في قلبي، وأتيتُ عمَّةُ أبا طالِبٍ فأخبَرتُهُ والإحْسانِ ﴾. وقرأها عليَّ إلىٰ آخِرِها، فقرَّ الإسلامُ في قلبي، وأتيتُ عمَّة أبا طالِبٍ فأخبَرتُهُ

<sup>(</sup>١) تفسيرالميزان: ١١/ ١٥٥\_١٦٤.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٩٠.

<sup>(</sup>٣) نور الثقلين: ٣ / ٧٨ / ١٩٧.

فقالَ : يَا آلَ قُريشٍ، اتَّبِعُوا محمَّداً ﷺ تَرشُدُوا؛ فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُكُم إِلَّا عِكَارِمِ الأخلاقِ....

وعَن عِكرِمَةً قالَ : إنّ النَّبيَّ ﷺ قَرأ هذهِ الآيةَ على الوليدِ بن المُغيرَةِ فقالَ : يابنَ أخيى أعِدْ، فأعادَ، فقالَ : إنّ لَهُ لَحَلاوَةً، وإنّ أعلاه مُلْمُورٌ، وإنّ أسقَلَهُ لَمُعدِقُ، وما هُو قَولُ البَشَر ''.

(انظر) العدل: ياب ٢٥٤٧، الشريعة: باب ١٩٨١، الإسلام: باب ١٨٧٢.

### ٤١٧٥\_أتقَى النَّاسِ

٣٨٢٧ - رسولُ اللهِ على : أتقى النَّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فيها لَهُ وعليهِ ١٠٠

٢٢٤٨٤ عنه ﷺ : إعمَلْ بفرائضِ اللهِ تَكُن أتقَى النّاس ٣٠.

٢٧٤٨٥\_عنه ﷺ : مَن أَحَبَّ أَن يَكُونَ أَتقَى النَّاسِ فَلْيَتَوكَّلُ عَلَى اللهِ ١٠٠.

(انظر) الورع: باب ٤٠٩٣.

## ٤١٧٦\_إمامُ المُتَّقينَ

#### الكتاب

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبُّنَا هَبُ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ ١٠٠. ٢٢٤٨٦ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ في صِفَةِ النّبيّ ﷺ ـ : إمامُ مَنِ اتّقىٰ، وبَصَرُ مَنِ اهتَدىٰ ١٠٠. ٢٢٤٨٧ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لِعليّ ﷺ ـ : مَرحَباً بسَيّد المُسلمينَ، وإمامِ المُتقَّينَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١) مجمع البيان : ٦ / ٨٧٥ .

<sup>(</sup>٢) أمالي الصدوق : ٧٧ / ٤.

<sup>(</sup>٣) البحار : ١٩٦/٧١ / ٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني الأخبار: ١٩٦ / ٢.

<sup>(</sup>٥) الفرقان: ٧٤.

<sup>(</sup>٦) تهج البلاغة : الخطبة ١١٦.

٢٧٤٨٨ عنه ﷺ: لَمَا عُرِجَ بِي إِلَى السَّماءِ... فأوحىٰ إِلَيَّ (أو أَمَرَ بِي) في عليٍّ بثَلاثِ خِصالٍ : إِنَّهُ سَيّدُ المُسلمينَ، وإمامُ المُتَّقينَ، وقائدُ الغُرِّ الْحَجَّلينَ ١٠٠.

### ٤١٧٧ ـ العاقِبةُ للمُتَّقينَ

#### الكتاب

﴿وَأَمُرُ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ﴾ ٣٠.

﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَـجْعَلُهَا لِـلَّذِينَ لَايُـرِيدُونَ عُـلُوّاً فِــي الأَرْضِ وَلَا فَسَــاداً وَالعَــاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ ﴾ ٣٠.

﴿ يِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنْتَ تَعْلَمُهَا أَنْتَ وَلَاقَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ هٰذَا فَاصْبِرْ إِنَّ الْمُتَّقِينَ ﴾ ".

٢٢٤٩٠ عنه ﷺ - في العِظَةِ بالتَّقوىٰ - : ﴿ وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقُوا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَراً ﴾ قَد أُمِنَ العَذابُ، وانقَطْعَ العِتابُ، وزُحزِحوا عَنِ النّارِ، واطمَأنَّتْ بِهِمُ الدّارُ، ورَضُوا المُثوىٰ والقَرارَ، الدّذينَ كانَت أعالهُم في الدُّنيا زاكِيَةً، وأعينهُم باكِيّةً، وكانَ لَيلُهُم في دُنساهُم نَهاراً، تَخَشُّعاً واستِغفاراً، وكانَ نَهارُهُم لَيلاً، تَوَحُّشاً وانقِطاعاً، فجَعَلَ اللهُ لَهُمُ الجَنَّةُ مَآباً، والجَزاءَ ثَـواباً، وكانُوا أَحَقَ بِها وأهلَها في مُلكٍ دائمٍ، ونَعيم قائمٍ ٥٠٠.

قال العلامة الطّباطبائيّ رضوان الله عليه في الفصل الخامس عشر من كلام له في المُرابطة

<sup>(</sup>١-١) تاريخ دمشق «ترجمة الإمام عليّ المفلان»: ٢ / ٩٤٩ / ٤٤٠ و ص ٢٥٨ / ٧٧٤.

<sup>(</sup>۲) طه: ۱۳۲

<sup>(</sup>٣) القصص : ٨٣.

<sup>(</sup>٤) هود: ٤٩.

<sup>(</sup>٦\_٦) نهج البلاغة : الخطبة ٩٨ و ١٩٠.

في المِعتمع الإسلاميّ ما نُصّه:

#### الدِّين الحقّ هو الغالب علَى الدنيا بالآخرة:

العاقبة للتقوى ؛ فإنّ النوع الإنسانيّ بالفطرة المودوعة فيه تطلب سعادته الحقيقيّة، وهو استواؤه على عرش حياته الروحيّة والجسميّة معاً، حياة اجتماعيّة بإعطاء نفسه حيظّه من السلوك الدنيويّ والأخرويّ، وقد عرفت أنّ هذا هو الإسلام ودين التوحيد.

وأمّا الانحرافات الواقعة في سير الإنسانيّة نحو غايته وفي ارتقائه إلى أوج كاله فإغّا هو من جهة الخطأ في التطبيق لا من جهة بطلان حكم الفطرة. والغاية التي يعقبها الصنع والإيجاد لا بدّ أن تقع يوماً معجّلاً أو على مهل، قال تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّينِ حَنيفاً فِطْرَةَ اللهِ الّتي فَطَرَ النّاسَ عَلَيْها لاتَبْديلَ لِخَلْقِ اللهِ ذلكَ الدِّينُ القَيِّمُ وَلَكنَّ أَكُثَرَ النّاسِ لا يَعْلَمُونَ له يُريدُ أنهم لا يعلمون ذلك علماً تفصيليّاً وإن علمته فطرتهم إجمالاً، «إلى أن قال»: ﴿ لِيَكفُووا عِا آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لهِ «إلى أن قال»: ﴿ وَلَيكُفُروا عِا آتَيْناهُمْ فَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لهِ «إلى أن قال» : ﴿ وَهَلَهُ الفَسادُ فِي البَرِّ والبَحْرِ عِا كَسَبَتْ أَيْدِي النّاسِ لِينَهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ لَ وَقال تعالى : ﴿ وَفَسَوْفَ يَأْتِي اللهُ بِعَقُومٍ يُحِبُّهُمْ وَلَا لَكُونِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَمِيلِ اللهِ ولا يَحْافُونَ لَـوْمَةَ لِينَّهُمْ بَعْضَ الذي عَمِلُوا لَعَلَهُمْ يَرْجِعُونَ لَ وَقال تعالى : ﴿ وَقَلْ تعالى اللّهِ ولا يَحْافُونَ لَـوْمَةَ لِينَاهُمْ اللّهِ عِلَى الكافِرِينَ يُجاهِدُونَ فِي سَمِيلِ الللهِ ولا يَحْافُونَ لَـوْمَةَ لِينَاهُمْ وَقَال تعالى : ﴿ وَقَلْ تعالى اللّهُ ولا يَحْافُونَ لَـوْمَةَ لِللّهُ وي اللّهُ اللّهُ ويَهُ ﴿ وَقَالُ تعالَى : ﴿ وَالعَاقِبَةُ لِلتَّقُوى ﴾ ﴿ وَمَالَمُ اللّهُ اللّهُ وَلَا تعالَى اللّهُ فَيحكم على الدنيا قاطبة. الشّهُ وأمالُمُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْحُورِي الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

ولا تُصغ إلىٰ قول من يقول: إنَّ الإسلام وإن ظهر ظهوراً ما وكانت أيَّامه حلقة مــن

<sup>(</sup>۱) الزوم: ۳۰ ـ ۲۱.

<sup>(</sup>٢) المائدة: ١٥٤.

<sup>(</sup>٣) الأنبياء : ٥ - ١ .

<sup>(</sup>٤)طه: ١٣٢.

سلسلة التاريخ فأثّرت أثرها العامّ في الحلقات التالية واعتمدت عليها المدنيّة الحاضرة شاعرة بسلسلة التاريخ فأثّرت أثرها العامّ في الحلقات التالية واعتمدت عليها الدين بجميع موادّها وصورها وغاياتها ممّا لايقبله طبع النوع الإنسانيّ ولن يقبله أبداً، ولم يقع عليه بهذه الصفة تجربة حتى يوثق بصحّة وقوعه خارجاً وحكومته على النوع تامّة.

وذلك أنّك عرفت أنّ الإسلام بالمعنى الذي نبحث فيه غاية النوع الإنسانيّ وكماله الذي هو بغريزته متوجّه إليه شعر به تفصيلاً أولم يشعر، والتجارب القطعيّة الحاصلة في أنواع المكوّنات يدلّ على أنّها متوجّهة إلى غايات مناسبة لوجوداتها يسوقها إليها نظام الحلقة، والإنسان غير مستثنىً من هذه الكليّة.

على أنّ شيئاً من السنن والطرائق الدائرة في الدنيا الجارية بين المجتمعات الإنسائية لم يَتَكِ في حدوثه وبقائه وحكومته على سبق تجربة قاطعة ؛ فهذه شرائع نوح وإبراهم وموسى وعيسى ظهرت حينا ظهرت ثمّ جرت بين الناس، وكذا ما أتى به برهما وبوذا وماني وغيرهم، وتلك سنن المدنيّة المادّية كالديموقراطيّة والكونيسم وغيرهما، كلّ ذلك جرى في المجتمعات الإنسانيّة المختلفة بجرياناتها المختلفة من غير سبق تجربة.

وإنّا تحتاج السنن الاجتاعيّة في ظهورها ورسوخها في المجتمع إلى عزائم قاطعة وهمم عالية من نفوس قويّة لا يأخذها في سبيل البلوغ إلى مآربها عيّ ولا نصب، ولاتذعن بأنّ الدهر قد لايسمح بالمراد والمسعىٰ قد يخيب. ولا فرق في ذلك بين الغايات والمآرب الرحمانيّة والشيطانيّة...

(انظر) الخاتمة: باب ١٠٠٢، ٢٠، ٢٠٠٢. البحار: ٢٩٣/٧٠، ٣٦، ٣٧.

<sup>(</sup>١) تفسير الميزان: ٤ / ١٣١.



## التقتة

البحار: ٧٥ / ٣٩٣ باب ٨٧ «التَّقيَّة والمُداراة».

وسائل الشيعة : ١١ / ٤٩٨ـ٤٩٨ باب ٢٤ \_٣٦ «التَّقيَّة».

## ٤١٧٨\_التَّقِيّةُ

#### الكتاب

﴿ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَمِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلُ ذَٰلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ ثُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللهِ الْمَصِيرُ ﴾ ١٠٠.

﴿ مَنْ كَفَرَ بِاللهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أَكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَثِنٌّ بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِـالْكُفْرِ صَدْراً فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِنَ اللهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴾ ".

﴿وَقَالَ رَجُلُ مُؤْمِنٌ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكُنُّمُ إِيمَانَهُ ﴾ ".

٢٧٤٩١ ـ الإمامُ الصّادق على : إنّ التَّقِيَّة تُرسُ المؤمنِ، ولا إيمانَ لِمَن لا تَقِيَّة لَهُ، \_قالَ الرّاوي ـ : فقُلتُ لَهُ : جُعِلتُ فِداكَ، أَرَأْيتَ قولَ اللهِ تباركَ و تعالىٰ: ﴿ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئَنُ بالإيمانِ ﴾؟ قالَ: وهَل التَّقيَّةُ إلاّ هذا؟!

٢٢٤٩٢ عند علم : التَّقيَّة تُرش اللهِ بَينَهُ وبَينَ خَلقِهِ (٠٠٠).

٢٢٤٩٣ ـعنه ﷺ : إِتَّقُوا اللهَ وصُونُوا دِينَكُم بالوَرَع، وقَوُّوهُ بالتَّقيَّةِ™.

٢٢٤٩٤ عنه ﷺ: اتَّقُوا علىٰ دِينِكُم فاحجِبُوهُ بالتَّقيَّةِ؛ فإنَّهُ لا إِيمَانَ لِمَن لا تَقيَّةَ لَهُ، إِغَا أَنتُم في النّاسِ كالنَّحلِ في الطَّيرِ؛ لَو أَنَّ الطَّيرَ تَعلَمُ ما في أجوافِ النَّحلِ ما بَتِيَ مِنها شيءٌ إلّا أَكلَتهُ٣٠.

٢٢٤٩٥ عنه ﷺ : واللهِ، ما عُبِدَ اللهُ بشيءٍ أَحَبَّ إلَيهِ مِن الخَنبءِ، قلتُ : وما الخَبءُ؟ قال : التَّقتَةُ

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۲۸.

<sup>(</sup>٢) النحل: ٢٠٦.

<sup>(</sup>٣) غافر : ٢٨.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد: ١١٤/٣٥.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ۲۲۰ / ١٩.

<sup>(</sup>٦) أمالي المفيد: ٢/١٠٠.

<sup>(</sup>۷ ـ ۸) الكاني: ۲/۲۱۸ / ٥ و ص ۲۱۹ / ۱۱.

٣٢٤٩٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : خالِطُوهُم بالبَرَّانِيَّةِ، وخالِفوهُم بالجَوَّانِيَّةِ، إذا كانَتِ الإمــرَةُ صِبيانِيَّةً ٠٠٠.

٣٢٤٩٧ ــ الإمامُ الصّادقُ على ــ في قولِهِ تعالى : ﴿ وَيَدْرَوْونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ ﴾ ــ : الحَسَنَةُ التَّقيَّةُ ، والإذاعَةُ السَّيِّئَةُ سُ.

٢٢٤٩٨ \_عنه على : ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَدْماً ﴾ قالَ : التَّقيَّةُ، ﴿ فَمَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وما اسْتَطاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ قالَ : هُو التَّقيَّةُ ٣٠.

٢٧٤٩٩\_عنه ﷺ لله شئلَ عن قولِهِ تعالىٰ \_: ﴿ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَيَيْنَهُمْ رَدْماً ﴾ قالَ : التَّقيَّةُ، ﴿ فَا اسْطاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ وما اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْباً ﴾ قالَ : ما استَطاعوا لَهُ نَقباً : إذا عَسمِلَ بالتَّقيَّةِ لَم يَقدِروا في ذلكَ علىٰ حِيلَةٍ، وهُو الحِصنُ الحَسصينُ، وصارَ بَسِنَكَ وبَسِنَ أَعداءِ اللهِ سَدًاً لا يَستَطيعونَ لَهُ نَقباً.

قالَ ـ الرّاوي ـ : وسَأَلتُهُ عَن قَولِهِ : ﴿فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ﴾ قالَ : رَفْعُ التَّقيَّةِ عِندَ الكَشفِ فَيَنتَقِمُ مِن أعداءِ اللهِ ﴿ .

·٢٢٥٠-الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن أَحَبَّنا بقَلبِهِ وأَبغَضَنا بلِسانِهِ فَهُو فِي الجُنَّةِ ···.

٢٢٥٠١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُؤمنُ مُجاهِدٌ ؛ لأنَّهُ يُجاهِدُ أعداءَ اللهِ عَزَّوجلَّ في دَولَةِ الباطِلِ بالتَّقيَّةِ ، وفي دَولَةِ الحَقِّ بالسَّيفِ٣٠.

٢٢٥٠٢ عنه ﷺ - في وصيته لأبي جعفرٍ محمد بن النُّعهان الأحول -: يابن النُّعهان ، إذا كانَت دَولَةُ الظُّلم فامْشِ واستَقبِلْ مَن تَتَقيهِ بالتَّحِيَّةِ ، فإنّ المتّعرِّضَ لِلدَّولَةِ قاتِلُ نَفسِهِ ومُوبِقُها ، إنّ الله

<sup>(</sup>۱) الكاني: ۲- / ۲۲۰ / ۲۰.

<sup>(</sup>٢) المحاسن: ١ / ٢٠٠ / ٢٠٠٩.

<sup>(</sup>٣) تفسير العيّاشيّ: ٢ / ٣٥١ / ٨٥.

<sup>(</sup>٤) تفسير العيّاشيّ: ٢ / ٣٥١ / ٨٦.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨١٧٣.

<sup>(</sup>٦) علل الشرائع: ٢٢ / ٢٢.

يَقُولُ: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ ﴾ ١٠٠.

## ٤١٧٩\_مايجوزُ فيهِ التَّقيَّةُ

٣٢٥٠٣ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : التَّقيَّةُ في كُلِّ ضَرورَةٍ ٣٠.

٢٢٥٠٤ عنه علا : التَّقيَّةُ في كُلُّ شيءٍ يُضطَرُّ إلَيهِ ابنُ آدَمَ فَقَد أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ ٣٠٠.

٧٢٥٠٥ عنه ﷺ : التَّقيَّةُ في كُلِّ ضَرورَةٍ، وصاحِبُها أُعلَمُ بِها حِينَ تَنزِلُ بِهِ ١٠٠٠

المُومَامُ عَلَيٌ اللهِ وَشَرَحتُهُ وَلَتُهِ ، لَو نَادَيتُ فِي عَسكري هذا بالحَقِّ الذي أَنزَلَ اللهُ على نَبيِّهِ وَأَظْهَرَتُهُ وَدَعُوتُ إِلَيهِ وَشَرَحتُهُ وَفَشَرتُهُ على ما سَمِعتُ مِن نَبيِّ اللهِ عَلَيْهُما بَقِيَ فيهِ إِلّا أَقَلَّهُ وَأَذَلَّهُ وَأَذَلَّهُ وَأَذَلَّهُ وَاذَلَّهُ وَلَا مَا عَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَي وَسَمِعتُهُ مِنهُ و تَقَدَّمُ وَأُرذَلُهُ ، ولا ستَوحَسُوا مِنهُ ، ولَتَفَرَّقُوا عني ، ولولا ما عَهِدَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَي وَسَمِعتُهُ مِنهُ و تَقَدَّمُ إِلَي فيهِ لَفَعَلْتُ ولَكنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَدْ قَالَ : كُلُّ مَا اصْطُرَّ إِلَيهِ العَبْدُ فَقَد أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ وأَباحَهُ إِلَيْ فيهِ لَقَعَلْتُ ولَكنّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ قَدْ قَالَ : كُلُّ مَا اصْطُرَّ إِلَيهِ العَبْدُ فَقَد أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ وأَباحَهُ إِيّاهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ لَهُ وأَباحَهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ لَهُ اللهُ لَهُ وأَباحَهُ إِلَيْهِ اللهِ الْعَبْدُ فَقَد أَحَلَّهُ اللهُ لَهُ وأَباحَهُ إِلَيْ فيهِ لَقُولُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ لَهُ وأَباحَهُ إِلَيْهِ اللهُ اللهُ اللهُ لَهُ وَلَاهُ اللهُ لَهُ وَاللّهُ وَاللّهُ إِلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ لَهُ وَاللّهُ اللهُ اللهُ

(انظر) وسائل الشيعة: ١١ / ٤٦٧ باب ٢٥.

## ٤١٨٠ ـ النَّهِيُ عن تُجاوُزِ مَواضْعِ التَّقيّةِ

٢٢٥٠٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لِلتَّقيَّةِ مَواضِعٌ ، مَن أَزالهَا عَن مَواضِعِها لَمَ تَستَقِمْ لَهُ، وتَفسيرُ ما يُتَّقَىٰ مِثلُ (أَنْ يَكُونَ) قَومُ سَوءٍ ظاهِرُ حُكيهِم وفِعلِهِم علىٰ غَيرِ حُكمِ الحَقُّ وفِعلِهِ، فكُلُّ شيءٍ يَعمَلُ المؤمنُ بَينَهُم لِمُكانِ التَّقيَّةِ مِمَّا لا يُؤدِّي إلَى الفَسادِ في الدِّينِ فإنَّهُ جائزُ ٣٠.

٢٢٥٠٨ - الإمامُ الرَّضا ﷺ - لمَّا جَفا جَماعَةً مِن الشَّيعَةِ وحَجَبَهُم فَسَأَلُوهُ عَن ذلكَ قالَ - :
 لِدَعواكُم أَنَّكُم شِيعَةُ أميرِ المؤمنينَ ﷺ وأنتُم في أكثَرِ أعالِكُم مُخالِفُونَ ، ومُقَطَّرُونَ في كَثيرٍ مِن

<sup>(</sup>١\_۲) اليحار: ۲۸۸/۷۸ / و ۲۵/۲۹۹/۳۳.

<sup>(</sup>٤-٣) الكافي: ٢ / ١٨/٢٢٠ و ص ٢١٩/٢١٩.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٦٤/٤١٣/٧٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢ / ١٦٨ / ١.

٣٢٥٠٩ وسائل الشيعة من مِيتَم النَّهرَوانيُّ : دَعاني أميرُ المؤمنينَ عليُّ بنُ أبي طالب على وقالَ : كَيفَ أنتَ يا مِيثمُ إذا دعاكَ دَعِيُّ بَني أُميَّةَ عُبيدُاللهِ بنُ زيادٍ إلى البَراءَةِ مِنيٌ ؟ فقلتُ : يا أميرَ المؤمنينَ ، أنا واللهِ لا أبرأُ مِنكَ. قالَ : إذن واللهِ يَقتُلُكَ ويَصلِبَكَ ، قلتُ : أصبِرُ فَذاكَ في اللهِ قليلٌ ، فقالَ : يا مِيثَمُ ، إذَنْ تَكونَ مَعي في دَرَجَتي ٣٠٠.

- ٢٢٥١٠ مستدرك الوسائل عن عوالي اللآلي : رُويَ أنّ مسيلمة الكَذّابَ أَخَذَ رجُلَينِ مِن الشّسلمينَ فقالَ لأحَدِهِما : ما تَقولُ فِي محمّدٍ؟ قالَ : رسولُ اللهِ عَللَ ، قالَ : فما تقولُ فِي ؟ قالَ : أنتَ أيضاً ، فخَلاهُ ، وقالَ للآخرِ : ما تَقولُ في محمّدٍ؟ قالَ : رسولُ اللهِ ، قالَ : فما تقولُ في ؟ قالَ أنتَ أيضاً ، فخَلاهُ ، وقالَ للآخرِ : ما تَقولُ في عمرةٍ؟ قالَ : رسولُ اللهِ ، قالَ : فما تقولُ في ؟ قالَ أضمُّ ، فأعادَ عليهِ ثلاثاً فأعادَ جَوابَهُ الأوَّلَ فَقَتَلَهُ ، فبَلغَ ذلكَ رسولَ اللهِ عَلَيْ فقالَ : أمّا الأوَّلُ فَقَد أَخَذَ بِرُخصَةِ اللهِ ، (وأمّا الثّاني) فقد صَدَعَ بالحَقِّ فهنيئاً لَهُ ٣٠.

٢٢٥١١ الإمامُ علي ﷺ : سَتُدعَونَ إلى سَبِّي فَسُبُّونِي ، وتُدعَون إلى البَراءَةِ مِنِي فَلُثُوا الرَّقابَ ؛
 فإني على الفِطرةِ (".

(انظر) وسائل الشيعة: ١١ / ٤٧٨ / ٩٠ . ١٠ وص ٢٧١ / ١٣ . ١٢ وص ٢١ / ٢١.

٢٢٥١٢-أبو جَعفَر على حين كِتنابِه إلى سَعدِ الحَيرِ .. : ولُولا أن تَذهَبَ بِكَ الظُّنونُ عني لَجَلَّيتُ لَك عَن أَشياءَ مِن الحَقِّ غَطَّيتُها، ولَنَشرتُ لَك أَشياءَ مِن الحَقِّ كَتَمتُها، ولكني أتَّ قيكَ وأستبقِيكَ، ولَيسَ الحَليمُ الذي لا يَتَّقِي أَحَداً في مَكانِ التَّقوى، والحِلمُ لِباسُ العالِم فلا تَعرَينً مِنهُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١١ / ٤٧٠ / ٩.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ١١ / ٤٧٧ / ٧، راجع مستدرك الوسائل : ٢٥ / ٢٥٨.

<sup>(</sup>٣) مستدرك الوسائل: ١٢ / ٢٧٤ / ٢٠٨٢.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ: ٢١٠ / ٣٦٢.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٨ / ٥٥ / ١٦.

## ٤١٨١ لا يَجِوزُ فيهِ التَّقيَّةُ

٣٢٥١٣ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: إغّا جُمِلَتِ التَّقيَّةُ لِيُحقَنَ بِهَا الدَّمُ، فإذا بَلَغَتِ التَّقيَّةُ الدّمَ فلاتَقيَّةَ .
وأيمُ اللهِ، لَو دُعِيتُم لِتَنصُرونا لَقُلتُم: لا نَفعَلُ، إغّا نَتَّتي، ولَكانَتِ التَّقيَّةُ أَحَبَّ إلَيكُم مِن آبائكُم وأيمُ اللهِ، ولَو قد قامَ القائمُ ما احتاجَ إلىٰ مُساءلَتِكُم عَن ذلك، ولأقامَ في كَثيرٍ مِنكُم مِن أهلِ النِّفاق حَدَّ اللهِ
النَّفاق حَدَّ اللهِ

٢٢٥١٤ - الإمامُ الباقرُ أو الإمامُ الصّادقُ ﴿ لَا سَأَلَهُ زُرارَةُ عنِ التَّقيَّةِ في مَسحِ الحُفَّينِ ...
 ثَلاثَةٌ لا أتَّق فيهِنَّ أَحَداً : شُربُ المُسكِرِ ، ومَسحُ الحُفَّينِ ، ومُتعَةُ الحَجُّ ﴿ ...

(انظر) باب: ٤١٨٠ حديث ٢٢٥٠٧ ، ٢٢٥٠٨ الإمامة (١) ؛ باب ١٥٧ ، ٥٨ ، البدعة : باب ٣٣٤. وسائل الشيعة : ١١ / ٤٨٣ باب ٣٦.

<sup>(</sup>١) وسائل الشيمة : ١١ /٤٨٣ / ٢ .

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢/٣٢/٣.



# التَّوكُل

البحار : ٧١ / ٩٨ باب ٦٣ «التَّوكُّل والتفويض».

كنزالعمال: ٣ / ٧٠٣ ، ٧٠٣ «التّوكّل» .

نظر: عنوان ۱۹۰ «الرضا (۱)» ، ٤٢٦ «التفويض» ، ٢٤٣ «التسليم» ، ٤٣١ «القَدَر»، ٤٤٣ «القَدَر»، ٤٤٣ «المشيّة».

الظنَّ: باب ٢٤٨٢ ، ٢٤٨٢ ، الدُّنيا : باب ١٢٦٨ ، الغزوة : باب ٣٠٤٩ ، اليقين : باب ٤٢٥٨ .

## ٤١٨٢ ـ التَّوكُلُ

#### الكتاب

﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَـنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْلَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ ﴾ ١٠٠.

﴿ وَتَوَكَّلُ عَلَى الْحَيُّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّعْ بِحَمْدِهِ وَكَفَىٰ بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيراً ﴾ ٣٠.

﴿وَتَوَكُّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ﴾™.

٢٢٥١٥ ــ الإمامُ الرّضا ﷺ : الإيمانُ أربعَةُ أركانٍ : التّوكُّلُ على اللهِ عَزَّوجلً ، والرّضا بقضائهِ ، والتّسليمُ لأمرِ اللهِ ، والتّفويضُ إلى اللهِ ".

٢٢٥١٦ الإمامُ علي علي علي الإيمانُ لَهُ أركانُ أربعةٌ : التَّوكُّلُ على اللهِ، وتَفويضُ الأمرِ إلى اللهِ، والتِّسليمُ لأمرِ اللهِ عَزَّوجلً ١٠٠٠.

٢٢٥١٧ عنه الله : التَّوكُّلُ خَيرُ عِادِ ١٠٠.

٢٢٥١٨ \_عند ﷺ : التَّوكُّلُ بِضاعَةُ ٣٠.

٢٢٥١٩ - عنه على : التَّوكُّلُ حِصنُ الحِكةِ ١٠٠.

-٢٢٥٢ عنه ﷺ : التَّوكُّلُ علَى اللهِ نَجاةً مِن كُلِّ سُوءٍ، وحِرزٌ مِن كُلِّ عَدُوًّ ١١٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٥٩.

<sup>(</sup>٢) الغرقان : ٥٨ .

<sup>(</sup>٣) الشعراء: ٢١٧.

<sup>(</sup>٤) قرب الإسناد: ٢٥٤ / ١٢٦٨.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢/٤٧/٢.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٢٤٩، ٢٤٩، ١٥٤٥.

<sup>(</sup>٩) البحار : ۲۸/۷۹/۷۸.

٢٢٥٢١ عنه على : صَلاحُ العِبادَةِ التَّوكُّلُ ١٠٠.

٢٢٥٢٢ ـ عنه على : في التَّوكُّل حَقيقَةُ الإيقانِ ٣٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٧٦، التقوى : باب ٤١٧٥.

## ٤١٨٣\_تفسيرُ التَّوكُّلِ

#### الكتاب

﴿ إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللَّهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ وَعَـلَى اللهِ فَلْيَتَوَكُّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ٣٠.

﴿وَإِنْ يَمْسَسُكَ اللَّهُ بِضُرٌّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يَمْسَسُكَ بِخَيْرٍ فَـهُوَ عَـلَىٰ كُـلُّ شَـيءٍ قَدِيرٌ﴾(\*).

﴿ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَا مِنَ الظَّالِمِينَ ۞ وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللهُ بِضُرِّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ﴾ (ال

﴿قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾ ١٠٠.

(انظر) فاطر : ٢٠ والزمر : ٣٥ والشورى : ١٠ والفتح : ١١ والتغابن : ٢٢ والانعام : ٨٠ والأحزاب : ١٠ والنظر) فاطر : ٢٠ والزمر : ٣٨ والشورى : ١٠ والفتح : ١١ والتغابن : ٢٢ والانعام : ٨٠ والأعلم بأنّ المخلوق لا يَضْرُّ ولا يَضْرُّ ٢٢٥٢٣ - جَبِرئيلُ اللهِ \_ لَمَا سألَهُ النّبِيُّ عَيْلًا عنِ التَّوكُلُ على اللهِ \_ : العِلمُ بأنّ المخلوق لا يَضُرُّ ولا يَنفَعُ ، ولا يُعطي ولا يَنفَعُ ، واستِعمالُ اليَاسِ مِن الحَلقِ ، فإذا كانَ العَبدُ كذٰلكَ لَم يَعمَلُ لاُحَدٍ سِوَى اللهِ ، ولمَ يَرْجُ ولمَ يَخَفْ سِوَى اللهِ ، ولمَ يَطمَعُ في أَحَدٍ سِوَى اللهِ ، فهذا هُو التَّوكُلُ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٦٤٨٤،٥٨٠٢.

<sup>(</sup>٣) آل عمران: ١٦٠

<sup>(</sup>٤) الأنعام: ١٧.

<sup>(</sup>۵) يونس: ١٠٧،١٠٦.

<sup>(</sup>٦) التوبة : ٥١ .

<sup>(</sup>٧) معاني الأخبار: ١/٢٦١، انظر تمام الحديث في البحار: ٤/٢٠/٧٧.

٣٢٥٢٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_ لمَّا سُئلَ عَن حَدِّ التَّوكُّل \_: أن لا تَخافَ مَعَ اللهِ شَيئاً ٣٠.

٢٢٥٢٧ ـ الكافي عن أبي بَصيرٍ عن الإمامِ الصّادقِ ﷺ : لَيسَ شَيءٌ إلّا ولَهُ حَدٌّ. قلتُ : جُعِلتُ فِداكَ، فما حَدُّ التَّوَكُلِ؟ قالَ : ألّا تَخافَ مَعَ اللهِ شَيئًاً ٤٠.

٨٢٥٢٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مِن التَّوَكُّلِ أَن لا تَخافَ مَع اللهِ غَيرَهُ ٥٠٠.

٧٢٥٢٩ الإمامُ الرُّضا عِنْ - لمَّا سُئلَ عَن حَدِّ التَّوكُّل -: أن لا تَخافَ مَع اللهِ أحَداً ٥٠٠.

· ٢٢٥٣٠ عنه علم \_ أيضاً \_: أن لا تَخافَ أحَداً إِلَّا الله · · · .

٢٢٥٣١ ــمصباحُ الشَّريعةِ: أدنىٰ حَدُّ التَّوَكُّلِ أن لا تُسابِقَ مَقدورَكَ بالهِمَّةِ، ولا تُطالِعَ مَقسومَكَ، ولا تَستَشرِفَ مَعدومَكَ، فتَنقُضَ بأحَدِهِما عَقدَ إيمانِكَ وأنتَ لا تَشعُّرُ ٩٠.

#### كلام في التُّوكِّل :

وحقيقة الأمر أنّ مضيّ الإرادة والظفر بالمراد في نشأة المادّة يحتاج إلى أسباب طبيعيّة وأخرى روحيّة. والإنسان إذا أراد الورود في أمر يهمّه وهيّاً من الأسباب الطبيعيّة ما يحتاج إليه لم يَحُل بينه وبين ما يبتغيه إلّا اختلال الأسباب الروحيّة، كوهن الإرادة والحنوف والحزن والطيش والشره والسفه وسوء الظنّ وغير ذلك، وهي أمور هامّة عامّة. وإذا توكّل على الله سبحانه ـ وفيه اتّصال بسبب غير مغلوب البتّة وهو السبب الذي فوق كلّ سبب ـ قـويت

<sup>(</sup>١\_٢) غرر الحكم: ١٩١٦، ٤٨٩٥.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٧٤/١٥٦/٧١.

<sup>(</sup>٤) الكافي: ٢ / ٥٧ / ١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧١/٨٥١/٥٧.

<sup>(</sup>٦) عيون أخبار الرُّضا لللله: ٢ / ٥٠ / ١٩٢.

<sup>(</sup>٧) البحار : ۲٤/۳۲۸/۷۸.

<sup>(</sup>٨) مصياح الشريعة: ٤١٦.

إرادته قوّة لا يغلبها شيء من الأسباب الروحيّة المضادّة المنافية، فكان نيلاً وسعادة.

وفي التوكّل علَى الله جهة أخرى يلحقه أثراً بخوارق العادة كما هو ظاهر قوله: ﴿ومَن يَتَوَكَّلُ علَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهَ بالِغُ أَمْرِهِ﴾. وقد تقدّم شطر من البحث المتعلّق بالمقام في الكلام علَى الإعجاز٠٠٠.

(انظر) الخوف: باب ١١٤٤، اليقين: باب ٤٢٥٢، الصبر: باب ٢١٧١، الرَّضا (١): باب ١٥١٤، الشَّرك: باب ١٩٩٢، الدعاء: باب ١٢٠٠.

## ٤١٨٤\_المُتَوكِّلونَ

#### الكتاب

﴿ الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَاناً وَقَالُوا حَسْبُنَا اللهُ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ وَيَعْمَ الْوَكِيلُ \* فَانْقَلَبُوا يِبْعُمَةٍ مِنَ اللهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ شُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللهِ وَاللهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ ﴾ ".

﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِي بِآيَاتِ اللهِ فَعَلَى اللهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ الْحَضُوا إِلَيَّ وَلَا تَتُظِرُونِ ﴾ ".

﴿إِنِّي تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِنْ دَابَةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيتِها إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيم﴾ ".

﴿ قَالَ يَا قَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَىٰ بَيْنَةٍ مِنْ رَبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَىٰ مَا أَنْهَاكُمْ عَنْهُ إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

<sup>(</sup>١) تفسير العيزان: ٤/ ٦٥، و راجع ١ / ٥٨ ـ ٨٨.

<sup>(</sup>٢) آل عمران: ١٧٣. ١٧٤.

<sup>(</sup>۳) یونس : ۷۱.

<sup>(</sup>٤) هود: ٥٦.

وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ﴾ ١٠٠٠.

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوُّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُـرَفاً تَـجْرِي مِـنْ تَـحْتِهَا الأَنْـهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ \* الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾".

(انظر) يونس: ٨٤، ٨٥ ويوسف: ٦٧ وإبراهيم: ١٢،١١ والشعراء: ١٤، ١٥، ٦١، ٦٢، ٦٢.

٢٢٥٣٢ - ٢٢٥٣٢ - بحار الأنوار عن ابنِ شَهرآشوب : أمرَ غَرودُ بَجَمعِ الحَطَبِ في سَوادِ الكُوفَةِ عِند نَهرٍ كُوثا مِن قَريَةِ قطنانا وأوقَدَ النّارَ، فعَجَزوا عَن رَمي إبراهيمَ، فعَمِلَ لَهُم إبليسُ المَنجَنيقَ فرُمِيَ بَهِ، فَتَلقّاهُ جَبرئيلُ في الهَواءِ فقالَ : هَل لَكَ مِن حاجَةٍ ؟ فقالَ : أمّا إلَيكَ فَلا احَسبيَ اللهُ ونِعمَ الوَكيلُ، فاستَقبَلَهُ مِيكائيلُ فقالَ : إن أرَدتَ أَخْدَتُ النّارَ ، فإنَّ خَزائنَ الأمطارِ والمِياهِ بِيَدي ؟ الوكيلُ، فاستَقبَلَهُ مِيكائيلُ فقالَ : لو شِئتَ طَيَّرتُ النّارَ ! قالَ : لا أُريدُ ! فقالَ جَبرئيلُ : فقالَ : لا أُريدُ ! فقالَ جَبرئيلُ : فاسألِ اللهُ ، فقالَ : حَسبي مِن سُؤالي عِلمُهُ بِحالي ٣٠.

٣٢٥٣٣ - تفسير القمّي : فالتَق مَعهُ جَبر ئيلُ في الهَواءِ وَقَد وُضِعَ في المَنجَنيقِ ، فقالَ : يا إبراهيمُ ، هَلَ لَكَ إِلَيْ مِن حَاجَةٍ ؟ فقالَ إبراهيمُ على : أمّا إلَيكَ فَلا ، وأمّا إلى رَبِّ العالمَينَ فنَعَم ، فدَفَعَ إلَيهِ فلَ لَكَ إِلَيَّ مِن حَاجَةٍ ؟ فقالَ إبراهيمُ على : أمّا إلَيكَ فَلا ، وأمّا إلى رَبِّ العالمَينَ فنَعَم ، فدَفَعَ إلَيهِ خاتَمًا علَيهِ مَكْتُوبُ : «لا إلهَ إلاّ اللهُ محمّدٌ رسولُ اللهِ ، ألجَانُ ظَهري إلى اللهِ ، أسنَدتُ أمري إلى اللهِ ، ومَوَقَضتُ أمري إلى اللهِ » فأوحَى اللهُ إلى النّارِ: كُونِي بَرداً ... وسَلاماً ". (فَوَقَ ضَتُ أمري إلى اللهِ » فأوحَى اللهُ إلى النّارِ: كُونِي بَرداً ... وسَلاماً ". (انظر) النبوة (٢) بباب ٢٧٨٧.

٢٢٥٣٤ ــرسولُ اللهِ عَلَيْ : سَبعونَ أَلْفاً مِن أُمَّتي يَدخُلُونَ الجِنَّةَ بغَيرِ حِسابٍ: هُمُ اللهٰ يَنَوُكُونَ، ولا يَعَطَيَّرُونَ، وعلى ربِّهِم يَتَوَكَّلُونَ .
 لا يَكتَوُونَ، ولا يَكوُونَ، ولا يَستَرقُونَ، ولا يَتَطَيَّرُونَ، وعلى ربِّهِم يَتَوَكَّلُونَ .

٣٢٥٣٥ ـعنه ﷺ : مَنِ اكتَوىٰ أو استَرقىٰ، فَقَد بَرِئَ مِن التَّوكُّلِ٣٠.

<sup>(</sup>۱) هود: ۸۸.

<sup>(</sup>٢) العنكبوت: ٥٩ . ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) البحار: ٧١/ ١٥٥/ ٧٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير القشيّ : ٧٣/٢.

<sup>(</sup>٥) كنز المتال: ٦٨٣٥.

<sup>(</sup>٦) سنن ابن ماجة : ٣٤٨٩.

## ` ٤١٨٥ مايُورِثُ التَّوكُلَ

#### الكتاب

﴿إِذْ هَمَّتْ طَائِفَتَانِ مِنْكُمْ أَنْ تَفْشَلَا وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ﴾ ١٠٠.

(انظر) المائدة : ١١، ٢٢ والتوبة : ٥٢.

٣٢٥٣٦ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : التَّوكُّلُ مِن قُوَّةِ اليَقينِ ٣٠.

٢٢٥٣٧ عنه الله : بِحُسنِ التَّوكُّلِ يُستَدَلُّ على حُسن الإيقان ٣٠.

٣٢٥٣٩ عنه على : في التَّوكُّل حَقيقَةُ الإيقانِ ١٠٠٠.

• ٢٢٥٤ ـ عنه ﷺ : أقوَى النَّاسِ إيماناً أكثَرُهُم تَوَكُّلاً علَى اللهِ سبحانَهُ ١٠٠ .

٢٢٥٤١\_عنه ﷺ : مَن وَثِقَ باللهِ تَوَكَّلَ عَلَيهِ ™.

٢٢٥٤٢ عنه ﷺ : حُسنُ تَوكُّلِ العَبدِ علَى اللهِ علىٰ قَدرِ ثِقَتِهِ بهِ ٣٠.

٢٢٥٤٣ ـ الإمامُ الصّادقُ على : ثِقْ باللهِ تَكُن مُؤمِناً ١٠٠.

٢٢٥٤٤ ـ الإمامُ علي علي الله : يَنبَعْي لِمَن رَضِيَ بقَضاءِ اللهِ سبحانَهُ أَن يَتُوكَّلَ عليهِ ٢٠٠٠. (انظر) باب: ٤١٨٣ ـ اليقين: باب ٢٥٥١ ـ ٢٥٥٨.

## ٤١٨٦ ـ ثَمَرةُ التَّوكُّلِ

٢٢٥٤٥ ـ رسولُ اللهِ علله : مَن سَرَّهُ أَن يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكَّلُ عَلَى اللهِ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) آل عمران: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢ ـ ٨) غرر الحكم: ٦٩٦. ٢٨٦١، ٢٣٨٠ ٤٨٦٢، ٢١٥٠، ٢٠٦٩، ٢٨٣٢.

<sup>(</sup>٩) البحار: ٧١/ ١٣٥ / ١٥.

<sup>(</sup>١٠) غرر العكم: ١٠٩٣٦.

<sup>(</sup>١١) كنزالعمّال: ١٨٦٥.

٣٢٥٤٦ عنه ﷺ : مَن أَحَبُّ أَن يَكُونَ أَقْوَى النَّاسِ فَلْيَتُوكُّلْ عَلَى اللهِ تَعَالَىٰ ١٠٠.

٧٢٥٤٧ ــ الإمامُ الباقرُ على : مَن تَوَكَّلَ علَى اللهِ لا يُغلَبْ، ومَنِ اعتَصمَ باللهِ لا يُهزَمْ ٣٠.

٢٢٥٤٨ - الإمامُ عليٌّ الله : أصلُ قُوَّةِ القَلبِ التَّوكُّلُ علَى اللهِ ١٠٠٠.

٢٢٥٤٩ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : الغِنىٰ والعِزُّ يَجُولانِ في قَلْبِ المُؤْمنِ، فإذا وَصَلا إلىٰ مَكَانٍ فيهِ التَّوكُّلُ أَقطَناهُ٬ ».

٢٢٥٥٠ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ الغِنىٰ والعِزَّ يَجُولانِ، فإذا ظَفِرا بَوضِعِ التَّوكُّلِ أوطَنا ١٠٠٠
 ٢٢٥٥١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : لَو أنّ رجُلاً تَوَكَّلَ علَى اللهِ بصِدقِ النِّيَّةِ لاحتاجَت إلَيهِ الأُمورُ يُمَّن دُونَهُ، فكَيفَ يَحتاجُ هُو ومَولاهُ الغَنَّ الحَميدُ ؟ ١١٠٠

٢٢٥٥٢ \_ الإمامُ عليُّ بن كان مُتوكِّلاً لَم يَعدِم الإعانَة ٣٠.

٣٢٥٥٣ عنه على : مَن تَوَكَّلَ على اللهِ ذَلَّت لَهُ الصِّعابُ، وتَسهَّلَت عليهِ الأسبابُ ١٠٠٠

٢٢٥٥٤ عنه ﷺ : مَن تَوكَّلُ علَى اللهِ أَضاءَت لَهُ الشَّبُهاتُ.

٢٢٥٥٥ عنه ﷺ : لَيسَ لِمُتَوَكِّلِ عَناءُ٩٠٠.

٢٢٥٥٦ حنه على : كَيفَ يَتَخَلَّصُ مِن عَناءِ الحِرصِ مَن لَم يَصدُقْ تَوكُّلُهُ ؟ ١١٠١

٢٢٥٥٧ عنه ﷺ : الاتُّكالُ علَى القَضاءِ أروَحُ٣٠٠.

٢٢٥٥٨ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الطِّيرَةُ شِركٌ، وما مِنَّا إِلَّا! ولكنَّ اللهُ يُذهِبُهُ بالتَّوكُّل ٣٠٠.

٣٢٥٥٩ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : يا أيُّها النَّاسُ، تَوَكَّلُوا علَى اللهِ وثِقُوا بِهِ ؛ فإنَّهُ يَكِني بِمَّن سِواهُ ١٠٠٠.

٠ ٢٢٥٦- الإمامُ الباقر على : من هذا الذي سَأَلَ الله قلم يُعطِه ؟ إ أو تَوكَّلَ علَيهِ قلم يَكفِهِ ؟ ! أو

<sup>(</sup>١-١) جامع الأخبار: ٩٠٧/٣٢١ و ٩٠٧/٣٢٢.

<sup>(</sup>٣) غرر الحكم: ٣٠٨٢.

<sup>(</sup>٤) البحار: ۲۸/ ۱۸۲/ ۱۷۷.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢ / ٦٥ / ٣.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١١ / ٢١٧ / ١٢٧٨٦.

<sup>(</sup>٧-٢١) غرر الحكم: ١٢١٨، ١٠٠٨، ١٩٨٥، ٢٥٤١، ٧٠٠٧، ١٢١٨.

<sup>(</sup>۱۳) سئن ابن ماجة : ۲۵۳۸.

<sup>(</sup>١٤) كنزالمثال: ٨٥١٣.

وَثِقَ بِهِ فَلَم يُنجِهِ ؟ إِنَّ

٣٢٥٦١ - لَقَهَانُ ﷺ - لابنِهِ وهُو يَعِظُهُ - : يَا بُنَيَّ ، ثِقْ بَاللهِ عَزَّوجِلَّ ثُمَّ سَلْ فِي النَّاسِ : هَل مِن أَحَدٍ وَثِقَ بَاللهِ فَلَم يُنجِهِ ؟! يَا بُنَيَّ ، تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ثُمَّ سَلْ فِي النَّاسِ : مَن ذَا الَّذِي تَوَكَّلَ عَلَى اللهِ فَلَم يَكَفِهِ ؟! \*\*

٢٢٥٦٢ ـ الإمامُ الجوادُ ﷺ : الثُّقَّةُ باللهِ تعالىٰ غَنَّ لِكُلِّ غالٍ، وسُلَّمٌ إلىٰ كُلِّ عالٍ ٣٠.

٣٢٥٦٣ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : النُّقَةُ باللهِ حِصنُ لا يَتَحَصَّنُ فيهِ إلَّا مُؤمنُ أَمِينٌ ١٠٠.

٣٢٥٦٤ عنه ﷺ : الثُّقَةُ باللهِ أقوىٰ أمّلِ ﴿ .

٢٢٥٦٥ عنه على : مَن وَثِقَ باللهِ أراهُ السُّرورَ، ومَن تَوَكُّلَ عَلَيهِ كَفَاهُ الأُمورَ ١٠٠.

٣٢٥٦٦\_عنه ﷺ : مَن وَثِقَ بِاللهِ صَانَ يَقينَهُ ٣٠٠.

(انظر) الغني : باب ٢١١٣، الشيطان : باب ٢٠١٦، الوَلاية (٢): باب ٢٣٤ حديث ٢٢٨٥٢.

## ٤١٨٧\_التَّوكُّلُ وكِفايةُ الأُمور

الكتاب

﴿ وَيَرْذُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَخْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللهُ لِكُلُّ شَيْءٍ قَدْراً ﴾ (٨).

﴿وَيَقُولُونَ طَاعَةً فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَـقُولُ وَاللهُ يَكُـتُبُ مَــا يُبَيِّتُونَ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَىٰ بِاللهِ وَكِيلاً﴾''.

﴿وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيَّا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ نَصِيراً ﴾ ٥٠٠ .

<sup>(</sup>١ ـ ٤) البحار: ٨/١٨٣/٧٨ و ٧٦/١٥٦/٧١ و ٧٨/ ٣٦٤/٥ و ص ٧٩/ ٥٥.

<sup>(</sup>٥) غرر العكم: ٦٠٥.

<sup>(</sup>٦) جامع الأخبار: ٣٢٢/ ٩٠٥.

<sup>(</sup>٧) غرر العكم: ٨٢٦٤.

<sup>(</sup>٨) الطلاق: ٣.

<sup>(</sup>١٠ ـ ١٠) النساء: ٨١، ٥٤.

﴿وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللهُ هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الأَرْضِ جَمِيعاً مَا أَلَقْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلٰكِـنَّ اللهَ أَلَّـفَ بَـيْنَهُمْ إِنَّـهُ عَــزِيرً حَكِيمٌ ﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِقَ حَسْبُكَ اللهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ ( ) .

﴿ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ﴾ ٣٠.

(انظر) التوبة : ٥٩.

٣٢٥٦٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَوَكَّلَ علَى اللهِ كَفاهُ مُؤنَتَهُ ورَزَقَهُ مِن حَيثُ لا يَحتَسِبُ ٣٠.
٣٢٥٦٨ ـعنه ﷺ : لَو أَنَّ النَّاسَ كُلَّهُم أَخَذُوا بهذهِ الآيَةِ لَكَفَتهُم : ﴿... وَمَن يَتُوكَّلُ علَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللهُ بالِغُ أَمْرِهِ ﴾ ".

٢٢٥٦٩ الإمامُ الصّادقُ ﷺ لِلهاويةَ بنِ وَهبٍ ..: مَن أُعطِيَ التَّوَكُّلُ أُعطِيَ الكِفايَةَ. ثُمَّ قالَ :
 أَتَلُوتَ كِتابَ اللهِ عَزَّوجلَّ ﴿وَمَن يَتَوكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ ؟ إ\"

٧٢٥٧١ - الإمامُ علي ﷺ - لِنُنجِّم أَشَارَ عَلَيهِ بِعَدَمِ الشَّيرِ فِي سَاعَةِ عَزْمِهِ الخُرُوجَ مِن الكُوفَةِ إِلَى الْحَرُورِيَّةِ ، فَسَارَ وَظَفِرَ بِهِم فَقَالَ - : أَمَا إِنَّهُ مَا كَانَ لِحَمَّدٍ ﷺ مُنتجَّمٌ ، ولا لَنَا مِن بَعدِهِ ، حتى فَتَتَعَ الحُروريَّةِ ، فَسَارَ وَظَفِرَ بِهِم فَقَالَ - : أَمَا إِنَّهُ مَا كَانَ لِحَمَّدٍ ﷺ مُنتجَمِّمٌ ، ولا لَنَا مِن بَعدِهِ ، حتى فَتَتَعَ اللهُ عَلَينا بِلادَ كِسرى وقيصَرَ . أَيُّهَا النَّاسُ ، تَوَكَّلُوا على اللهِ وثِقُوا بِهِ فَإِنَّهُ يَكِنى بِمَثَن سِواهُ ٣٠ .

<sup>(</sup>١) الأنتال: ٢٢\_ ٢٤.

<sup>(</sup>٢) التوبة : ٢٩٩.

<sup>(</sup>٣) كنزالمتال: ٥٦٩٣.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٢/٨٧/٧٧.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ٢ / ٦٥ / ٦.

<sup>(</sup>٦) كنزالمقال: ٦٨٤٥.

<sup>(</sup>٧) شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ٢/ ٢٧٠.

٢٢٥٧٢ عنه ﷺ : التَّوَكُّلُ كِفايَةُ ١٠٠

٣٢٥٧٣ عنه ع : التَّوَكُّلُ كِفايَةٌ شَريفَةٌ لِمَنِ اعتَمَدَ علَيهِ ٣٠.

٢٢٥٧٤ ـ عنه على : تَوَكُّلُ علَى اللهِ سبحانَهُ ، فإنَّهُ قَد تَكَفَّلَ بكِفايَةِ المُتَوَكِّلينَ عليهِ ٣٠.

٢٢٥٧٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن تَوَكَّلَ وقَنَعَ ورَضِيَ كُنِيَ المَطلَبَ ٣٠.

٢٢٥٧٦ ــ الإمامُ علي على على على الدُّعاءِ ــ: اللَّهُمّ إنّك آنش الآنِسِينَ (المُؤانِسِينَ) لأوليائك.
وأحضَرُهُم بالكِفايَةِ لِلمُتَوَكِّلينَ عليك...

(انظر) الرزق: باب ١٤٨٨، التقوى: باب ٤١٦٧.

## ٤١٨٨ ـ أدبُ التَّوكُّلِ

٣٢٥٧٧ ــرسولُ اللهِ ﷺ ـــلِرجُلٍ قالَ لَهُ: أعقِلُها وأَتَوَكَّلُ، أو أُطلِقُها وأَتَوَكَّلُ؟ ــ: إعقِلُها وتَوَكَّلُ. أو أُطلِقُها وأَتَوَكَّلُ؟ ــ: إعقِلُها وتَوَكَّلُ. وتَوَكَّلُ.

٢٢٥٧٨ ـعنه ﷺ ـ لِرجُلٍ قالَ لَهُ : أُرسِلُ وأَتَوَكَّلُ ـ : قَيِّدُها وتَوَكَّلُ™.

٢٢٥٧٩ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : لا تَدَعْ طَلَبَ الرِّزقِ مِن حِلِّهِ فإنّهُ أَعوَنُ لَك على دِينِكَ ، واعقِلْ راحِلَتكَ وتَوَكَّلْ ٥٠.

<sup>(</sup>١-١) غرر الحكم: ٧٢، ١٥٥٩. ٤٥٠٤.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٧١/ ١٥٤ / ٦٦.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الخطبة ٢٢٧.

<sup>(</sup>٦) سنن الترمذيّ : ٢٥١٧.

<sup>(</sup>٧) كنزالممّال : ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٨) أمالي الطوسيّ: ١٩٣ / ٣٢٦.

القَومِ، وغُضَّ بَصَرَكَ، واعلَمْ أنَّ النَّصرَ مِن عِندِ اللهِ سبحانَهُ ١٠٠.

٢٢٥٨١ ـ الإمامُ الصّادقُ على ـ في قولِهِ تعالى : ﴿ وعلَى اللهِ فلْيَتَوكَّلِ المُؤمِنونَ ﴾ \_ : الزّارِعونَ ١٠٠٠

٢٢٥٨٢ ــرسولُ اللهِ اللهِ عِلَقُومِ رآهُم لا يَزرَعُونَ ــ: ما أنتُم ؟ قالوا: نَحنُ المُتُوكِّلُونَ، قالَ : لا، بَل أنتُمُ المُتَّكِلُونَ ".

٣٢٥٨٣ - الإمامُ علي ﷺ - لِقَومٍ أُصِحًاءَ جالِسينَ في زاويةِ المُسجِدِ - : مَن أَنتُم ؟ قالوا : نحنُ المُتُوكِّلُونَ. قَالَ ﷺ : لا، بَل أَنتُمُ المُتَاكِّلَةُ، فإن كُنتُم مُتَوكِّلِينَ فما بَلَغَ بِكُم تَوكَّلُكُم ؟ قالوا : إذا وَجَدنا أكلنا، وإذا فَقَدنا صَبَرنا. قالَ ﷺ : هكذا تَفعَلُ الكِلابُ عِندَنا ! قالوا : فما نَفعَلُ ؟ قالَ: كَانَفعَلُ، قالوا : كَيفَ تَفعَلُ ؟ قالَ ﷺ : إذا وَجَدنا بَذَلنا، وإذا فَقَدنا شَكَرنا ﴿

٢٢٥٨٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : التَّوَكُّلُ بَعدَ الكَيسِ مَوعِظَةً ١٠٠.

٧٢٥٨٥ تفسير نور الثقلين : لمَّا نَزَلَ قُولُهُ تعالىٰ : ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً ويَرْزُقُهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴿ انْقَطَعَ رِجالٌ مِن الصَّحابَةِ في بُيوتِهِم واشتَغَلوا بالعِبادَةِ وُثوقاً بما يَضمَنُ اللهُ مَمْ ، فَعَلِمَ النَّبِيُ عَلَيْهُ بذلكَ فعابَ ما فَعَلوهُ ، وقالَ : إنِّي لاَبغِضُ الرِّجُلَ فاغِراً فاهُ إلىٰ ربِّهِ : «اللَّهُمّ ارزُقْنی» ويَترُكُ الطَّلَبَ ٣٠.

٢٢٥٨٦ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: إنّ قوماً مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ لَمّا نَزَلَت: ﴿وَمَن يَتَّقِ اللهُ يَجْعَلْ لَهُ عَنْرَجاً ويَرْزُقْهُ مِن حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ ﴾ أغلقوا الأبوابَ وأقبَلوا على العِبادَةِ وقالوا: قد كُفِينا، فبَلَغَ ذلك النَّبِيَ ﷺ فأرسَلَ إلَيهِم فقالَ: ما حَمَلَكُم على ما صَنَعتُم؟ قالوا: يا رسولَ اللهِ! تُكُفُّلَ لَنا بأرزاقِنا فأقبَلنا على العِبادَةِ، فقالَ: إنّهُ مَن فَعَلَ ذلكَ لَم يُستَجَبُ لَـهُ، عـلَيكُم ثَكُمُ لَنَا بأرزاقِنا فأقبَلنا على العِبادَةِ، فقالَ: إنّهُ مَن فَعَلَ ذلكَ لَم يُستَجَبُ لَـهُ، عـلَيكُم

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١١.

<sup>(</sup>٢) تفسير العيّاشيّ : ٢ / ٢٢٢ / ٦ .

<sup>(</sup>۲ـ ۲) مستدرك الوسائل: ۱۱ /۲۱۷ / ۱۲۷۸۹ و ص ۲۲۰ / ۱۲۷۹۸.

<sup>(</sup>٥) كنزالممّال: ٥٦٩٦.

<sup>(</sup>٦) نور الثقلين : ٥ / ٣٥٧ / ٤٩.

بالطُّلُبِ،،

(انظر) الرزق: ياب ١٤٧٩.

## ٤١٨٩ ـ الانقطاع إلى الله

الكتاب

﴿ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبُّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلاً ۞ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلْـهَ إِلَّا هُــوَ فَـاتَّخِذْهُ وَكِيلاً ﴾ ٣٠.

﴿ وَاعْتَصِمُوا بِاللهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ﴾ ٣٠.

﴿ وَكَيْفَ تَكُفُّرُونَ وَأَنْتُمْ تُتُلَىٰ عَلَيْكُمْ آيَاتُ اللهِ وَنِيكُمْ رَسُولُهُ وَ مَنْ يَعْتَصِمُ بِاللهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴾ ".

﴿ إِنَّ وَلِيِّيَ اللهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ ۞ وَالَّذِينَ تَــدْعُونَ مِــنْ دُونِــهِ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَكُمْ وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ﴾ (٥٠.

﴿قُلْ أَغَيْرَ اللهِ أَتَّخِذُ وَلِيَّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ ٩٠.

﴿ فَلَعَلَّكَ تَارِكُ بَعْضَ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ كَنْزُ أَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكُ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ﴾ ٣٠.

(انظر) النمل : ٦٢ وفاطر : ١٠ والزمر : ٦٢ ، ٦٣.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٥ / ٨٤ / ٥ .

<sup>(</sup>٢) المزّمل: ٨، ٩.

<sup>(</sup>٣) الحجّ : ٧٨.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ١٠١.

<sup>(</sup>٥) الأعراف: ١٩٦، ١٩٧.

<sup>(</sup>٦) الأنعام: ١٤.

<sup>(</sup>۷) هود: ۱۲.

٢٢٥٨٧ بحار الأنوار عن ابن خالوية: في المُناجاةِ الشَّعبانِيَّةِ لأميرِ المؤمنينَ والأنمَّةِ مِن وُلدِه الله في شَهرِ شَعبانَ: إله ي، هَبْ لي كَالَ الانقطاعِ إلَىكَ، وأنِـرْ أبـصارَ قُــلوبِنا بِــضِياءِ نَظَرِها إلَيكَ...

٢٢٥٨٨ ــرسولُ اللهِ عَلِيلاً : مَنِ انقَطَعَ إِلَى اللهِ كَفَاهُ اللهُ كُلَّ مَوْونَةٍ ، ومَنِ انقَطَعَ إِلَى الدُّنيا وَكَلَهُ اللهُ إِلَيها ٣٠٠.

٢٢٥٨٩ ـ الإمامُ عليَّ الله ـ في وصِيَّةٍ لا ينهِ الحَسَنِ ﷺ ـ : وأَلْجِيئُ نَفْسَكَ في أُمورِكَ كُلِّها إلى إلهِكَ ؛ فإنَّكَ تُلجِئُها إلى كَهفٍ حَريزٍ ، ومانِع عَزيزٍ (٣٠.

(انظر) المصمة : باب ٢٧٥٠ حديث ١٣٧٠٩، الوّلاية (٢) : باب ٢٢٢٤ حديث ٢٢٨٥٢.

## ٤١٩٠ - الانقطاعُ إلى غير الله

#### الكتاب

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ \* قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ قُلِ اللهُ أَفَاتَّخَذْتُمْ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ لَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ نَفْعاً وَلا ضَرَّاكِهِ ٣.

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللهُ فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ فَلْيَمْدُهْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لَـيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ﴾ ﴿

(انظر) النحل : ٧٣ والإسراء : ٢ ، ٥٦ والكهف : ٢٦ والحجِّ: ١٢ والسجدة: ٤.

-٢٢٥٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَنِ انقَطَعَ إِلَى الدُّنيا وَكَلَهُ اللهُ إِلَيها ١٠٠.

<sup>(</sup>١-١) البحار: ١٢/٩٩/٩٤ و ١٠/١٧٨/٧٧.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٤) الرعد: ١٦،١٤.

<sup>(</sup>٥) العبع: ١٥.

<sup>(</sup>٦) كنزالعمّال : ٦٩٣٥.

٢٢٥٩١ عنه على : لا تَتَّكِلُ إلى غَيرِ اللهِ فيكِلَكَ اللهُ إلَيهِ ١٠٠.

٢٢٥٩٢ ـ الإمامُ الجوادُ ﷺ : مَنِ انقَطَعَ إِلَىٰ غَيرِ اللهِ وَكَلَهُ اللهُ إِلَيهِ ٣٠.

٢٢٥٩٣ ــرسولُ الله ﷺ: يَقولُ اللهُ عَزَّوجِلَّ : ما مِن تَخلوقٍ يَعتَصِمُ بَمَخلوقٍ دُونِي إِلَّا قَطَعتُ أبوابَ السَّماواتِ والأرضِ دُونَهُ، فإن دَعاني لَم أُجِبْهُ، وإن سَالَني لَم أُعطِهِ ٣٠.

٢٢٥٩٤ عنه ﷺ: يَقُولُ اللهُ عَزَّوجلَّ : ما مِن مُخلوقٍ يَعتَصِمُ دُونِي إِلَّا قَطَعتُ أَسبابَ السَّماواتِ وأسبابَ الأرضِ مِن دُوندِ ، فإن سَأْلَني لَم أُعطِدِ وإن دَعانِي لَم أُجِبْدُ ''.

٢٢٥٩٥ ـ ٢٢٥٩٩ الأنوار عن فقه الرضائل : رُويَ أَنَّ اللهَ جَلَّوعزَّ أُوحىٰ إِلَىٰ داودَ ﷺ : ... ما اعتَصَمَ عَبدٌ مِن عَبيدي بأحَدٍ مِن خَلقي دُوني عَرَفتُ ذلكَ مِن نِيَّتِهِ إِلّا قَطَعتُ أسبابَ السَّهاواتِ مِن يَدَيهِ وأَسَختُ الأرضَ مِن تَحْتِهِ، ولَم أَبالِ بأيِّ الوادي هَلَكَ ٠٠٠.

٣٢٥٩٦ــرسولُ اللهِ ﷺ: أُوحَى اللهُ إلىٰ داودَ :...ما مِن عَبدٍ يَعتَصِمُ بَمَخلوقٍ دُونِي أُعرِفُ ذلكَ مِن نِتَيِّهِ إِلّا قَطَعتُ أسبابَ السَّهاواتِ بَينَ يَدَيهِ ، وأرسَختُ الهَوىٰ مِن تَحتِ قَدَمَيهِ ٣٠.

٢٢٥٩٧\_الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أوحىٰ اللهُ عَزَّوجلَّ إلىٰ داودَ ﷺ :... ما اعتَصَمَ عَبدٌ مِن عِبادي بأحَدٍ مِن خَلقي عَرَفتُ ذلكَ مِن نِيَّتِهِ إلّا قَطَعتُ أسبابَ السَّهاواتِ والأرضِ مِن يَدَيهِ وأَسَختُ الأرضَ مِن تَحتِهِ، ولَم أَبالِ بأيِّ وادٍ هَلكَ™.

٢٢٥٩٨ عن محقد بن عَجلانَ : أَصَابَتني فَاقَةٌ شَديدَةٌ وإِضَاقَةٌ ولا صَديقَ لِمَضيقٍ، وَلَزِمَني دَينٌ تَقيلٌ وغَريمٌ يُلِحُ باقتِضَائهِ، فَتَوَجَّهتُ نَحُوَ دارِ الحَسَنِ بنِ زَيدٍ وهُو يَومئذٍ أُميرُ الْمَدينَةِ لِمَعرِفَةٍ كَانَت بَيني وبَينَهُ، وشَعَرَ بذلكَ مِن حالي محمّدُ بنُ عبدِاللهِ بنِ عليِّ بنِ الحُسَمينِ

<sup>(</sup>١) مستدرك الوساتل: ١١/٢١٧/ ١٢٧٩٠.

<sup>(</sup>٢) الدرّة الباهرة: ٣٩.

<sup>(</sup>٣) كنزالعمّال: ١٢ ٥٨.

<sup>(</sup>٤) أمالي الطوسيّ: ٥٨٥ / ١٢١٠.

<sup>(</sup>٥) البحار: ۷۱/ ۱۱٤/ ۲۲.

<sup>(</sup>٦)كنزالعتال: ١٦٩٠.

<sup>(</sup>۲) الكاني: ۲ / ۱۳/۳ . ١

وكانَت بَيني وبَينَهُ قَديمُ مَعرِفَةٍ. فلَقِبَني في الطَّريقِ فأخَذَ بِيَدي وقالَ لي : قَد بَـلَغَني مـا أنتَ بِسَبيلِهِ ، فَمَن تُؤَمِّلُ لِكَشفِ ما نَزَلَ بِكَ؟ قلتُ: الحسنَ بنَ زيدٍ ، فقالَ: إذاً لا تُقضىٰ حاجَتُكَ، ولا تُسعَفُ بطَلِبَتِكَ ، فعلَيكَ بَن يَقدِرُ علىٰ ذلكَ وهُو أجوَدُ الأجودِينَ ، فالَّتِسْ ما تُؤَمِّلُهُ مِن قِبَلِهِ ، فَسَعَفُ بطَلِبَتِكَ ، فعلَيكَ بَن يَقدِرُ علىٰ ذلكَ وهُو أجودُ الأجودِينَ ، فالَّتِسْ ما تُؤَمِّلُهُ مِن قِبَلِهِ ، فاليّ سَمِعتُ ابنَ عمِّي جعفرَ بنَ محمّدٍ يُحَدِّثُ، عَن أبيهِ، عَن جَدِّهِ ، عَن أبيهِ الحُسَينِ بنِ عليٍّ ، فإني عليٍّ بنِ أبي طالبٍ بي عن النَّبِيُ عَلَيْهُ قالَ :

أوحَى اللهُ عَزُّوجلَّ إلى بَعضِ أنبيائهِ في بَعضِ وَحيِهِ إلَيهِ: وعِزَّتِي وجَلالي، لأقطَعَنَّ أَمَلَ كُلُّ مُوْمِّلٍ غَيري بالإياسِ، ولأكشونَّهُ ثَوبَ المَذَلَّةِ في النّارِ، ولأبعِدَنَهُ مَن فَرَجي وفَضلي، أَيُوَمِّلُ عَبدي في الشَّدائدِ غَيري والشَّدائدُ بِيَدي؟! أُويَرجو سِوايَ وأنا الغَنيُّ الجَوادُ؟! بِيدي مَفاتيحُ الأبوابِ وهِي مُعَلَقَةُ، وبابي مَفتوحُ لِنَ دَعاني. أَلَم يَعلَمْ أَنّهُ ما أوهنتهُ نائبَةُ لَم يَملِكُ مَفاتيحُ الأبوابِ وهِي مُعلَقَةً، وبابي مَفتوحُ لِنَ دَعاني. أَلَم يَعلَمْ أَنّهُ ما أوهنتهُ نائبَةُ لَم يَملِكُ كَشفَها عَنهُ غَيري؟! فا لي أراهُ بأعلِهِ مُعرِضاً عَني، قد أعطيتُهُ بِجُودي وكرَمي ما لمَ يَسألني فأعرض عَني ولم يَسألني، وسأل في نائبتِهِ غَيري وأنا اللهُ أبتَدي بالعَطيَّةِ قَبلَ المَسألَةِ، أفأسألُ فلا أجيبُ؟! كلّا، أولَيسَ الجُودُ والكرمُ لي؟! أولَيسَ الدُّنيا والآخِرَةُ بِيَدي؟! فلو أنّ أهلَ سبعِ فلا أجيبُ؟! كلّا، أولَيسَ الجُودُ والكرمُ لي؟! أولَيسَ الدُّنيا والآخِرَةُ بِيَدي؟! فلو أنّ أهلَ سبعِ مَاواتٍ وأرضينَ سَألُوني جَمِيعاً فأعطيتُ كُلَّ واحِدٍ مِنهُم مَسألَتَهُ ما نَقَصَ ذلكَ مِن مُلكي مِثلَ جَناح بَعوضَةٍ، وكيفَ يَنقُصُ مُلكٌ أنا قَيَّمُهُ؟! فَيابُؤساً لِمَن عَصاني ولمَ يُراقِبني !

فقلتُ لَهُ: يابنَ رسولِ اللهِ، أعِدْ علَيَّ هذا الحَديثَ، فأعادَهُ ثَـلاثاً، فـقلتُ: لا واللهِ لا سَألتُ أَحَداً بَعدَ هذا حاجَةً، فما لَبِثتُ أن جاءنيَ اللهُ برِزقِ وفَضلٍ مِن عِندِهِ ١٠٠.

(انظر) البحار: ٧/ ١٣٠/٧١.

## ٤١٩١ ـ دَرَجِاتُ التَّوكُّل

٢٢٥٩٩ ـ الإمامُ الكاظمُ ﷺ ـ آمَّا سُئلَ عَن قَولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ﴾ ـ : التَّوَكُّلُ على اللهِ وَي أمورِكَ كُلُّها، فما فَعلَ بِكَ كُنتَ عَنهُ راضِياً،

<sup>(</sup>١) البحار: ٧١/ ١٥٤/ ٧٢.

تَعلَمُ أَنَّهُ لا يَأْلُوكَ خَيراً وفَضلاً، وتَعلَمُ أنَّ الحُكمَ في ذلكَ لَهُ، فتَوكَّلُ علَى اللهِ بِتَفويضِ ذلكَ إلَيهِ، وثِقْ بهِ فِيها وفي غَيرِها…

٢٢٦٠٠ الإمامُ الرُّضا ﷺ : التَّوكُّلُ دَرَجاتُ ؛ مِنها أَن تَثِقَ بِهِ فِي أَمْرِكَ كُلِّهِ فِيا فَعَلَ بِكَ، فَمَا فَعَلَ بِكَ مُنتَ وَلَا فَعَلَ الرَّضَا ﷺ : التَّوكُّلُ دَرَجاتُ ؛ مِنها أَن تَثِقَ بِهِ فِي أَمْرِكَ كُلِّهِ فَيَا فَعَلَ مُلْ اللهِ عَلَيهِ بِكَ كُنتَ راضِياً ، وتَعلَمُ أَنَّ الحُكمَ فِي ذلكَ لَهُ ، فَتَتَوكُّلُ عَلَيهِ بِتَفُويضِ ذلكَ إلَيهِ . ومِن ذلكَ الإيمانُ بِغُيوبِ اللهِ الّتِي لَمْ يُحِطُّ عِلمُكَ بِهَا ، فَوَكُلتَ عِلمَها إلَيهِ وإلىٰ أَمْنائهِ عَلَيها ، ووَثِقتَ بِهِ فِيها وفي غَيرِها ".

(انظر) الإيمان: باب ٢٧٣.

## ٤١٩٢ ـ الثَّقةُ بالنَّفسِ

٢٢٦٠١ الإمامُ عليٌّ الله : النُّقَةُ بالنَّفسِ مِن أُوثَقِ فُرَصِ الشَّيطانِ ٣٠.

٢٢٦٠٢\_عنه ﷺ : إيَّاكَ والثُّقَةَ بنَفسِكَ ؛ فإنَّ ذلكَ مِن أَكبَرِ مَصائدِ الشَّيطانِ ٣٠.

٣٢٦٠٣ عنه ﷺ : إنّ أبغَضَ الخَلائقِ إلَى اللهِ رجُلانِ : رجُلٌ وَكَلَهُ اللهُ إلى نَفسِهِ ، فهُو جائرٌ عَن قَصدِ السَّبيلِ ... ورجُلٌ قَمَشَ جَهلاً مُوضِعٌ في جُهّالِ الاُمَّةِ ... ١٠٠.

٢٢٦٠٤\_عنه ﷺ : إنَّ مِن أَبغَضِ الرِّجالِ إلَى اللهِ تعالىٰ لَعَبداً وَكَلَهُ اللهُ إلىٰ نَفسِهِ ، جائراً عَن قصدِ السَّبيلِ ، سائراً بغَيرِ دَليلٍ ، إن دُعِيَ إلىٰ حَرثِ الدُّنيا عَمِلَ ، وإن دُعِيَ إلىٰ حَرثِ الآخِرَةِ كَسِلَ™.

(انظر) عنوان ٣٣٣ «العُجب».

الغرور: باب ٣٠٤٢، النبوّة (٤): باب ٣٨٤٧، العمل (١): باب ٢٩٥٢. ٢٩٥٢.

<sup>(</sup>١) الكافي: ٢ / ٦٥ / ٥.

<sup>(</sup>٢) تحف العقول: ٤٤٣.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٢٦٧٨، ١٤٦٦.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٣،١٧.



# الوالِد والوَلد

البحار : ٧٤/ ٢٢ باب ٢ «بِرّ الوالِدَين والأولاد» .

البحار: ١٠٤/ ٧٧/ ١٠٠ «أبواب الأولاد وأحكامهم».

وسائل الشيعة : ١٥ / ٢٠٤ باب ٩٢ «وجوب بِرّ الوالِدَين».

كنزالعمّال: ١٦ / ٤١٧، ٥٨٥ «في بِرّ الأولاد وحقوقهم».

كنزالعمّال: ١٦ / ٤٦١، ٧٧٥ «في يرّ الوالِدَين».

انظر: الأدب: باب ٧٠، ٧١، القضاء (٢): باب ٣٣٧٧، النظر: باب ٣٨٨٤.

#### ٤١٩٣ \_ المعلادُ

#### الكتاب

﴿ وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ ﴾ ٢٠٠٠.

٢٣٦٠٥ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : أَكبَرُ مَا يَكُونُ ابنُ آدَمَ اليَّومَ الَّذِي يَلِدُ مِن أُمَّهِ ٣٠.

٣٠٢٦-١ الإمامُ الصَّادقُ على: أكبَرُ ما يَكُونُ الإنسانُ يَومَ يُولَدُ، وأصغَرُ ما يَكُونُ يَومَ يُوتُ ٣٠.

٢٢٦٠٧ - الإمامُ الرِّضا ﷺ : إنَّ أُوحَشَ ما يَكُونُ هذا الخَلقُ في ثَلاثَةِ مَواطِنَ : يَومَ يُولَدُ ويَخرُجُ مِن بَطنِ أُمِّهِ فَيرَى الدُّنيا، ويَومَ يَوتُ فيرَى الآخِرَةَ وأهلَها، ويَومَ يُبعَثُ فيرَىٰ أحكاماً لَم يَرَها في دارِ الدُّنيان .

## ٤١٩٤ ـ فضلُ الوَلدِ

٨٠٢٦٠ ـ رسولُ اللهِ عِلى : إنَّ لِكُلِّ شَجَرَةٍ ثَمَرَةً، وَثَرَةُ القَلبِ الوَلَدُ ١٠٠.

٢٢٦٠٩ الإمامُ عليُّ ﷺ : الوَلَدُ أَحَدُ الْعَدُوَّينِ ٣٠.

·٢٢٦١ عنه ﷺ : فَقُدُ الوَلَدِ مُحْرِقُ الكَبِدِ ···.

٢٢٦١١\_الإمامُ الباقرُ ﷺ : مِن سَعادَةِ الرَّجُلِ أَن يَكُونَ لَهُ الوَلَدُ يَعرِفُ فيهِ شِبهَهُ : خَلقَهُ. وخُلقَهُ. وشَهائلَهُ™.

٢٢٦١٢ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : مِن سَعادَةِ الرَّجُلِ أَن يَكُونَ لَهُ وُلْدٌ يَستَعينُ بهم ٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البلد : ٣.

<sup>(</sup>٢) الاختصاص: ٣٤٢.

<sup>(</sup>٣) الفقيه : ١ / ١٩٤ / ٥٩٥ .

<sup>(</sup>٤) الخصال: ٧٠ / / ٧٠.

<sup>(</sup>٥)كنزالعتال: ٤٥٤١٥.

<sup>(</sup>٦-١) غرر الحكم: ٦٥٤٢, ١٦٦٨.

<sup>(</sup>۸ـ۸) الكافي: ٦/٤/٦ و ص ٢/٢.

٣٣٦٦٣ـالإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنَّ فُلاناً \_رجُلُ سَمَّاهُ \_قالَ : إنَّي كُنتُ زاهِداً في الوَلَدِ حتَّىٰ وَقَفتُ بِعَرَفَةَ ، فإذا إلىٰ جانِبي غُلامُ شابٌ يَدعو ويَبكي ويَقولُ : يا ربٌ والِدَيَّ والِدَيَّ، فَرَغَّبَني في الوَلَدِ حِينَ سَمِعتُ ذلكَ ١٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٥ / ٩٤ باب ١.

## ٤١٩٥ فِتنَّةُ الوَلَدِ

#### الكتاب

﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ ﴿ ".

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللهِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَٰلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ ﴾ ".

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ \* إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةً وَاللهُ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ﴾ ٣.

٢٢٦١٤ ـ رسولُ الله على: أولادُنا أكبادُنا، صُغَراؤهُم أمراؤنا، وكُبَراؤهُم أعداؤنا، فإن عاشُوا فتنونا، وإن ماتُوا أحزَنُونا ، .

77710 الإمامُ الصّادقُ على : الوَلَدُ فِتنَةُ ١٠٠

٢٢٦١٦\_رسولُ اللهِ ﷺ : الوَلَدُ بَحِبَنَةُ مَنحَلَةٌ ۗ عَزَنَةُ ۗ ٥٠.

<sup>(</sup>١) الكاني: ٦/٣/٥.

<sup>(</sup>٢) الأتفال: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) المنافقون: ٩.

<sup>(</sup>٤) التغابن : ١٥ ، ١٥ .

<sup>(</sup>٥) جامع الأخبار: ٢٨٣/ ٧٥٥.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٦ / ٥٠ / ٩.

<sup>(</sup>٧) في البحار: ٢٠٤/ ٩٧/ ٦٠ «مبخلةً».

<sup>(</sup>٨) جامع الأخبار: ٧٨٨ / ٧٨٨.

٢٣٦١٧ سالامامُ عليَّ ﷺ : لا تَجعَلَنَّ أَكثَرَ شُغُلِكَ بأهلِكَ ووَلَدِكَ ؛ فإن يَكُن أهلُكَ ووَلَدُكَ أُولِياءَ اللهِ ، فإنَّ اللهَ لا يُضِيعُ أُولِياءُ ، وإن يَكُونُوا أعداءَ اللهِ فما هَمُّكَ وشُغُلُكَ بأعداءِ اللهِ ؟١٠٠

٢٢٦١٨ ـ ٢٢٦١٨ ـ بحار الأنوار عن عبدِ اللهِ بنِ بُرَيدةَ : سَمِعتُ أَبِي يَقُولُ : كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَى يَطُبُ عَلَى المُنتِرِ فَجَاءَ الحَسَنُ والحُسَينُ وعلَيهِما قَيصانِ أحمَرانِ يَشِيانِ ويَعثُرانِ، فَنَزَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَىٰهُ مِن المُنتِرِ فَحَمَلَهُما ووَضَعَهُما بَينَ يَدَيهِ، ثُمَّ قَالَ : ﴿إِنَّا أَمُوالُكُم وَأَوْلادُكُمْ فِتْنَدُّهُ \* ".

٣٢٦٦٩ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ في صِفَةِ المُسيحِ ﷺ ـ : ولَم تَكُن لَهُ زُوجَةٌ تَفْتِنُهُ، ولا وَلَدٌ يَحْزُنُهُ ٣٠. (انظر) النتنة : باب ٢١٥٠.

## ٤١٩٦ حُبُّ الوَلَدِ

٢٢٦٢٠ رسولُ الله ﷺ: أحِبُّوا الصَّبيانَ وارحَم وهُم ١٠٠.

٢٣٦٢١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : قالَ موسَى بنُ عِمرانَ ﷺ : يا ربِّ ؛ أيُّ الأعمال أفضَلُ عِندَكَ؟ فقالَ : حُبُّ الأطفالِ ؛ فإنَّ فِطرَتَهُم علىٰ تَوحيدي ، فإن أَمِتهُم أُدخِلْهُم برَحمَتي جَنَّتي "".

٣٢٦٢٢ – رسولُ اللهِ ﷺ مَلَا خَرَجَ على عُثانَ ابنِ مَظعونٍ ومَعَهُ صَبِيٌّ لَهُ صَغيرٌ يَلْفِمُهُ \_ : ابنُك هذا؟ قالَ : نَعَم، قالَ : أَتُحِبُّهُ يا عُثانُ؟ قالَ : إي واللهِ يا رسولَ اللهِ إني أُحِبُّهُ ! قالَ : أفلا أزيدُك لَهُ حُبّاً؟ قالَ : بلىٰ فِداكَ أبي وأمّي ! قالَ : إنّهُ مَن يُرضي صَبِيّاً لَهُ صَغيراً مِن نَسلِهِ حتىٰ يَرضىٰ، تَرضَاهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ حتىٰ يَرضىٰ ١٠٠.

٣٢٦٢٣ الإمامُ الصادقُ على : إنَّ اللهَ عَزُّوجِلَّ لَيْرَحَمُ العَبِدَ لِشِدَّةِ حُبِّهِ لِوَلَدِهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) نهيج البلاغة: الحكمة ٣٥٢.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٣ / ٢٨٤ / ٥٠.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة : الخطبة ١٦٠ .

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٦ / ٤٩ / ٣.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٠٤/ ١٠٥/ ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال: ٤٥٩٥٨.

<sup>(</sup>۷) الكافى: ٦ / ٥٠ / ٥.

٢٣٦٢٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن قَبَّلَ وَلدَهُ كَتَبَ اللهُ عَزَّوجِلَّ لَهُ حَسَنَةً ، ومَن فَرَّحَهُ فَرَّحَهُ اللهُ يَومَ القِيامَةِ ، ومَن عَلَّمَهُ القرآنَ دُعِيَ بالأَبْوَينِ فَيُكسَيانِ حُلَّتِينِ يُضيءُ مِن نُــورِهِما وُجُــوهُ أهــلِ الجَنَّةِ ١٠٠.

٢٢٦٢٥\_عنه ﷺ في رجُلٍ قالَ : ما قَبَّلتُ صَبِيّاً قَطُّ ، فلَمَّا ولَّىٰ قالَ \_ : هذا رجُلَّ عِندي أَنَّهُ مِن أهل النَّارِ ''.

٢٢٦٢٦ عنه ﷺ لَمَا قبلَ الحَسَنَ والحُسَينَ ﷺ فقالَ الأقرَعُ بنُ حابسٍ : إنَّ لِي عَشرَةً مِن
 الأولادِ ما قَبَّلتُ واحِداً مِنهُم ! \_ : ما عليَّ إن نَزَعَ اللهُ الرَّحمةَ مِنكَ ؟! \_ أو كَلِمَةً نَحَوَها \_ ٣٠.

٢٢٦٢٧ - بحار الأنوار عن أبي هُرَيرَة : كان رسول اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ الحَسَنَ والحُسَينَ فقالَ عُيينَةً \_ وفي روايَةٍ غَيرِهِ : الأقرَعُ بنُ حابِسٍ \_ : إنّ لي عَشرَةً ما قبَّلتُ واحِداً مِنهُم قَطُّ ! فقالَ ﷺ : مَن لا يَرحَمُ لا يُرحَمُ .

وفي روايَةِ حَفصٍ الفَرّاءِ : فغَضِبَ رسولُالله ﷺ حتَّى الْتَمْعَ لَونُهُ وقالَ لِلرَّجُلِ : إن كانَ اللهُ قَد نَزّعَ الرَّحمَةَ مِن قَلبِكَ فما أَصنَعُ بِكَ ؟! مَن لَم يَرحَمْ صَغيرَنا ولَم يُعَزِّزْ كَبيرَنا فلَيسَ مِنّا٣.

(انظر) الخالق: باب ١٠٧٠.

وسائل الشيعة: ١٥ / ٢٠١ باب ٨٨ وص ٢٠٢ باب ٨٩.

## ٤١٩٧\_التَّصابِي لِلصَّبِيِّ

٢٢٦٢٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن كانَ عِندَهُ صَبِيٌ فلْيتَصابَ لَهُ ١٠٠.
 ٢٢٦٢٩ ـ عندﷺ : مَن كانَ لَهُ صَبِيٌ فلْيتَصابَ لَهُ ١٠٠.

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) الكاني: ٦ / ٤٩ / ١ و ص ٥٠ /٧.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١/٤٧٤/ ١٦٢٥.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٤٩ / ٢٨٢ / ٤٩.

<sup>(</sup>٥) الغقيه : ٤٧٠٧/٤٨٣/٣.

<sup>(</sup>٦) كنزالعمّال: ٤٥٤١٣.

٢٢٦٣٠ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : مَن كانَ لَهُ وَلَدٌ صَبا ١٠٠٠.

٢٢٦٣١ \_ بحار الأنوار عن جابِرٍ : دَخَلتُ علَى النَّبِيُّ ﷺ والحَسَنُ والحُسَينُ ﷺ على ظَهرِهِ وهُو يَجْنُو لَمُهُا ويقولُ : نِعمَ الجَمَلُ جَمَلُكُما، ونِعمَ العِدلانِ أَنتُا ٣٠.

٢٣٦٣٢ مجار الأنوار عن عُمرَ بنِ الخطّابِ: رأيتُ الحسنَ والحُسَينَ على عايتِيَ رسولِ اللهِ عَلَيْهُ، فقُلتُ: يُعمَ الفَرسُ لَكُما! فقالَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ: ويَعمَ الفارِسانِ هُما٣.

قَالَ الجِملسي في ذيل الحديث : كتابُ ابنِ البَيِّعِ وابن مهديٍّ والزَّمَخشريِّ قــالَ : حُــزُقَّة حُزُقَّة تَرَقَّ عَينَ بَقَّة (\*)، اللّهُمّ إنِّي أُحِبُّهُ فأحِبَّهُ وأُحِبَّ مَن يُحِبُّهُ...

قالَ الجَزَريُّ : فيهِ أَنَّهُ علَيهِ الصَّلاةُ والسَّلامُ كانَ يُرَقِّصُ الحَسَنَ أو الحُسَينَ ويَـقولُ : حُزُقَّة حُزُقَّة تَرَقَّ عَينَ بَقَّة، فتَرَقَّ الغُلامُ حتَّىٰ وَضَعَ قَدَمَيهِ علىٰ صَدرِهِ.

## ٤١٩٨ ـ الوَلَدُ الصَّالِحُ

الكتاب

﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًّا رَبُّهُ قَالَ رَبُّ هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيَّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ ﴾ ١٠.

<sup>(</sup>١) الكافي : ٦ / ٥٠ / ٤.

<sup>(</sup>٢-٢) البحار: ٤٣/ ٥٠٠/ ٥٠.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٢٨٦/٤٣. ٥١.

<sup>(</sup>٥) الحزقة: التصير الصغير الخطا، وعين بقة: أصغر الأعين، (كما في البحار).

<sup>(</sup>٦) آل عمران: ٣٨.

﴿رَبُّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ (١).

﴿ وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَاماً ﴾ ٣٠.

(انظر) مريم : ٥ والأنبياء : ٩٠.

٢٢٦٣٤ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إنّ الوَلدَ الصّالحَ رَيحانَةُ مِن رَياحِينِ الجَنَّةِ ٣٠.

٢٢٦٣٥ عنه ﷺ : الوَلَدُ الصَّالِحُ رَيَّانَةٌ مِن اللهِ، قَسَمَها بَينَ عِبادِهِ ١٠٠٠

٢٢٦٣٦ عنه ﷺ : مِن سَعادَةِ الرَّجُلِ الوَلَدُ الصَّالِمُ ١٠٠.

٣٢٦٣٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهُ : الوَلَدُ الصَّالِحُ أَجِمَلُ الذِّكرَينِ ١٠٠.

٢٦٦٣٨ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : قالَ رسولُ اللهِ ﷺ : مِيراتُ اللهِ عَزَّوجلَّ مِن عَبدِهِ المؤمنِ وَلَدُ يَعبُدُهُ مِن بَعدِهِ . ثُمَّ تَلا أبو عبدِاللهِ ﷺ آيةَ زَكرِيّا : ﴿هَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيّاً يَرِثُنِي ويَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ﴾ ٣٠.

٣٢٦٣٩ عنه ﷺ : مِيراتُ اللهِ مِن عَبدِهِ المؤمنِ وَلَدٌ صَالِحٌ يَستَغفِرُ لَهُ ١٠٠٠.

٢٢٦٤٠ الإمامُ علي ﷺ: ما سَأَلتُ ربي أولاداً نُضْرَ الوَجِهِ، ولا سَأَلتُهُ وَلَداً حسَنَ القامَةِ.
 ولكنْ سَأَلتُ ربي أولاداً مُطِيعِينَ للهِ وَجِلِينَ مِنهُ؛ حتى إذا نَظَرتُ إلَيهِ وهُ و مُطيعٌ للهِ قَـرَت عَيني ٣٠٠.

٢٢٦٤١ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَرَّ عيسَى بنُ مَريمَ ﷺ بِقَهرٍ يُعَذَّبُ صَاحِبُهُ ، ثُمَّ مَرَّ بهِ مِن قابِلٍ فإذا هُو لَيسَ يُعَذَّبُ ، فقالَ : يا رَبِّ ،مَرَرتُ بهذا القَبرِ عامَ أُوَّلَ وهُو يُعَذَّبُ ، ومَرَرتُ بهِ العامَ وهُو

<sup>(</sup>١) الصافّات: ١٠٠٠.

<sup>(</sup>٢) الفرقان: ٧٤.

<sup>(</sup>٢-٤) الكافي: ٦٠/٣/٦ و ص١٠/١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ١٠٤/ ١٨/ ٧٧.

<sup>(</sup>٦) غرر الحكم: ١٦٦٥.

<sup>(</sup>٧) البحار : ١٠٤ / ١٠١ / ٨٥.

<sup>(</sup>٨) مكارم الأخلاق: ١٦١٠/٤٧١/.

<sup>(</sup>٩) البحار : ١٠٤/ ٩٨/ ٦٦.

لَيسَ يُعَذَّبُ! فأوحَى اللهُ جلَّ جلالُهُ إلَيهِ : يا رُوحَ اللهِ، قَد أَدرَكَ لَهُ وَلَدٌ صالِحٌ فأصلَحَ طَريقاً وآوىٰ يَتيماً، فغَفَرتُ لَهُ بِما عَمِلَ ابنُهُۥ .

(انظر) وسائل الشيعة : ١٥ / ٩٧ باب ٢.

### ١٩٩٤\_وَلَدُ السُّوءِ

٢٢٦٤٢ ـ الإمامُ علي على الله : وَلَدُ السَّوءِ يَهدِمُ الشَّرَفَ، ويَشينُ السَّلَفَ ٣٠.

٣٠٤٣\_عنه ﷺ : وَلَدُ السَّوهِ يَعُرُّ السَّلَفَ، ويُفسِدُ الحَلَفَ٣٠.

٢٢٦٤٤ عنه الله : أشَدُّ المصائب شوء الخلَف (٥٠.

٢٢٦٤٥ عنه على : شَرُّ الأولادِ العاقُّ ١٠٠.

## ٤٢٠٠ ـ النَّهِيُ عن كُرهِ البناتِ

#### الكتاب

﴿وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالأُنْثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا ۚ وَهُوَ كَظِيمٌ \* يَتَوَارَىٰ مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَىٰ هُونِ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ﴾٣.

٢٦٦٤٦ الكافي عن حَمْزَةِ بنِ حُمرانَ يَرفَعُهُ : أَتِيَ رَجُلُ وَهُو عِندَ النَّبِيِّ ﷺ فَأَخْبِرَ بَمَولُودٍ أَصَابَهُ فَتَغَيَّرَ وَجَهُ الرِّجُلِ، فَقَالَ : خَلَ، قَالَ : خَرَجْتُ وَالمَرْأَةُ يَخْضُ فَأَخْبِرَتُ أُنِّهَا وَلَدَت جَارِيَةً، فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ : الأَرْضُ تُقِلُّها، والسَّهَاءُ تُنظِلُها، واللهُ يَرْزُقُها، وهِي رَيِحانَةٌ تَشَمُّها ٣٠.

٧٢٦٤٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : كانَ رسولُ اللهِ ﷺ إذا بُشِّرَ بِجارِيَةٍ قالَ : رَيْحَانَةٌ ورِزقُها علَى اللهِ

<sup>(</sup>۱) وسائل الشيعة : ۱۱ / ۲۰۵۰ ۲.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) غرر الحكم: ١٠٠٦٥، ٢٩٦٣، ١٠٠٥٥.

<sup>(</sup>٦) النحل: ٥٩ ، ٥٥ .

<sup>(</sup>٧) الكاني: ٦/٥/٦,

عَزَّوجِلُّ (١).

٢٣٦٤٨ الكافي عن إبراهيم الكَرخيَّ عَن ثِقَةٍ حَدَّتَهُ مِن أصحابِنا: تَزَوَّجتُ بالمَدينَةِ فقالَ لِي أبو عبدِاللهِ ﴿ : كَيفَ رأيتُ ؟ قلتُ : ما رأى رجُلُ مِن خَيرٍ في امرأةٍ إلا وقد رأيتُهُ فِيها، ولكنْ خانَتني ! فقالَ : وما هُو ؟ قلتُ : وَلَدَت جارِيَةً . قالَ : لَعَلَّكَ كَرِهتَها، إنَّ الله عَزَّوجلَّ يَقولُ : ﴿ اَبَاوْكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لا تَدْرُونَ أَيُّهُم أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعاً ﴾ (ال

٢٢٦٤٩ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لِرجُلٍ رآهُ مُتَسَخِّطاً مِن جارِيَةٍ وُلِدَت لَهُ ـ : أَرَأَيتَ لَو أَنَّ اللهَ تباركَ وتعالىٰ أوحىٰ إِلَيكَ أَنْ أختارَ لَكَ أَو تَختارَ لِنَفسِكَ، ما كُنتَ تَقولُ؟ قالَ : كُنتُ أقولُ : يا رَبِّ تَختارُ لِي، قالَ : فإنّ اللهَ قَدِ اختارَ لَكَ ".

٢٢٦٥٠ عنه ﷺ -اللجازود بن المُنذِر -: بَلغَني أَنّهُ وُلِدَ لكَ ابنَةً ، فتَسخَطها ؟ وما علَيكَ مِنها !
 رَيحانَةٌ تَشَمُّها وقَد كُفِيتَ رِزقَها ، و(قَد) كانَ رسولُ اللهِ ﷺ أبا بَناتٍ (").

٢٢٦٥١ - رسولُ الله على : لا تَكرَهوا البّناتَ ؛ فإنَّهُنَّ المُؤنِساتُ الغالِياتُ ١٠٠.

٢٢٦٥٢ عند عَلَيْ : مَن كَانَت لَهُ ابنَةُ فأدَّبَها وأحسَنَ أدَبَها ، وعَلَّمَها فأحسَنَ تَعليمَها ، فأوسَعَ عليها مِن نِعَم اللهِ الَّتِي أُسبَغَ عليهِ كَانَت لَهُ مَنَعَةٌ وسِتراً مِن النّارِ ٣٠.

٣٢٦٥٣ عنه ﷺ : البّناتُ هُنَّ المُشفِقاتُ الْجُهَزاتُ المُبارَكاتُ ١٠٠٠.

٢٢٦٥٤ عنه ﷺ: مَن وُلِدَت لَهُ ابنَةً فلَم يُؤذِها ولَم يُهِنْها ولَم يُؤثِرْ وُلدَهُ علَيها \_يَعني الذُّكورَ \_ أُدخَلَهُ اللهُ بها الجَنَّةَ ٩٠٠.

٢٢٦٥٥ - ٢٢٦٥ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : البّناتُ حَسَناتُ والبّنُونَ نِعَمٌ ، والحَسَناتُ يُثابُ علَيها والنّعَمُ مَسؤولٌ عَنها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>۱) البحار: ۱۰۶/۹۷/۱۰۶.

<sup>(</sup>٢-٢) الكافي: ١/٤/٦ و ص ٦/١١.

<sup>(</sup>٤) الكافي : ٦ / ٦ / ٩ .

<sup>(</sup>هـ ٨) كنزالعثال: ٤٥٣٧٤، ٤٥٣٩٩، ٤٥٣٩٩، ٤٥٤٠٠.

<sup>(</sup>٩) البحار : ۲۰۹/۲۰۹/۹۵.

٢٣٦٥٦ عنه ﷺ : البَنونَ نَعيمُ والبَناتُ حَسَناتُ، واللهُ يَسألُ عَنِ النَّعيمِ ويُــثيبُ عــلَى الحُسَناتِ...

٢٢٦٥٧ ــرسولُ اللهِ عَلَى الوَلَدُ البَناتُ الْحَدَّراتُ ، مَن كَانَت عِندَهُ واحِدَةٌ جَعَلَها اللهُ سِتراً لَهُ مِن النّارِ ".

٢٢٦٥٨ عنه ﷺ : إنّ الله تبارك و تعالىٰ على الإناثِ أرأفُ مِنهُ على الذُّكورِ ، وما مِن رجُلٍ يُدخِلُ فَرحَةً على امرأةٍ بَينَهُ وبَينَها حُرمَةً ، إلّا فَرَّحَهُ اللهُ تعالىٰ يَومَ القِيامَةِ ٣٠.

## ٤٢٠١ الحَثُّ علَى العدلِ بينَ الأولادِ

٢٢٦٥٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّقُوا اللهَ واعدِلوا في أولادِكُمْ ٣٠.

٢٢٦٦٠ عنه ﷺ : إِنَّ لَهُم علَيكَ مِن الحَقِّ أَن تَعدِلَ بَينَهُم، كَمَا أَنَّ لَكَ علَيهِم مِن الحَقِّ أَن يَبَرُّوكَ ١٠٠.

٢٢٦٦١\_عنهﷺ : اِعدِلوا بَينَ أولادِكُم في النَّحْلِ™، كها تُحِبُّونَ أن يَعدِلوا بَــينَكُم في البِرِّ واللَّطفِ™.

٢٢٦٦٢ عنه ﷺ : إِنَّقُوا اللهَ واعدِلوا بَينَ أُولادِكُم كَمَا تُحِبُّونَ أَن يَبَرُّوكُم ١٨٠.

٣٢٦٦٣ عنه على : إعدِلوا بَينَ أولادِكُم كما تُحِبُّونَ أن يَعدِلوا بَينَكُم في البِرِ واللَّطفِ٣٠.

٢٢٦٦٤ عنه على : ساؤوا بَينَ أولادِكُم في العَطِيَّةِ ، فلو كُنتُ مُفَضَّلاً أَحَداً لَفَضَّلتُ النِّساءَ ٥٠٠٠

<sup>(</sup>١) الكافي: ١٢/٧/٦.

<sup>(</sup>٢) مكارم الأخلاق: ١٦١٣/٤٧٢١.

<sup>(</sup>٣) الكافي: ٦/٦/٧.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) كنز المثال: ٤٥٣٥٨، ٤٥٣٥٨.

<sup>(</sup>٦) النُّعُل: العطيَّة والهبة ابتداءً من غير عِوْض ولا استحقاق. (النهاية: ٥ / ٢٩).

<sup>(</sup>٧\_٨) كنز المثال: ٤٥٣٤٨، ٨٤٣٥٤.

<sup>(</sup>٩) البعار: ١٦/٩٢/١٠٤.

<sup>(</sup>١٠) كنز المتال: ٤٥٣٤٦.

٣٢٦٦٥ ـعنه ﷺ : إنَّ اللهَ تعالىٰ يُحِبُّ أن تَعدِلوا بَينَ أولادِكُم حتَّىٰ في القُبَلِ٣٠.

٢٢٦٦٦ ـ الإمامُ علي على الله : أبصر رسولُ الله رجُلاً لَهُ وَلَدانِ فَقَبَّلَ أَحَدَهُما و تَرَكَ الآخَرَ ، فقالَ على الله على ا

٢٣٦٦٧ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : واللهِ، إنّي لأُصانِعُ بَعضَ وُلْدي وأُجلِسُهُ علىٰ فَخِذي، وأَكثِرُ لَهُ الْحَبَّةُ، وأُكثِرُ لَهُ الشُّكرَ، وإنَّ الحَقَّ لِغَيرِهِ مِن وُلدي، ولكنْ مُحافظةٌ عليهِ مِنهُ ومِن غَيرِهِ، لِئلًا يَصنَعوا بهِ ما فَعَلَ بِيُوسُفَ وإخوَتِهِ ٣١٠٠.

٢٣٦٦٨ كنز العمّال عن النُّعمانِ بنِ بَشيرٍ : أعطاني أبي عَطيَّةً ، فقالَت أُمِّي عَمرَةُ بِنتُ رَواحَةَ : لا أرضىٰ حتّىٰ تُشهِدَ النَّبِيُّ ﷺ ، فأتَى النَّبِيُّ فقالَ : إنِّي أعطَيتُ ابني مِن عَمرَةَ عَطِيَّةً فأمَرَتني أن أرضىٰ حتّىٰ تُشهِدَ النَّبِيُّ عَظِيَّةً فأمَرَتني أو لادِكُم، أشهِدَكَ ، فقالَ : أعطَيتَ كُلُّ وُلدِكَ مِثلَ هذا؟ قالَ : لا ، قالَ : فاتَّقُوا الله واعدِلوا بَينَ أولادِكُم، لا أشهَدُ علىٰ جَورِ ١٠٠٠.

(انظر) القضاء (۲) : باب ۲۳۷۷. وسائل الشيعة : ۱۳ / ۳٤۳ باب ۱۱.

## ٤٢٠٢ ـ الحَثُّ علَى الإحسانِ إلَى الوالدَينِ

#### الكتاب

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفِّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً \* وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبِيَانِي صَغِيراً ﴾ أُم

(انظر) البقرة: ٨٢ ومريم: ١٤، ٣٢ ولقمان: ١٤ والأحقاف: ١٥.

<sup>(</sup>١)كنزالمتال: ٥٣٥٠.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٩٤ / ٨٤ / ٩٤.

<sup>(</sup>٣) كذا في المصدر والصحيح «بيوسفَ إخوتُهُ».

<sup>(</sup>٤) تقسير العيّاشيّ: ٢ / ١٦٦.

<sup>(</sup>٥) كنزالمتال: ٤٥٩٥٧.

<sup>(</sup>٦) الإسراء: ٢٤.٢٣.

٣٢٦٦٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عَن حتَّى الوالِدَينِ علىٰ وَلَدِهِما ــ : هُمَا جَنَّتُكَ وَنَارُكَ ١٠٠.

٧٢٦٧٠ الإمامُ الصَّادقُ ﷺ فِي قُولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَبِالْوَالِّذَيْنِ إِخْسَاناً ﴾ \_: الإحسانُ أَن تُحسِنَ

صُحبَتَهُا، وأن لا تُكَلُّفَهُا أن يَسألاكَ شَيئاً مِمَّا يَحتاجانِ إلَيهِ وإن كانا مُستَغنِيَينِ ٣٠.

٢٢٦٧١ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن سَرَّهُ أَن يُمَدَّ لَهُ فِي عُمُرِهِ ويُزادَ فِي رِزقِهِ فَلْيَبَرَّ والِدَيهِ، ولْيُصِلْ رَحِمَهُ ٣٠.

٢٢٦٧٢ - الإمامُ علي ﷺ : بِرُّ الوالِدَينِ مِن أكرَم الطِّباع ٥٠٠.

٣٢٦٧٣ عنه ﷺ : بِرُّ الوالِدَينِ أَكْبَرُ فَريضَةٍ ١٠٠٠

٢٢٦٧٤ \_ الإمامُ الصّادقُ على : بَرُّوا آباءكُم يَبَرَّكُم أبناؤكُم ١٠٠.

٢٣٦٧٥ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ وقد سَأَلَهُ ابنُ مَسعودٍ عَن أَحَبُّ الأَعبالِ إِلَى اللهِ تعالىٰ ـ : الصَّلاةُ علىٰ وقتِها. قلتُ : ثُمَّ أَيُّ؟ قالَ : بِرُّ الوالِدَينِ™.

٢٢٦٧٦ عند ﷺ لِرجُلٍ قالَ لَهُ : جِئْتُ ٱبايِعُكَ علَى الهِجرَةِ، وتَرَكَتُ أَبَوَيَّ يَبكِيانِ ..: إرجِعُ إلَيها، فأضحِكُهُما كما أبكَيتَهُما ٣.

٣٢٦٧٧ ـعنه ﷺ : منَ بَرَّ والِدَيهِ طُوبِيٰ لَهُ، زادَ اللهُ في عُمرِهِ ١٠٠.

٢٢٦٧٨ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ : إنَّ اللهُ عَزَّوجلَّ ... أَمَرَ بالشُّكرِ لَهُ ولِلوالِدَين ، فَن لَم يَشكُرُ والِدَيهِ لَم يَشكُر اللهُ ١٠٠٠.

٢٢٦٧٩ رسولُ اللهِ ﷺ - لَمَّا أَتَنَهُ أَختُ لَهُ مِن الرَّضاعَةِ، ثُمَّ جاءَ أُخُوها فلَم يَصنَعُ بهِ ما

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣١٦/٣.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٢ / ١٥٧ / ١.

<sup>(</sup>٣) الترغيب والترهيب: ٣/٢١٧/١.

<sup>(£)</sup> البحار : ۱/۲۱۲/۷۷.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٤٤٢٣.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧٤/ ٦٥/ ٢١.

<sup>(</sup>٧-١) الترغيب والترهيب: ٣/ ٣١٤/١ و ص ٣١٥/٥ و ص ٢٧/٣١٧.

<sup>(</sup>١٠) الخصال: ١٥٦ / ١٩٦.

صَنَعَ بها، فقيلَ : صَنَعتَ بأُختِهِ ما لَم تَصنَعْ بهِ وهُو رجُلُ ! \_ : لأنَّها كانَت أبَرَّ بأبِيها مِنهُ ١٠٠.

٢٢٦٨٠\_عنه ﷺ : رِضا اللهِ في رِضا الوالِدِ، وسَخَطُ اللهِ في سَخَطِ الوالِدِ٣٠.

٢٣٦٨١ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ كانَ مِن دُعائهِ لأَبْوَيهِ ـ : اللَّهُمَّ اجعَلْني أَهابُهُمَّا هَيبَةَ السُّلطانِ العَسُوفِ، وأَبَرُّهُمَا بِرَّ الأُمِّ الرَّؤُوفِ، واجعَلْ طاعَتي لِوالِدَيَّ وبِرِّي بهِمَا أَقَرَّ لِعَينَيَّ مِن السُّلطانِ العَسُوفِ، وأَبْرُهُمَا بِرَّ الأُمِّ الرَّؤُوفِ، واجعَلْ طاعَتي لِوالِدَيَّ وبِرِّي بهِمَا أَقَرَّ لِعَينَيٍّ مِن رَقِدَةِ الوَسنان، وأَثْلَجَ لِصَدري مِن شِربَةِ الظَّمآنِ؛ حتَّىٰ أُوثِرَ علىٰ هَوايَ هَواهُمَا ٣٠.

## ٤٢٠٣ ـ الحَثُّ علىٰ بنِّ الوالِدَينِ وإنْ كانا فاجِرَينِ

٢٢٦٨٢ الإمامُ الباقرُ ﷺ : ثَلاثُ لَم يَجعَلِ اللهُ عَزَّوجلَّ لأَحَدٍ فيهِنَّ رُخصَةً : أَداءُ الأمانَةِ إِلَى اللبِّرِّ والفاجِرِ، وبِرُّ الوالِدَينِ بَرَّينِ كانا أو فاجِرَينِ ''.

٢٢٦٨٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : بِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ ، فإن كانا مُشرِكَينِ فلا تُطِعْهُما ولا غَيرَهُما في المَعصيّةِ ؛ فإنّهُ لاطاعَةَ لَجُلوقِ في مَعصِيّةِ الخالِقِ (٠٠).

٢٣٦٨٤ ـ الإمامُ الرَّضا ﷺ : بِرُّ الوالِدَينِ واجِبٌ وإن كانا مُشرِكَينِ، ولا طاعَةَ لَمُّها في مَعصِيَةِ الخالِقِ٣٠.

٢٢٦٨٥ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - لِرجُلٍ كانَ أَبَواهُ مِن الْحَالِفينَ - : بَرَّهُما كَمَا تَبَرُّ المُسلمَينِ مِمَّن يَتُولِّانا <<.

<sup>(</sup>١) البحار: ٧٤/ ٨٢ / ٥٨.

<sup>(</sup>٢) الترغيب والترهيب: ٣٠ / ٣٢٢ / ٣٠.

<sup>(</sup>٣) الصحيفة السجّاديّة: ٢٠١ الدعاء ٢٤.

<sup>(</sup>٤) البحار : ١٥/٥٦/٧٤.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ۲۰۸. ۹/

<sup>(</sup>٦) البحار: ٧٤/ ٧٢/ ٥٥.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٧٤/٥٦/٧٤.

### ٤٢٠٤ ـ الحَثُّ على بِرِّ الوالِدَينِ بعدَ مَوتِهِما

٣٢٦٨٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : سَيَّدُ الأبرارِ يَومَ القِيامَةِ رجُلُ بَرَّ والِدَيهِ بَعدَ مَوتِهما ١٠٠٠

٢٣٦٨٧ -عنه ﷺ - في وصيَّتِهِ لِرجُلٍ - : ووالِدَيكَ فأطِعْهُما وبَرَّهُما حَيَّينِ كانا أو مَيِّتَينِ ، وإن أمراك أن تَخرُجَ مِن أهلِكَ ومالِكَ فافعَلْ ؛ فإنّ ذلكَ مِن الإيمانِ ٣٠.

٢٣٦٨٨ الإمامُ الباقرُ على: إنَّ العَبدَ لَيكونُ بارَّ أَبِوالِدَيهِ فِي حياتِهِما، ثُمَّ يَمُوتانِ فلا يَقضي عَنهُما دُيونَهُما ولا يَستَغفِرُ لَهُما فيكتُبُهُ اللهُ عاقاً. وإنَّهُ لَيكونُ عاقاً لَهُما فِي حياتِهِما غَيرَ بارِّ بهِما، فإذا ماتا قَضَىٰ دَينَهُما واستَغفَرَ لَهُما فيكتُبُهُ اللهُ عَزَّ وجلَّ بارِّ أَسَّ.

٢٣٦٨٩ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: ما يَمنَعُ الرّجُلَ مِنكُم أَن يَبَرُّ والِدَيهِ حَيَّينِ أَو مَيُّتَينِ : يُصَلِّي عَنهُما، ويَتَصَدَّقُ عَنهُما، ويَحِجُّ عَنهُما، ويَصومُ عَنهُما، فيكونُ الّذي صَنَعَ لَهُما، ولَهُ مِثلُ ذلكَ، فَيَزيدُهُ اللهُ عَزَّوجِلَّ بِبرُّهِ وصِلَتِهِ خَيراً كَثيراً ؟!(\*)

٢٢٦٩٠ ــرسولُ الله ﷺ ــ لمّا شئلَ عن بِرِّ الوالِدَينِ بَعدَ مَوتِهِا ــ: نَعَم، الصَّلاةُ عَـلَيهِا، والاستِغفارُ لَمُّها، وإنفاذُ عَهدِهِما مِن بَعدِهِما، وصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِي لا تُــوصَلُ إلّا بِهِــها، وإكــرامُ صَديقِها...

#### ٤٢٠٥ ــ الجَنَّةُ تحتَ أقدام الأُمَّهاتِ

٣٢٦٩١ رسولُ اللهِ عِنْهُ : الجِئَةُ تَحَتَ أقدام الأُمَّهاتِ٠٠.

٢٢٦٩٢ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : قالَ موسَى بنُ عِمرانَ : يا رَبِّ، أُوصِني. قالَ : أُوصِيكَ بِي، قالَ : فقالَ : رَبُّ أُوصِني. قالَ : أُوصِيكَ بِي ـ ثَلاثاً \_ قالَ : يا رَبُّ، أُوصِني. قالَ : أُوصِيكَ بأُمُّك،

<sup>(</sup>١) البحار : ١٠٠/٨٦/٧٤.

<sup>(</sup>٤-٢) الكاني: ٢/١٥٨/٢ و ص١٦٦/٢١ و ص ٧/١٥٩.

<sup>(</sup>٥) الترغيب والترهيب: ٣٢/٣٢٣/٣.

<sup>(</sup>٦) كنزالمثال: ٤٥٤٣٩.

قَالَ : يَا رَبِّ، أُوصِني . قَالَ : أُوصِيكَ بِأُمِّكَ ، قَالَ : يَا رَبِّ ، أُوصِني . قَالَ : أُوصِيكَ بأبِيكَ ١٠٠ .

٢٣٦٩٣ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : جاءَ رَجُلُ إِلَى النَّبِيِّ عَلَى : يا رسولَ اللهِ ، مَن أَبَرُّ ؟ قالَ : أُمَّكَ ، قالَ : ثُمَّ مَن ؟ قالَ : أُمَّلَ ، قالَ : ثُمَّ مَن ؟ قالَ : أُمَّكَ ، قالَ : ثُمَّ مَن ؟ قالَ : أُباكَ ".

٢٣٦٩٤ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ : أمّا حَقُّ أمَّكَ فأن تَعلَمَ أُنَّهَا حَمَلَتكَ حَيثُ لا يَحتَمِلُ أَحَدُ أَحَداً، ووَقَتكَ بَجَميعِ جَوارِحِها، ولَم تُبالِ أن تَجَداً، وأعطَتكَ مِن ثَمَرَةِ قَلبِها ما لا يُعطي أَحَدُ أَحَداً، ووَقَتكَ بَجَميعِ جَوارِحِها، ولَم تُبالِ أن تَجُوعَ وتُطعِمَكَ، وتَعطَشَ وتَسقيَكَ، وتَعرىٰ وتكسوك، وتنضحىٰ وتُنظِلَّك، وتهجُرَ النَّومَ لأجلِك، ووَقَتكَ الحَرَّ والبَردَ، لِتَكونَ لهَا، فإنّكَ لا تُطيقُ شُكرَها إلّا بِعَونِ اللهِ وتَوفيقِهِ ٣٠.

٢٣٦٩٥ - كنز العبّال عن عمر بن الخطّاب : كُنّا مَع رسولِ اللهِ على جَبَلٍ فأشرَ فنا على وادٍ، فرَأْيتُ شابًا يَرعىٰ غَنَماً لَهُ أعجَبَني شَبابُهُ، فقلتُ : يا رسولَ اللهِ، وأيُّ شابٌ لَو كانَ شَبابُهُ في سَبيلِ اللهِ وأنتَ لا تَعلَمُ. ثُمّ دَعاهُ النَّبيُ عَلَيْ سَبيلِ اللهِ وأنتَ لا تَعلَمُ. ثُمّ دَعاهُ النَّبيُ عَلَيْ فقالَ النَّبيُ عَلَيْ اللهِ عَمْلُ ، فَلَا لَهُ عَمْلُ ، فلَعلَهُ في بَعضِ سَبيلِ اللهِ وأنتَ لا تَعلَمُ. ثُمّ دَعاهُ النَّبيُ عَلَيْ النَّبيُ عَلَيْ النَّبيُ عَلَيْ النَّهِ النَّهِ النَّهِ عَلَيْ النَّه عَلَيْ النَّه عَلَيْ النَّه عَلَيْ النَّه عَلَى اللهِ عَنْدَ رِجلَيها الجُنَّة ".

٢٢٦٩٦ - رسولُ اللهِ ﷺ - لِرجُلٍ يُريدُ الجِهادَ وأُمَّهُ تَمْنَعُهُ -: عِندَ أُمِّكَ قَرَّ، وإِنَّ لَكَ مِن الأَجرِ عِندَها مِثلَ ما لَكَ في الجِهادِ (٥٠).

٢٣٦٩٧\_عنه ﷺ ـ لِرجُلِ استَشارَهُ في الجِهادِ ــ: هَل لَكَ مِن أُمِّ؟ قالَ : نَعَم، قالَ : فالْزَمْها؛ فإنّ الجنَّةَ عِندَ رِجلِها. رواه ابن ماجة والنَّسائيّ واللَّفظُ له والحاكم، وقال : صحيح الإسناد.

ورَواه الطَّبرانيَّ بإسناد جيّد، ولفظه قال: أَتَيتُ النَّبيَّ ﷺ أُستَشيرُهُ في الجِهادِ، فـقالَ النَّبيُّﷺ: أَلَكَ والِدانِ؟ قلتُ: نَعَم، قالَ: الزَّمْهُما؛ فإنَّ الجنَّةَ تَحَتَ أُرجُلِهِها...

<sup>(</sup>١) مشكاة الأنوار : ١٦٢.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢ / ١٥٩ / ٩.

<sup>(</sup>٣) البحار: ١/٦/٧٤.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) كنزالعمّال: ١١٧٦٠، ١٤٥٦٩.

<sup>(</sup>٦) الترغيب والترهيب: ٢١٦/٣١٦/١.

٢٢٦٩٨ عنه ﷺ : بَينا أنا في الجنَّةِ إذ سَمِعتُ قارئاً، فقُلتُ : مَن هذا؟ قالوا : حارِثَةُ بنُ النُّعهانِ، فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : كذلك البررُّ، كذلك البررُّ، وكانَ أَبَرَّ النّاسِ بأُمِّهِ ١٠٠.

٢٢٦٩٩ ـ كنز العيّال عن إبراهيم بنِ مهزم : خَرَجتُ مِن عِندِ أَبِي عبدِاللهِ ﷺ لَيلَةً مُمسِياً فأتَيتُ مَنزِلي بالمَدينَةِ وكانَت أُمِّي مَعي، فوَقَعَ بَيني وبَينَها كَلامٌ فأغلَظتُ لَهَا.

فَلَمَّا أَن كَانَ مِن الغَدِ صَلَّيتُ الغَداةَ وأَتَيتُ أَبَا عَبْدِاللهِ ﷺ، فَلَمَّا دَخَلَتُ عَلَيْهِ فَقَالَ لِي مُبتَدِئاً : يَا أَبَا مَهْزِمٍ، مَالَكَ ولِلوَالِدَةِ أَعْلَظْتَ فِي كَلَامِهَا البَارِحَةَ؟! أَمَا عَلِمْتَ أَنَّ بَطَنْهَا مَنْزِلٌ قَد سُكِنتَهُ، وأَنَّ حِجْرَهَا مَهَدٌ قَد غَمْزَتَهُ، وتَديّها وِعاءُ قد شَرِبتَهُ؟! قالَ : قلتُ : بليٰ، قالَ : فلا تَعْلُظْ لَمَاسَ.

٢٢٧٠٠ رسولُ الله ﷺ \_ لِرجُلِ قالَ لَهُ : ما مِن عَمَلِ قَبيحٍ إِلّا قَد عَمِلتُهُ ، فهَل لِي مِن تَويَةٍ ؟ \_ :
 فهَل مِن والِدَيكَ أَحَدُ حَيُّ ؟ قالَ : أبي ، قالَ : فاذهَبْ فَبَرَّهُ ، قالَ : فلَمَّا ولَّىٰ ، قالَ رسولُ اللهِ ﷺ :
 لَو كانَت أُمُّدُا ٣٠

#### ٤٢٠٦\_إيذاءُ الوالِدَينِ

#### الكتاب

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً إِمَّا يَبَلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفَّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾ ٣.

٢٢٧٠١ - الإمامُ الصّادقُ ﷺ - في قَولِهِ تعالىٰ : ﴿إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الكِبرَ... ﴾ .. : إن أضجَراكَ فلا تَقُلْ هَمُا : أُفِّ ، ولا تَنهَزهُما إن ضَرَباكَ ١٠٠.

<sup>(</sup>١)كنزالمتال: ٤٥٩٣٧.

<sup>(</sup>٢) بصائر الدرجات: ٣/٢٤٣.

<sup>(</sup>٣) البحار : ٨٨/٨٢/٧٤.

<sup>(</sup>٤) الإسراء: ٢٣.

<sup>(</sup>٥) الكاني: ١/١٥٨/٢.

٢٢٧٠٢ عنه ﷺ : أدنَى العُقوقِ: «أُفِّ»، ولَو عَلِمَاللهُ عَزَّوجِلَّ شَيئاً أَهْوَنَ مِنهُ لَنَهَىٰ عَنهُ ١٠٠. ٢٢٧٠٣ عنه ﷺ : لَو عَلِمَ اللهُ شَيئاً أَدنىٰ مِن «أُفِّ» لَنَهَىٰ عَنهُ، وهُو مِن أُدنَى العُقوقِ ٣٠.

٢٢٧٠٤ عنه ﷺ - في قولِهِ تعالىٰ : ﴿وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلُّ مِنَ الرَّحْمَةِ ﴾ .. ؛ لا تَمَلُّأ عَينَيكَ من النَّظَرِ إلَيهِما إلّا بِرَحْمَةٍ ورِقَّةٍ ، ولا تَرفَعْ صَوتَكَ فَوقَ أصواتِهِما ، ولا يَدَكَ فَوقَ أيديهِما ، ولا تَقَدَّمْ قُدّامَهُما ٣٠.

٢٢٧٠٥ ــ الإمامُ الباقرُ ﷺ : إنّ أبي نَظَرَ إلىٰ رجُلٍ ومَعَدُ ابنُهُ يَمْسي والابنُ مُتَّكِئُ علىٰ ذِراعِ الأب، قالَ : فما كَلَّمَهُ أبي ﷺ مَقتاً لَهُ حتىٰ فارَقَ الدُّنيانُ.

٣٠٧٠٦ عنه ﷺ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ فَلَا تَقُلْ لَمُهَا أَنَّ ﴾ .. هُو أَدنَى الأَدْىٰ حَرَّمَ اللهُ فَمَا فَوقَهُ ١٠٠٠ 
٢٢٧٠٧ الإمامُ الصّادقُ ﷺ في قولِهِ تعالىٰ: ﴿ وقُلْ لَهُمَا قَوْلاً كَرِيماً ﴾ .. إن ضَرَباك فَقُلْ لَهُما : غَفَرَ اللهُ لَكُما ١٠٠.

٢٢٧٠٨\_عندﷺ لِرجُلٍ قالَ لَهُ : إنَّ والِدي تَصَدَّقَ علَيَّ بدارٍ ثُمَّ بَدالَهُ أَن يَرجِعَ فيها... \_: بِئْسَ ما صَنَعَ والِدُكَ، فإن أنتَ خاصَمتَهُ فلا تَرفَعْ علَيهِ صَوتَكَ، وإن رَفَعَ صَـوتَهُ فـاخفِصْ أنتَ صَوتَكَ™.

٧٢٧٠٩ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: مِن الكَبائرِ شَتمُ الرَّجُلِ والِدَيدِ، يسبُّ الرَّجُلُ أبا الرَّجُلِ فيسبُّ أباهُ، ويسبُّ أمَّةُ فيسبُّ أمَّةُ فيسبُّ أمَّةُ فيسبُّ أمَّةُ فيسبُّ أمَّةً

## ٤٢٠٧ ـ عُقوقُ الوالِدَينِ

٠ ٢٢٧١ ـ رسولُ اللهِ عَلَمُ : ـ مِن كِتابٍ لَهُ إِلَىٰ أَهْلِ الْيَمَنِ ـ : إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائْرِ عندَ اللهِ يَومَ القِيامَةِ :

<sup>(</sup>١-١) الكاني: ٢/ ٢٤٨ ( و ص ٧/٣٤٩ وص ١/١٥٨ و ص ٨/٢٤٩.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٤/٧٨/٧٤.

<sup>(</sup>٦) الكاني: ٢/٨٥١/١.

<sup>(</sup>٧) وسائل الشيعة : ١٨ / ٢٢٤ / ٢.

<sup>(</sup>٨) كنز العمّال: ٥٥٤٥٥.

الإشراكُ باللهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمنَةِ بغَيرِ الحَقِّ، والفِرارُ في سَبيلِ اللهِ يَومَ الزَّحفِ، وعُـقوقُ الوالِدَينِ٠٠٠.

٢٢٧١١ عنه ﷺ : يُقالُ لِلعاقِّ : إعمَلْ ما شِئتَ فإنَى لا أَغْفِرُ لَكَ ٣٠.

٢٢٧١٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على : عُقوقُ الوالِدَينِ مِن الكَيائرِ ؛ لأنَّ اللهَ تعالىٰ جَعَلَ العاقَ عَصِيّاً شَقِيّاً ٣٠.

۲۲۷۱۳ عنه على : الذُّنوبُ الَّتِي تُظلِمُ الْهُواءَ عُقوقُ الوالِدَينِ ".

٢٢٧١٤ ـ الإمامُ الهادي على : العُقوقُ يُعقِبُ القِلَّةَ، ويُؤَدِّي إِلَى الذِّلَّةِ ١٠٠٠

٢٢٧١٥\_عنه ﷺ : العُقوقُ ثُكُلُ مَن لَم يُثكَلُ ٣٠.

٢٢٧١٦ ـ الإمامُ العسكريُ ﷺ: جُرأَةُ الوَلَدِ على والدِهِ في صِغَرِهِ تَدعو إلَى العُقوقِ في كِبَرِهِ ٣٠. ٢٢٧١٧ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: أَيُّا رجُلِ دَعا على وَلَدِهِ أُورَثَهُ الفَقَرَ ٣٠.

(انظر) الدعاء: باب ١٢٠٣.

٢٢٧١٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: إِثْنَتَانِ يُعَجِّلُهُمَا اللهُ في الدُّنيا : البَغيُ وعُقوقُ الوالِدَينِ٣٠.

٣٢٧١٩ ـ الإمامُ الرِّضاﷺ: حَرَّم اللهُ عُقوقَ الوالِدَينِ لِمَا فيهِ مِن الحُرُوجِ مِن التَّوفيقِ لِطاعَةِ اللهِ عَزَّوجلَّ، والتَّوقيرِ لِلوالِدَينِ وتَجَنُّبِ كُفُو النِّعمَةِ، وإبطالِ الشُّكو، وما يَدعو مِن ذلك إلىٰ قِلَّةِ عَزَّوجلَّ، والقِطاعِهِ، لِمَا في العُقوقِ مِن قِلَّةِ تَوقيرِ الوالِدَينِ والعِرفانِ بِحَمَّتِها، وقَطعِ الأرحامِ، النَّسلِ وانقِطاعِهِ، لِمَا في العُقوقِ مِن قِلَّةِ تَوقيرِ الوالِدَينِ والعِرفانِ بِحَمَّتِها، وقَطعِ الأرحامِ،

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ٣ / ٣٢٧ / ٤.

<sup>(</sup>٢) اليحار: ٧٤/ ٨٠/ ٨٢.

<sup>(</sup>٣) علل الشرائع: ٤٧٩ / ٢.

<sup>(</sup>٤) اليحار : ۲۱/۷٤ (٤ , ٦١/

<sup>(</sup>٥\_٦) البحار: ٧٤/٨٤/٥٩.

<sup>(</sup>٧) تحف العقول : ٤٨٩ .

<sup>(</sup>٨) البحار: ١٠٤/ ٩٩/ ٧٧.

<sup>(</sup>٩)كنزالمتال: ٤٥٤٥٨.

والزُّهدِ مِن الوالِدَينِ في الوَلَدِ، وتَركِ التَّربيَةِ بعِلَّةِ تَركِ الوَلَدِ بِرَّهُمَا٣٠.

(انظر) الذُّنْب: باب ١٣٨٤.

وسائل الشيعة: ١٥ / ٢١٦ باب ١٠٤.

#### ٤٢٠٨ ـ مِن العُقوق

٢٢٧٢-الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مِن العُقوقِ أَن يَنظُرَ الرَّجُلُ إلى والِدَيهِ فَيُحِدَّ النَّظَرَ إلَيهِا ١٠٠٠
 ٢٢٧٢١ عنه ﷺ : مَن نَظَرَ إلى أَبُويهِ نَظَرَ ماقِتٍ وهُما ظالِمانِ لَهُ ، لَم يَقبَلِ اللهُ لَهُ صَلاةً ١٠٠٠
 ٢٢٧٢٢ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : مَن أحزَنَ والِدَيهِ فَقَد عَقَهُما ١٠٠٠

٢٢٧٢٣\_عنه ﷺ : إِنَّ فَوقَ كُلِّ عُقوقٍ عُقوقاً حتى يَقتُلَ الرِّجُلُ أَحَدَ والِدَيهِ ، فإذا فَعَلَ ذلكَ فَلَيسَ فَوقَهُ عُقوقٌ (٠٠).

### ٤٢٠٩ ـ حَقُّ الوالدِ علَى الوَلَدِ

٢٢٧٢٤ ـ الإمامُ عليٌ ﷺ : إنّ لِلوَلَدِ علَى الوالِدِ حَقّاً ، وإنَّ لِلوالِدِ علَى الوَلَدِ حَقّاً ؛ فحَقَّ الوالِدِ علَى الوَلَدِ عَلَى الوَلَدِ أَن يُطيعَهُ فِي كُلِّ شيءٍ إلّا في مَعصيَةِ اللهِ سبحانَهُ™.

٢٢٧٢٥ ــرسولُ اللهِ ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عَن حَقِّ الوالِدِ علىٰ وَلدِهِ ــ: لا يُسَمِّيهِ باسمِهِ ، ولا يَمشي بَينَ يَدَيهِ ، ولا يَجلِش قَبلَهُ ، ولا يَستَسِبُ لَهُ ٣٠.

٣٢٧٢٦ عنه على العَلَم على وَلَدِهِ أَن يَخشَعَ لَهُ عِندَ الغَضَب ١٠٠٠

<sup>(</sup>١) البعار : ٢٤/٧٤/ ٦٦.

<sup>(</sup>٢) الكاني: ٢/٣٤٩/٧.

<sup>(</sup>٣) البحار: ٧٤/ ٢١/ ٢٦.

<sup>(</sup>٤) كنزالممّال: ٤٥٥٣٧.

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٣٤٨ / ٤ .

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: المكمة ٣٩٩.

<sup>(</sup>۷) الكافي: ۲ / ۱۵۹ / ٥ .

<sup>(</sup>۸) کنزال**م**تال : ٤٥٥١٢ .

۲۲۷۲۷ ـــالإمامُ الصّادقُ ﷺ : يَجِبُ لِلوالِدَينِ علَى الوَلَدِ ثَلاثَةُ أَشياءَ : شُكرُهُما علىٰ كُلِّ حالٍ ، وطاعَتُهُما في السُّرِّ والعَلانِيّةِ ١٠٠.

٢٢٧٢٨ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ: أمّا حَقُّ أبيكَ فأن تَعلَمَ أُنّهُ أصلُكَ وأُنّهُ لَولاهُ لَم تَكُن، فَهها رَأيتَ في نَفسِكَ مِمّا يُعجِبُكَ فاعلَمْ أَنَّ أباكَ أصلُ النّعمَةِ علَيكَ فيهِ، فاحمَدِ اللهَ واشكُرْهُ على قَدرِ ذلكَ، ولا قُوَّة إلّا باللهِ ٣٠.

#### ٤٢١٠ ـ اعتبارُ الوَلَدِ ومالِهِ لأبيهِ

٢٢٧٢٩\_رسولُ اللهِ ﷺ \_ لِرجُلِ جاءَ إلَيهِ يُخاصِمُهُ \_: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ ٣٠.

٢٢٧٣٠ عنه ﷺ \_لِرجُلٍ قالَ لَهُ: إنّ أبي يُريدُ أن يَستَبيحَ مالي \_: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ ".

٣٢٧٣١ عنه ﷺ \_لِرجُلِ قالَ لَهُ : إِنَّ أَبِي غَصَبني مالي \_: أَنتَ ومالُكَ لأبيكَ ١٠٠٠.

٢٢٧٣٢\_عنه ﷺ لِرجُلٍ قالَ لَهُ : إنّ لي مالاً وعِيالاً وإنَّ لأبي مالاً وعِيالاً وهُو يُريدُ أن يَأْخُذَ مالى \_: أنتَ ومالُكَ لأبيكَ™.

۲۲۷۳۳ الإمامُ الصادقُ ﷺ - لمّا سُئلَ عَمّا يَجِلُّ للرّجُلِ مِن مالِ وَلَدِهِ - : قُوتُهُ بغَيرِ سَرَفٍ إذا اضطُرَّ إلَيهِ. قالَ : فقلتُ لَهُ : فقولُ رسولِ اللهِ عَلِيُّ للرّجُلِ الّذي أتاهُ فقلَاَمَ أباهُ فقالَ لَهُ : «أنتَ ومالُكَ لأبيكَ»؟

فقال: إنَّما جاءَ بأبيهِ إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، هذا أبي وقد ظَلَمَني مِيراثي مِن أُمِّي، فأخبرَهُ الأبُ أنَّهُ قَد أَنفَقَهُ علَيهِ وعلىٰ نَفسِهِ، فقالَ: «أَنتَ ومالُكَ لأبيكَ» ولَم يَكُن عِندَ الرّجُلِ شيءٌ، أفكانَ رسولُ اللهِﷺ يَحبِسُ الأبَ لِلابنِ؟! ٣٠

<sup>(</sup>١) تحف المقول: ٣٢٢.

<sup>(</sup>٢) البحار : ١/٦/٧٤.

<sup>(</sup>٣\_٦) كنزالعثال: ٤٥٩٤٢، ٤٥٩٤١، ١٩٩٤١. ٤٥٩٤٢.

<sup>(</sup>٧) الكافي: ٥ / ١٣٦ / ٦ .

## ٤٢١١ حَقُّ الوَلَدِ علَى الوالِدِ

٢٢٧٣٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: حَقَّ الوَلَدِ علىٰ والِدِهِ أَن يُعَلِّمَهُ الكِتابَةَ ، والسَّباحَةَ ، والرَّمايَةَ ، وأَن لا يَرزُقَهُ إِلَّا طَيِّبًا ٠٠٠.

٣٢٧٣٥ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ: حَقُّ الوَلَدِ على الوالِدِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، ويُحَسِّنَ أَذَبَهُ، ويُعَلِّمَهُ القرآنَ ٣٠.
٣٢٧٣٦ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: حَقُّ الوَلدِ على والِدِهِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، ويُزَوِّجَهُ إِذَا أَدْرَكَ، ويُعَلِّمَهُ الكِتَابَ٣٠.
الكِتَابَ٣٠.

٢٢٧٣٧ عنه ﷺ : مِن حَقِّ الوَلَدِ على والِدِهِ ثَلاثَةً : يُحَسِّنُ اسمَهُ ، ويُعَلِّمُهُ الكِتابَةَ ، ويُزَوِّجُهُ إذا بَلَغَ (٤٠.

٧٢٧٣٨ عنه ﷺ لَمَّا سُئلَ عن حَقِّ الوَلَدِ .. : تُحَسِّنُ اسْمَهُ وأَدَبَهُ، وتَضَعُهُ مَوضِعاً حَسَناً ١٠٠. ٢٢٧٣٩ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : تَجِبُ للوَلَدِ على والدِهِ ثَلاثُ خِصالٍ : اختِيارُهُ لِوالِدَتِهِ ، وتَحسينُ اسْمِهِ ، والمُبالَغَةُ في تَأْديبِهِ ١٠٠.

·٢٢٧٤ـرسولُ اللهِ ﷺ: حَتَّى الوَلَدِ علَى الوالِدِ أَن يُحَسِّنَ اسْمَهُ، ويُحَسِّنَ أَدَبَهُ m.

٢٧٧٤١ عنه ﷺ : حَقُّ الوَلَدِ على والِدِهِ أَنْ يُحَسِّنَ اسْمَهُ، ويُحَسِّنَ مَوضِعَهُ، ويُحَسِّنَ أَدَبَهُ ١٠٠ ٢٧٧٤٢ عنه ﷺ : مَن بَلَغَ وَلدُهُ النِّكَاحَ وعِندَهُ مَا يُنكِحُهُ فلَم يُنكِخُهُ ثُمَّ أَحدَثَ حَدَثاً فالإثمُ عليه ١٠٠.

٣٢٧٤٣ عنه ﷺ: رَحِمَ اللهُ مَن أعانَ وَلَدَهُ علىٰ بِرِّهِ، وهُو أَن يَعفُو عَن سَيِّئتِهِ، ويَدعُو لَهُ فيها

<sup>(</sup>١) كنزالمتال: ٤٥٣٤٠.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ٣٩٩.

<sup>(</sup>٣)كنزالعمّال: ٤٥١٩١.

<sup>(</sup>٤) مكارم الأخلاق: ١ / ٤٧٤ / ١٦٢٧.

<sup>(</sup>۵ ـ ۱۲) البحار: ۷۶/۸۵/۷۶ و ۲۲۲/۷۸، ۲۲.

<sup>(</sup>٧\_٩) كنزالعمّال: ٤٥٣٣٧.٤٥١٩٣. ٤٥٣٣٧.

بَينَهُ وبَينَ اللهِ<sup>(١)</sup>.

٣٢٧٤٤ عنه ﷺ : رَحِمَ اللهُ والِداُّ أعانَ وَلَدَهُ علىٰ بِرِّهِ ١٠٠٠.

٢٢٧٤٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : بِرُّ الرَّجُلِ بِوَلَدِهِ، بِرُّهُ بوالِدَيهِ ٣٠٠.

٢٢٧٤٦ عنه على ـ لِرجُلِ سَأَلَهُ: مَن أَبَرُ ؟ ـ: والدّيك، قالَ: قَد مَضيا، قالَ: بَرَّ وُلدَكَ ١٠٠.

#### ٤٢١٢\_ تَربِيةُ الوَلَدِ

٧٢٧٤٧ ـ رسولُ الله على : أكرموا أولادَكُم وأحسِنوا آدابَهُم ٥٠٠.

٢٢٧٤٨ عنه ﷺ: أدِّبوا أولادَكُم علىٰ ثَلاثِ خِصالٍ: حُبِّ نَبيِّكُم، وحُبِّ أهلِ بَيتِهِ، وقِراءةِ القرآنِ».

٢٢٧٤٩\_عنه ﷺ : ما نَحَلَ والِدٌ وَلدَهُ أَفضَلَ مِن أَدَبٍ حَسَنٍ ٣٠.

«وفي خبر» عنه ﷺ : ما وَرَّثَ والِدُّ ولدَّهُ أَفضَلَ مِن أَدَبِ. ٩٠.

٢٢٧٥٠ ــ الإمامُ الصّادق على : الغُلامُ يَلَعَبُ سَبِعَ سِنينَ ، ويَتَعَلَّمُ الكِتابَ سَبِعَ سِنينَ ، ويَتَعَلَّمُ الحُلالَ والحَرامَ سَبِعَ سِنينَ ٣٠.

٢٢٧٥١ \_ الإمامُ عليُّ ﷺ : مُرُوا أولادَكُم بطَلَبِ العِلم ٥٠٠٠ .

۲۲۷۵۲ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : بادروا أحداثَكُم بالحَدْيثِ قَبلَ أَن تَسبِقَكُم إلَيهِمُ المُؤجِئةُ ١٠٠٠.
۲۲۷۵۳ ـ الإمامُ علي ﷺ : عَلِّموا صِبيانَكُم مِن عِلمنا ما يَنفَعُهُم اللهُ بِهِ؛ لا تَعْلِبُ علَيهم المُؤجِئةُ أَيها ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٧٠/ ٩٨/ ١٠٤.

<sup>(</sup>٢)كتزالممّال: ٤٥٤١٧.

<sup>(</sup>٣) مكارم الأخلاق: ١/٥٧٥ / ١٦٣٣.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٦٩/٩٨/١٠٤.

<sup>(</sup>٥-٨) كتزالممّال: ١٠٤٥٤، ٩٠٤٥٤، ١١٥٥١، ٤٥٤٥٥.

<sup>(</sup>٩) وسائل الشيعة : ١٢/٢٤٧/ ١٢.

<sup>(</sup>۱۰) كنزالعمّال: ٤٥٩٥٣.

<sup>(</sup>١١\_١٢) وسائل الشيمة : ١٢/٢٤٧/١٥ و ١٥/١٩٧/٥.

٢٢٧٥٤ ـ رسولُ اللهِ عَلِيلًا : عَلَّمُوا بَنيكُم الرَّميِّ ؛ فإنَّهُ نِكايَةُ العَدُّوِّ ١٠٠.

٢٢٧٥٥ عنه ﷺ : عَلَّمُوا أولادَكُم السِّباحَةَ والرِّمايَةُ ٣٠.

٢٢٧٥٦ عند عَلَيْ : مُرُوا أولادَكُم بالصَّلاةِ وهُم أبناءُ سَبِع سِنينَ ، واضرِبوهُم علَيها وهُم أبناءُ عَشرِ سِنينَ ، وفَرِّقُوا بَينَهُم في المَضاجِع ٣٠.

٢٢٧٥٧ \_عنه ﷺ: عَلِّموا أولادَكُمُ الصَّلاةَ إِذَا بَلَغوا سَبعاً ، واضرِبوهُم علَيها إِذَا بَلَغوا عَشراً ، وفرُقوا بَينَهُم في المَضاجِع ".

٢٢٧٥٨ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : عَلِّموا صِبيانَكُمُ الصَّلاةَ، وخُذوهُم بها إذا بَلَغوا الحُلمَ ".

٣٢٧٥٩ الإمامُ الصّادقُ على : إنّا نأمُرُ صِبيانَنا بالصّيامِ إذا كانوا بَني سَبعِ سِنينَ بما أطاقُوا مِن صِيامِ اليَومِ، فإن كانَ إلى نِصفِ النَّهارِ وأكثَرَ مِن ذلكَ أو أقلَّ فإذا غَلَبَهُمُ العَطَشُ والغَرَثُ أفطَروا ؛ حتى يَتَعوَّدوا الصَّومَ ويُطيقُوهُ ؛ فمُروا صِبيانَكُم إذا كانوا أبناءَ تِسعِ سِنينَ بما أطاقُوا مِن صِيامٍ، فإذا غَلَبَهُم العَطَشُ أفطَروا ٩٠٠.

٢٢٧٦٠ عنه ﷺ: إنّا نأمرُ صِبيانَنا بالصَّلاةِ إذا كانوا بَني خَمسِ سِنينَ ، فَمُروا صِبيانَكُم بالصّلاةِ إذا كانوا بَني سَبعِ سِنينَ ، ونَحَنُ نأمُرُ صِبيانَنا بالصَّومِ إذا كانوا بَني سَبعِ سِنينَ بما أطاقُوا مِن صِيامِ اليَومِ... ـثمّ ساقَ الحديثَ مِثلَ ما مَرَّ ـِ٣.

٢٢٧٦١\_رسولُ اللهِ ﷺ : الوَلَدُ سَيَّدٌ سَبعَ سِنينَ ، وخادِمٌ سَبعَ سِنينَ، ووَزيرٌ سَبعَ سِنينَ، فإن

<sup>(</sup>١) كنزالممّال: ٤٥٣٤١.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ١٣ / ٢٤٧ / ١٣.

<sup>(</sup>٣ ـ ٤) كنزالعتال: ٤٥٣٢٤، -٤٥٣٣.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٦٣٠٥.

<sup>(</sup>٦-١) الكافي: ١/٤٠٩/٢ و ١/٤٠٩/٢.

رضِيتَ مُكَانَفَتَهُ لإحدى وعِشرينَ، وإلَّا فاضرِبْ علىٰ كَتِفِهِ، قد أعذَرتَ إلَى اللهِ فيهِ٠٠٠.

(انظر) عنوان ۲۹۶ «الصغر»، ۲۵۵ «الشباب».

الأدب: باب ٧٠، ٧١، العلم: باب ٢٩١٨، العقل: باب ٢٨٢٦ حديث ١٣٦١٠. المحجّة البيضاء: ٥ / ١٢٤ «بيان الطريقة في رياضة الصبيان».

#### ٤٢١٣ عُقوقُ الوَلَدِ

٢٢٧٦٤ عنه ﷺ : يَلزَمُ الوالِدَ مِن الحُقوقِ لِوَلَدِهِ مَا يَلزَمُ الوَلَدَ مِن الحُقوقِ لوالِدِهِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) كنزالمتال: ٤٥٣٣٨.

<sup>(</sup>٢-٣) البحار: ١٠٤/ ٢٢/ و ٧٤/ ٧٠/ ٤٥.

<sup>(</sup>٤) كنزالمتال: ٤٥٣٤٤.

# 07.

## الولاية (١)

الحكومة

وسائل الشيعة: ١٢ / ١٣٥ باب ٤٥ «تحريم الولاية من قِبل الجائر». البحار: ٧٨ / ٢٧١ ـ ٢٧٧ «كتاب الصادق على الني والي الأهواز». البحار: ٧٧ / ٢٢٦ «وصايا النّبي على لمعاذبن جبل لمّا بعثه إلى اليمن». كنزالعمّال: ٥ / ١٨٥ «كتاب الخلافة مع الإمارة».

: عنوان ۲۲ «الإمامة» ، ۷۷ «الجند» ، ۱٦٥ «الدولة» ، ۲٥١ «السياسة» ، ٤٩٤ «المُلك» ،

۱۵ «الوزارة» ، ۱۹ «الإمارة» ، ٤٤٤ «القضاء (٢)» .

الحقّ: باب ٩٠٦، الإمامة: باب ١٥٠، الفساد: باب ٣٢٠٤، الامتحان: باب ٣٦٤٢ حديث ١٨٥١، ١٨٥٨، الكسب: باب ٣٦٤٢، العلا: باب ٢٤٨٥، العلا: باب ٢٩٦٧، العلا: باب ٢٩٨٥، ١٨٤٤١٩

## ٤٢١٤ - أُولو الأمرِ

#### الكتاب

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً﴾ ١٠٠.

﴿ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظاً ﴾ ٣٠.

﴿إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ

الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ ﴾ ٣٠.

المحتبابِ الاحتِجاجِ للطَّبرسيِّ عن أميرِ المؤمنينَ اللهِ حَديثُ طَويلُ وفيهِ : وأجرى المؤمنينَ الاُشياءِ على أيدي مَنِ اصطَفىٰ مِن أمَنائهِ ، فكانَ فِعلُهُم فِعلَهُ وأَمرُهُم أَمرَهُ ، كها قالَ : ﴿ مَن يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهُ ﴾ (٤).

٢٢٧٦٦ الميزان في تفسير القرآن ابنِ عبّاسٍ \_ في قَولِهِ تعالىٰ: ﴿ إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ ورَسُولُهُ والَّذِينَ آمَنُوا...﴾ \_: نَزَلَت في على ﷺ ﴿ ﴿ ..

(انظر) الإمامة (٣): باب ١٧٦.

فِقَالَ ﷺ : هُم خُلَفائي ياجابِرُ، وأُنْمَةُ المُسلِمينَ مِن بَعدي، أَوَّلُهُم عليُّ بنُ أَبِي طَالِبٍ، ثُمَّ الحَسَنُ، ثُمَّ الحُسَينُ، ثُمَّ عليُّ بنُ الحُسَينِ، ثُمَّ محسِّدُ بـنُ عـليٍّ المَـعروفُ في التَّـوراةِ بـالباقِرِ،

<sup>(</sup>١-١) التساء : ٥٩ ، ٨٠ ،

<sup>(</sup>٣) المائدة: ٥٥.

<sup>(</sup>٤) نور الثقلين: ١ / ٥٢١ / ٤٢٣.

<sup>(</sup>٥) تفسير الميزان: ٦ / ٢٢، وراجع ص ٥ \_ ٢٥.

وسَتُدرِكُهُ يَا جَابِرُ فَإِذَا لَقِيتَهُ فَأَقَرِنُهُ مِنِي السَّلامَ، ثُمَّ الصَّادقُ جَعَفُرُ بنُ محمَّدٍ، ثُمَّ موسَى بـنُ جعفرٍ، ثُمَّ عليُّ بنُ محمَّدٍ، ثُمَّ الحَسَنُ بنُ عليٍّ، ثُمَّ سَمِيني جعفرٍ، ثُمَّ الحَسَنُ بنُ عليٍّ، ثُمَّ سَمِيني وكَنِيني حُجَّةُ اللهِ في أرضِهِ وبَقِيَتُهُ في عِبادِهِ ابنُ الحَسَنِ بنِ عليٍّ، ذَاكَ الَّذي يَفْتَحُ اللهُ تعالىٰ ذكرُهُ علىٰ يَدَيهِ مَسَارِقَ الأرضِ ومَعَارِبَها، ذَاكَ الَّذي يَعْيبُ عَن شِيعَتِهِ وأُولِيائهِ غَيبَةً لا يَمْبُتُ فيها علىٰ القَولِ بإمامَتِهِ إلّا مَن امتَحَنَ اللهُ قَلْبَهُ للإيجانِ.

قالَ جابِرُ : فقلتُ: يا رسولَ اللهِ، فَهل يَنتَفِعُ الشَّيعَةُ بِهِ فِي غَيبَتِهِ ؟ فقالَ ﷺ : إي والّذي بَعَثَني بالنُّبُوَّةِ ، إنَّهُم يَنتَفِعونَ بِهِ ويَستَضيؤونَ بِنُورِ وَلايَتِهِ فِي غَيبَتِهِ كانتِفاعِ النّاسِ بالشّمسِ وإن تَجَلّاها السَّحابُ. يا جابِرُ ، هذا مِن مَكنونِ سَرِّ اللهِ وتَخزونِ عِلمِهِ فاكتُمهُ إلّا عَن أهلِهِ ١٠٠.

قال العلّامة الطباطبائيّ رضوان الله تعالىٰ عليه في الفصل الثاني عشر من كـلام له في المرابطة في المجتمع الإسلاميّ، ما نصّه:

#### من الذي يتقلّد ولاية المجتمع في الإسلام؟ وما سيرته ؟

كان ولاية أمر المجتمع الإسلاميّ إلى رسول الله ﷺ، وافتراض طاعته ﷺ على الناس واتباعه صريح القرآن الكريم، قال تعالىٰ: ﴿وأطِيعوا الله وأطِيعوا الرَّسُولَ﴾"، وقال تعالىٰ: ﴿وأطِيعوا اللهُ وأطِيعوا الرَّسُولَ﴾"، وقال تعالىٰ: ﴿لِتَحْكُمْ بَيْنَ النّاسِ بما أراكَ اللهُ﴾"، وقالَ تعالىٰ: ﴿النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بالمُؤمِنينَ مِنْ أَنْفُسِهِم﴾"، وقالَ تعالىٰ: ﴿قُلُ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهُ فَاتَبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللهُ﴾" إلىٰ غير ذلك من الآيات الكثيرة التي يتضمّن كلّ منها بعض شؤون ولايته العامّة في المجتمع الإسلاميّ أو جميعها.

والوجه الوافي لغرض الباحث في هذا الباب أن يطالع سيرته ﷺ ويمتلئ منه نـظراً، ثمّ يعود إلى مجموع مانزلت من الآيات في الأخلاق والقوانين المـشرّعة في الأحكـام العـباديّة

<sup>(</sup>١) نور الثقلين :١ / ٤٩٩ / ٣٣١.

<sup>(</sup>٢) التفاين: ١٢.

<sup>(</sup>۳) النساء : ۱۰۵ .

<sup>(</sup>٤) الأحزاب: ٦.

<sup>(</sup>٥) آل عمران : ٣١.

والمعاملات والسياسات وسائر المرابطات والمعاشرات ؛ فإنّ هذا الدليل المتّخَذ بنحو الانتزاع من ذوق التنزيل الإلهيّ له من اللسان الكافي والبيان الوافي ما لا يوجد في الجملة والجملتين من الكلام البتّة.

وههنا نكتة أخرى يجب على الباحث الاعتناء بأمرها، وهو أنّ عامّة الآيات \_المتضمّنة لإقامة العبادات والقيام بأمرالجهاد وإجراء الحدود والقصاص وغير ذلك \_ توجّه خطاباتها إلى عامّة المؤمنين دون النبي عليه خاصّة، كقوله تعالى : ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ﴾ ، وقوله : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله ﴾ وقوله : ﴿وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ الله ﴾ وقوله : ﴿وَلَمُ الصَّامُ ﴾ وقوله : ﴿وَجاهِدوا فِي سَبيلِهِ ﴾ وقوله : ﴿وجاهِدوا فِي سَبيلِهِ ﴾ وقوله : ﴿وجاهِدوا فِي سَبيلِهِ ﴾ وقوله : ﴿وجاهِدوا فِي الله حق جهادِهِ ﴾ وقوله : ﴿والسّارِقُ فِي الله حق جهادِهِ ﴾ وقوله : ﴿والسّارِقُ والسّارِقُ أَنْ الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله عَلَى الله وقوله : ﴿وَالله الله وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةً ﴾ ، وقوله : ﴿وَالسّارِقُ وَالسّارِقُ وَالله وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةً ﴾ ، وقوله : ﴿وَالسّارِقُ الله وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةً ﴾ ، وقوله : ﴿وَالسّارِقُ الله وَلِهُ وَلَا الله وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةً ﴾ ، وقوله : ﴿وَالسّارِقُ الله وَلَكُمْ فِي القِصاصِ حَياةً ﴾ ، وقوله : ﴿وَاللّه الله وَلَكُمْ وَلَا اللّه الله وَلَكُمْ وَلَا اللّه الله وَلَكُمْ وَلَا اللّه الله وَلَا اللّه الله وَلَا الله الله وَلَا الله وَ

<sup>(</sup>١) النساء: ٧٧.

<sup>(</sup>٢٣٢) البقرة: ١٨٣،١٩٥.

<sup>(</sup>٤) آل عمران : ٢٠٤.

<sup>(</sup>٥) المائدة: ٣٥.

<sup>(</sup>٦) الحجّ : ٧٨.

<sup>(</sup>٧) النور : ٢ .

<sup>(</sup>٨) المائدة : ٣٨.

<sup>(</sup>٩) البقرة: ١٧٩.

<sup>(</sup>١٠) الطّلاق : ٢.

<sup>(</sup>۱۱) آل عمران: ۱۰۳.

<sup>(</sup>۱۲) الشورئ : ۱۳.

<sup>(</sup>١٣) آل عمران: ١٤٤.

غير ذلك من الآيات الكثيرة.

ويستفاد من الجميع أنّ الدَّين صبغة اجتاعيّة حمله الله على الناس ولا يسرضي لعباده الكفر، ولم يُرد إقامته إلاّ منهم بأجمعهم؛ فالمجتمع المتكوّن منهم أمره إليهم من غير مزيّة في ذلك لبعضهم ولا اختصاص منه يبعضهم، والنبيّ ومن دونه في ذلك سواء، قال تعالىٰ: ﴿ أَنِي لا أَضِيعُ عَمَلَ عامِلٍ مِنْكُم مِن ذَكَرٍ أو أَنْيُ بَعْضُكُم مِنْ بَعْضٍ ﴾ "، فإطلاق الآية تدلّ علىٰ أنّ التأثير الطبيعيّ الذي لأجزاء المجتمع الإسلاميّ في مجتمعهم مراعى عند الله سبحانه تشريعاً كها راعاه تكويناً وأنّه تعالىٰ لايضيعه، وقال تعالىٰ: ﴿ إِنَّ الأَرْضَ للهِ يُورِثُها مَن يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ والعاقِبَةُ للمُتّقينَ ﴾ ".

نعم ، لرسول الله على الدعوة والهداية والتربية ، قال تعالىٰ : ﴿ يَتُلُو عَلَيْهِم آياتِهِ وَيُزَكِّيهِم وَيُعَلِّمُهُمُ الكِتابَ والحِكْمَةُ ﴾ (٣) فهو على المستعين من عند الله للقيام على شأن الأمّـة وولايـة أمورهم في الدنيا والآخرة وللإمامة لهم مادام حيّاً .

لكنّ الذي يجب أن لا يغفل عنه الباحث أنّ هذه الطريقة غير طريقة السلطة الملوكيّة التي تجعل مال الله فيئاً لصاحب العرش، وعباد الله أرقّاء له يفعل بهم مايشاء ويحكم فيهم ما يريد، وليست هي من الطرق الاجتاعيّة التي وضعت علىٰ أساس التمـتّع المادّيّ من الديموقراطيّة وغيرها؛ فإنّ بينها وبين الإسلام فروقاً بيّنة مانعة من النشابه والتماثل.

ومن أعظمها أنّ هذه المجتمعات لمّا بُنيت على أساس التمتّع المادّيّ نفخت في قالبها روح الاستخدام والاستثمار، وهو الاستكبار الإنسانيّ الذي يجعل كـلّ شيء تحت إرادة الإنسان وعمله حتَّى الإنسان بالنسبة إلى الإنسان، ويبيح له طريق الوصول إليه والتسلّط عـلى مـا يهواه ويأمله منه لنفسه. وهذا بعينه هو الاستبداد الملوكيّ في الأعصار السالفة، وقد ظهرت

<sup>(</sup>۱) آل عمران: ۱۹۵.

<sup>(</sup>٢) الأعراف: ١٢٨.

<sup>(</sup>٢) الجمعة : ٢.

في زيّ الاجتاع المدنيّ على ماهو نصب أعيننا اليوم من منظالم الملل القبويّة وإجحافاتهم وتحكّماتهم بالنسبة إلى الأمم الضعيفة، وعلى ماهو في ذكرنا من أعمالهم المضبوطة في التواريخ.

فقد كان الواحد من الفراعنة والقياصرة والأكاسرة يُجري في ضعفاء عهده بتحكّمه ولعبه كلّ ما يريده ويهواه، ويعتذر \_ لو اعتذر \_ أنّ ذلك من شؤون السلطنة ولصلاح المملكة وتحكيم أساس الدولة، ويعتقد أنّ ذلك حقّ نبوغه وسيادته، ويستدلّ عليه بسيفه. كذلك إذا تعمّقت في المرابطات السياسيّة الدائرة بين أقوياء الأمم وضعفائهم اليوم وجدت أنّ التاريخ وحوادثه كرّت علينا ولن تزال تكرّ، غير أنّها أبدلت الشكل السابق الفرديّ بالشكل الحاضر الاجتاعيّ، والروح هي الروح والهوئ هو الهوئ. وأمّا الإسلام فطريقته بريئة من هذه الأهواء، ودليله السيرة النبويّة في فتوحاته وعهوده.

ومنها: أنّ أقسام الاجتاعات \_ على ماهو مشهود ومضبوط في تاريخ هذا النوع \_ لا تخلو عن وجود تفاضل بين أفرادها مؤدّ إلى الفساد؛ فإنّ اختلاف الطبقات بالثروة أو الجاه والمقام المؤدّي بالأخرة إلى بروز الفساد في المجتمع من لوازمها، لكنّ المجتمع الإسلاميّ مجتمع متشابه الأجزاء لا تقدّم فيها للبعض على البعض، ولا تفاضل ولا تفاخر ولا كرامة، وإغّا التفاوت الذي تستدعيه القريحة الإنسانيّة ولا تسكت عنه إغّا هو في التقوى وأمره إلى الله سبحانه لا إلى الناس، قال تعالى: ﴿ يا أيّها النّاسُ إنّا خَلَقْناكُم مِنْ ذَكَرٍ وأنْتَى وجَعَلْناكُمْ شُعُوباً وقبائِلَ لِتَعارَفُوا إنّ أكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللهِ أَنْقاكُمْ ﴾ "، وقال تعالى: ﴿ والمبتر والمرجل والمرأة والغنيّ والمعتر والرجل والمرأة والغنيّ فالحاكم والمحكوم والأمير والمأمور والرئيس والمرؤوس والحرّ والعبد والرجل والمرأة والغنيّ والفقير والصغير والكبير في الإسلام في موقف سواء ، من حيث جريان القانون الدينيّ في حقهم ، ومن حيث انتفاء فواصل الطبقات بينهم في الشؤون الاجتاعيّة ، على ماتدلّ عليه السيرة النبويّة على سائرها السلام والتحيّة .

<sup>(</sup>١) الحجرات: ١٣.

<sup>(</sup>٢) البقرة: ١٤٨.

ومنها: أنّ القوّة المجرية في الإسلام ليست هي طائفة متميّزة في المجتمع بل تعمّ جميع أفراد المجتمع، فعلى كلّ فرد أن يدعو إلى الحير ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهناك فروق أخر لا يخفىٰ على الباحث المتتبّع.

هذا كلّه في حياة النبيّ ﷺ، وأمّا بعده فالجمهور من المسلمين علىٰ أنّ انتخاب الخليفة الحاكم في المجتمع إلى المسلمين، والشيعة من المسلمين علىٰ أنّ الخليفة منصوص من جانب الله ورسوله، وهم اثنا عشر إماماً على التفصيل المودوع في كتب الكلام.

(انظر) الإمامة (١): باب: ١٣٨. ١٤٧، الإمامة (٢): ١٦٧.

#### ٤٢١٥ ـ ما يُوجِبُ تَسلُّطَ وُلاةِ السَّوءِ

#### الكتاب

﴿لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِـقَوْمٍ حَــتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللهُ بِقَوْمٍ سُوءاً فَلَا مَرَدًّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالْهِ﴾٣٠.

<sup>(</sup>١) الأحزاب: ٢١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ٤ / ١٢١.

<sup>(</sup>۳) الرعد : ۱۱.

٣٢٧٦٨ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْدُ : كَها تَكُونُوا يُولَّىٰ علَيكُم ١٠٠٠.

٧٢٧٦٩ أبو جَعفرٍ ﷺ : وكُلُّ أُمَّةٍ قَد رَفَعَ اللهُ عَنهُم عِلمَ الكِتابِ حِينَ نَبَذُوهُ، ووَلَاهُم عَدُوَّهُم حِينَ تَولُّوهُ".

٧٧٧٠ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ وهُو يُوبِّخُ أصحابَهُ ـ : أما والّذي نَفسي بِيَدِهِ لَيَظَهَرَنَّ هؤلاءِ القَومُ علَيكُم، لَيس لأنَّهُم أولى بالحَقِّ مِنكُم، ولكنْ لإسراعِهِم إلى باطِلِ صاحِبِهِم (باطِلِهِم)، وإبطائكُم عَن حَقِّ ٣٠.

٢٢٧٧١ ـ رسولُ اللهِ ﷺ: قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : إذا عَصاني مِن خَلقي مَن يَعرِفُني سَلَّطتُ علَيهِ مِن خَلقي مَن لا يَعرِفُني (٤٠.

(أنظر) الفساد: باب ٢٠١١، المعروف (٢): باب ٢٦٩٢. الذُّنْب: ياب ١٣٧٩ ـ ١٣٨٢.

### ٤٢١٦\_ وُلاةُ العدلِ

#### الكتاب

﴿ بِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ نَـجْعَلُهَا لِـلَّذِينَ لَايُسرِيدُونَ عُـلُوّاً فِسي الْأَرْضِ وَلَا فَسَـاداً وَالْـعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ﴾ ".

٢٢٧٧٢ ــ الإمامُ عليُ ﷺ ـفي قولهِ تعالى : ﴿ تِلْكَ الدَّارُ الآخِرَةُ ... ﴾ ــ : نَزَلَت هذهِ الآيَةُ في أهلِ العَدلِ والتَّواضُع مِن الوُلاةِ، وأهلِ القُدرَةِ مِن سائرِ النّاسِ™.

<sup>(</sup>١) كنزالمثال: ١٤٩٧٢.

<sup>(</sup>٢) الكافي: ٨ / ٥٣ / ١٦، راجع تمام الحديث في الوصيّة.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الخطبة ٩٧.

<sup>(</sup>٤) الفقيد: ٤ / ٤٠٤ / ٢٧٨٥.

<sup>(</sup>٥) القصص : ٨٣.

<sup>(</sup>٦) كنز العمّال : ٣٦٥٣٨.

٢٢٧٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ: مَن تَوَلَّىٰ أمراً مِن أمورِ النّاسِ فَعَدَلَ وَفَتَحَ بِابَهُ ورَفَعَ شَرَّهُ وَنَظَرَ في أمورِ النّاسِ، كانَ حَقّاً علَى اللهِ عَزَّوجلَّ أن يُؤمِنَ رَوعَتَهُ يَومَ القِيامَةِ ويُدخِلَهُ الجِئَّةَ ٣٠.

٢٢٧٧٤ ــرسولُ اللهِ ﷺ: مَن وَلِيَ شَيئاً مِن أُمورِ أُمَّتِي فَحَسُنَت سَرِيرَتُهُ فَمُ رَزَقَهُ اللهُ تعالىٰ الهَيَّةَ فِي قُلوبِهِم، ومَن كَفَّ عَن أَموالِهِم وَفَّرَ اللهُ عَلَيْهَ فِي قُلوبِهِم، ومَن كَفَّ عَن أَموالِهِم وَفَّرَ اللهُ عَزَّوجلً مالَهُ، ومَن كَفَّ عَن أَموالهِم وَفَّرَ اللهُ عَزَّوجلً مالَهُ، ومَن كَثَرَ عَفَوْهُ مُدَّ فِي عَرَوجلً مالَهُ، ومَن كَثُرَ عَفَوْهُ مُدَّ فِي عَمْرِهِ، ومَن عَمَّ عَدْلُهُ نُصِرَ علىٰ عَدُوهِ ".

(انظر) العدل: باب ٢٥٤٣.

### ٤٢١٧\_ وُلاةُ الجَورِ

YYYVa - الإمامُ عليٌّ ﷺ : وُلاةً الجورِ شِرارُ الأُمَّةِ ، وأضدادُ الأُمَّةِ m.

٢٢٧٧٦ عنه ﷺ : سَبُعُ أَكُولُ حَطُومٌ خَيرٌ مِن والٍ ظَلُومٍ غَشُومٍ ٣٠٠.

٢٢٧٧٧\_عنه 機: شَرُّ الوُلاةِ مَن يَخافَهُ البَريءُ

۲۲۷۷۸\_عند母: مَنجارَتولايَتُهُ زالَتَدَولَتُهُ؞٠

٣٢٧٧٩ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن وَلِيَ مِن أَمرِ المُسلِمينَ شيئاً فغَشَّهُم فهُو في النَّارِ ٣٠.

٠ ٢٢٧٨ - الإمامُ عليُّ اللهِ : إنَّ الزُّهدَ في وِلا يَةِ الظالِم بِقَدرِ الرَّغبَةِ في وِلا يَةِ العادِلِ ٥٠.

<sup>(</sup>١-١) البحار: ٧٤/٣٥٠ و ص ٢٥/٣٥٩.

<sup>(</sup>٣-١) غرر العكم: ٥٦٨٧، ١٠١٢٢، ٢٢٢٥.

<sup>(</sup>٧) الترغيب والترهيب: ٣ / ١٧٦ / ٥٠.

<sup>(</sup>٨) غرر الحكم: ٣٤٤٨.

<sup>(</sup>٩) آسى: مضارع «أسيت عليه»: كرضيت أي حزنت. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

وفُجّارُها، فيَتَّخِذُوا مالَ اللهِ دُولاً، وعِبادَهُ خَوَلاً، والصّالِحِينَ حَرباً، والفاسِقينَ حِزباً...

(انظر) عنوان ١٩ «الامارة»، القضاء (٢): باب ٣٣٦٣، الظلم: باب ٢٤٤٧.

#### ٤٢١٨ ـ شيركةُ الوُلاةِ في ظُلمٍ عُمّالِهِم

٢٢٧٨٢ ـ شرح نهج البلاغة عن ابنِ عبّاسٍ : شَهدتُ عِتابَ عُثانَ لِعليِّ إِلَى يَوماً ، فقالَ لَهُ في بَعضٍ ما قالَهُ : نَشَدتُكَ اللهُ أن تَفتَحَ للفُرقَةِ باباً ...

فقالَ علي ﷺ: أمّا الفُرقَةُ فَعَاذَ اللهِ أَن أَفتَحَ لَهَا باباً ، وأُسَهِّلَ إِلَيها سَبيلاً ، ولكنِّي أنهاكَ عَمَّا يَنهاكَ اللهُ ورَسولُهُ عَنهُ... أَلَا تَنهىٰ سُفَهاءَ بَني أُميَّةَ عَن أعراضِ المُسلِمينَ وأبشارِهِم وأموالهِم؟ واللهِ ، لَو ظَلَمَ عامِلُ مِن عُمَّالِكَ حَيثُ تَعْرُبُ الشَّمسُ لَكانَ إِثْهُ مُشتَرَكاً بَينَهُ وبَينَكَ....

فقالَ عُمْانُ: لَكَ العُتبِيٰ، وأَفعَلُ وأعزِلُ مِن عُمَّالِي كُلَّ مَن تَكرَهُهُ ويَكرَهُهُ المُسلِمونَ. ثُمَّ افتَرَقا، فصَدَّهُ مَروانُ بنُ الحَكَمِ عَن ذلكَ، وقالَ: يَجِتَرِئُ علَيكَ النَّـاسُ، فــلا تَـعزِلُ أحَــداً مِنهُم إنه

٣٢٧٨٣ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتابِهِ للأُشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : ولَيس يَخرُجُ الوالي مِن حَقيقَةِ ما ألزَمَهُ اللهُ مِن ذلكَ، إلّا بِالاهتِمامِ والاستِعانَةِ باللهِ، وتَوطِينِ نَفسِهِ على لُزومِ الحَقِّ والصَّبرِ عليهِ في خَفَّ عليهِ أوثَقُلَ ٣.

#### ٤٢١٩ ـ ما يَجِبُ علَى الوالي في نفسيهِ

٢٢٧٨٤ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ مِن كِتابِهِ للأَشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : إِنَّمَا يُستَدَلُّ علَى الصّالِحِينَ بِما يُجري اللهُ لَهُم علىٰ أَلسُنِ عِبادِهِ، فلْيَكُن أَحَبَّ الذَّخائرِ إلَيكَ ذَخيرَةُ العَمَلِ الصّالِح، فاملِكُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٢٢.

<sup>(</sup>٢) شرح نهج البلاغة لاين أبي الحديد: ٩ / ١٥.

<sup>(</sup>٣) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

هَواكَ، وشُحَّ بِنَفسِكَ عَمَّا لا يَحِلُّ لَكَ ؛ فإنَّ الشُّعَّ بالنَّفسِ الإنصافُ مِنها فيما أحَبَّت أو كَرِهَت٣.

٢٢٧٨٦ عند ﷺ -أيضاً -: إيّاكَ ومُساماةَ الله في عَظَمَتِهِ، والتَّشَبُّهَ بهِ في جَبَروتِهِ ؛ فإنَّ اللهُ يُذِلُّ كُلَّ جَبّارٍ، ويُهينُ كُلَّ مُختالِ ٣٠.

٢٢٧٨٧ عنه ﷺ أيضاً \_: أنصفِ الله وأنصفِ النّاسَ مِن نَفِسكَ، ومِن خاصَّةِ أهلِكَ، ومَن
 لَكَ فيهِ هَوىً مِن رَعِيَّتِكَ ؛ فإنَّكَ إلَّا تَفعَلْ تَظلِمْ

٢٢٧٨٨ عنه ﷺ - أيضاً -: وإيّاكَ والإعْجابَ بِنَفْسِكَ، والثّقَةَ بما يُعجِبُكَ مِنها، وحُبَّ الإطراء؛ فإنّ ذلكَ مِن أوثَقِ فُرَصِ الشّيطانِ في نَفْسِهِ لَيِمحَقَ ما يَكُونُ مِن إحسانِ الْحُسِنينَ ٣٠.

٢٢٧٨٩ عنه ﷺ -أيضاً -: والواجِبُ علَيكَ أَنْ تَنَذَكَّرَ ما مَضَىٰ لِمَن تَقَدَّمَكَ مِن حُكومَةٍ عادِلَةٍ، أو سُنَّةٍ فاضِلَةٍ، أو أُثِرَ عَن نَبيِّنا ﷺ، أو فَريضَةٍ في كِتابِ اللهِ، فتَقتَديَ بِمَا شاهَدتَ مِمَّا عَمِلنا بِهِ فِيها، وتَجَتَّهِدَ لِنَفْسِكَ في اتِّباع ما عَهِدتُ إلَيكَ في عَهدي هذا".

-٢٢٧٩ عنه ﷺ : مَنِ اختالَ في وِلايَتِهِ أَبانَ عَن حَماقَتِهِ ٥٠٠.

٢٢٧٩١ عنه ﷺ : مَن تَكَبَّرَ في وِلايَتِهِ كَثُرَ عِند عَزلِهِ ذِلَّتُهُ ٥٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢) مَخِيلة \_بفتح فكسر \_: الخُيلاء والعُجب. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٣) الطُّماح ـككتاب ـ: النشوز والجماح . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح ).

<sup>(</sup>٤) الغَرْب بغتج فسكون \_الحدّة . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٥-٩) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>۱۰ ـ ۱۱) غرر العكم: ۸۷۱۸، ۸۷۱۷.

٢٢٧٩٢ عنه الله : إستِكانَةُ الرَّجُلِ في العَزلِ بِقَدرِ شَرِّهِ في الولايَةِ ١٠٠.

(انظر) المراقبة: باب ١٥٤٤.

وسائل الشيعة : ١٢ / -١٥ باب ٤٩.

#### ٤٢٢٠ - أهمُّ مايَجِبُ علَى الوالي في و لايَتِهِ

٢٢٧٩٣ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ لِعُمرَ بنِ الخَطَّابِ ـ : ثَلاثُ إِن حَفِظتَهُنَّ وعَمِلتَ بِهِنَّ كَ فَتكَ ماسِواهُنَّ، وإِن تَرَكتَهُنَّ لَم يَنفَعْكَ شيءٌ سِواهُنَّ. قالَ : وما هُنَّ يا أَباالحَسَنِ ؟ قالَ : إقامَةُ الحُدودِ على القريبِ والبَعيدِ، والحُكمُ بكِتابِ اللهِ في الرِّضا والسُّخطِ، والقَسْمُ بالعَدلِ بَـينَ الأَحْرِ والأُسودِ. فقالَ لَهُ عُمَر : لَعَمري لَقَد أُوجَزتَ وأَبلَغتَ™.

٢٢٧٩٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : ثَلاثَةُ تَجِبُ على السُّلطِانِ لِلخاصَّةِ والعامَّةِ : مُكافأةُ الْحُسِنِ بالإحسانِ لِيَزدادُوا رَغْبَةً فيهِ، وتَغَمُّدُ ذُنوبِ المُسيءِ لِيَتُوبَ ويَرجِعَ عَن غَيِّهِ (عَتبِهِ)، وتَأَلَّفُهُم جَميعاً بالإحسانِ والإنصافِ٣٠.

٢٢٧٩٥ \_عنه ﷺ : لَيسَ يُحَبُّ لِلمُلوكِ أَن يُفَرِّطُوا في ثَلاثٍ : في حِفظِ الثُّغورِ ، وتَفَقُّدِ المَظَالِمِ، واختِيارِ الصَّالِحِينَ لأعمالِهِم.

٣٢٧٩٦ - الإمامُ علي الله - مِن كِتابِهِ للأشتر لَمَّا وَلاهُ مِصرَ - : إِيَّاكَ والدِّماءَ وسَفكَها بغَيرِ حِلَّها ؛ فإنّهُ لَيسَ شَيءٌ أُدنى لِنِقمَةٍ ، ولا أُعظَمَ لِتَبِعَةٍ ، ولا أُحرى بِزَوالِ نِعمَةٍ ، وانقِطاعٍ مُدَّةٍ ، مِن سَفكِ الدِّماءِ بغَير حَقَّها ... (\*).

٢٢٧٩٧ عنه ﷺ مِن عَهدٍ لَهُ إلى محمد بنِ أبي بكرٍ حِينَ قَلَّدَهُ مِصرَ .: وآسِ بَينَهُم في اللَّحظَةِ والنَّظرَةِ؛ حتى لا يَطمَعَ العُظَهاءُ في حَيفِكَ لَهُم، ولا يَياْسَ الضُّعَفاءُ مِن عَدلِكَ عليهم ٩٠٠.

<sup>(</sup>١) غرر الحكم: ١٨٩٨.

<sup>(</sup>٢) التهذيب: ٢/٧٢٧/٧٤٥.

<sup>(</sup>٣\_٤) تحف العقول: ٣١٩.

<sup>(</sup>٥٥٦) نهج البلاغة: الكتاب٥٣ و ٢٧.

٢٢٧٩٨ \_عنه ﷺ \_ أيضاً \_: أحِبَّ لِعامَّةِ رَعِيَّتِكَ ما تُحِبُّ لِنَفْسِكَ وأهلِ بَيتِكَ، واكرَهْ لَهُمُ ماتَكرَهُ لِنَفْسِكَ وأهلِ بَيتِكَ ؛ فإنَّ ذلكَ أوجَبُ لِلحُجَّةِ وأصلَحُ لِلرَّعِيَّةِ...

## ٤٢٢١ ـ وُجوبُ الرَّحمةِ والرِّفقِ علَى الوالي

٢٢٧٩٩ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتَابِهِ للأَشْتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : وأَشْعِرْ قَلْبَكَ الرَّحمَةَ لِلرَّعِيَّةِ ، والْحَبَّةِ لَهُم ، واللَّطفَ بِهِم ، ولاتَكونَنَّ عليهِم سَبُعاً ضارِياً تَعْتَنِمُ أَكلَهُم ؛ فإنَّهُم صِنفانِ : إمّا أَخُ لَكَ فِي الدِّينِ ، أو نَظيرٌ لَكَ فِي الحَلقِ ، يَفُوطُ مِنهُمُ الزَّلُ ، وتَعرِضُ لَهُمُ العِلَلُ ، ويُسؤقيٰ علىٰ لَكَ فِي الحَلقِ ، يَفُوطُ مِنهُمُ الزَّلُ ، وتَعرِضُ لَمُّمُ العِلَلُ ، ويُسؤقيٰ علىٰ أيديهِم فِي العَمدِ والحَطلِ ، فأعطِهم مِن عَفوكَ وصَفحِكَ مِثلَ الذي تُحِبُّ وتَرضَىٰ أن يُعطِيلَكَ اللهُ أيديهِم فِي العَمدِ والحَظلِ ، فأعطِهم مِن عَفوكَ وصَفحِكَ مِثلَ الذي تُحِبُّ وتَرضَىٰ أن يُعطِيلَكَ اللهُ مِن عَفوهِ وصَفحِهِ ، فإنَّكَ فَوقَهُم ، ووالي الأمرِ علَيكَ فَوقَكَ ، والله فَوقَ مَن وَلَاكَ إن

٢٢٨٠٠ رسولُ اللهِ ﷺ: اللّهُمّ مَن وَلِيَ مِن أَمرِ أُمَّتي شيئاً فَشَقَّ علَيهِم فاشقُقْ علَيهِ، ومَن وَلِيَ
 مِن أَمرِ أُمَّتي شيئاً فرَفَقَ بِهِم فارفُقْ بهِ ٣٠.

٢٢٨٠١ عنه ﷺ: مَن وَلِيَ أَحَداً مِن النّاسِ أَتِيَ بِهِ يَومَ القِيامَةِ حتّىٰ يُوقَفَ على جِسرِ جَهَنَّمَ؟ فإن كانَ مُسِيئاً انخَرَقَ بِهِ الجِسرُ ... ".

(انظر) عنوان ١٥٩ «المُداراة» ، ١٩٢ «الرَّفق».

### ٤٢٢٢ - وُجوبُ تَحصيلِ رضا العامَّةِ علَى الوالي

٢٢٨٠٢ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتابِهِ للأَشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ ـ : ولْيَكُن أَحَبَّ الاُمورِ إِلَيكَ أُوسَطُها في الحَقُّ، وأَعَنُّها في العَدِل، وأجمَّها لرِضا الرَّعِيَّةِ ؛ فإنَّ سُخطَ العامَّةِ يُجِحِفُ برِضا الحاصَّةِ، وإنَّ سُخطَ الحاصَّةِ يُغتَفَرُ مَع رِضا العامَّةَ. ولَيسَ أَحَدٌ مِن الرَّعِيَّةِ أَثقَلَ علَى الوالي مَوْونَةً في

<sup>(</sup>١) البحار : ٢٥/ ٢٧ / ١٢.

<sup>(</sup>٢) نهم البلاغة : الكتاب ٥٣ .

<sup>(</sup>۲) صحیح مسلم : ۱۸۲۸ ,

<sup>(</sup>٤) كنزالمتال: ١٤٣٠٠.

الرَّخاء، وأقلَّ مَعونَةً لَهُ في البَلاءِ، وأكرَهَ للإنصافِ، وأسألَ بالإلحافِ، وأقَـلَّ شُكـراً عِـنذ الإعطاءِ، وأبَطأ عُذراً عِندَ المَنعِ، وأضعَفَ صَبراً عِندَ مُلِيَّاتِ الدَّهرِ، مِن أهلِ الحَاصَّةِ. وإنّما عِهادُ الدِّينِ وجِماعُ المُسلمينَ والعُدَّةُ للأعداءِ: العامَّةُ مِن الأُمَّةِ، فلْيَكُنْ صِغوُكَ لَهُـم، ومَـيلُكَ مَعهُمْ...

#### ٤٢٢٣ ـ ما يَجِبُ علَى الوالي في استِعمالِ العُمَّالِ

٣٢٨٠٣ ـ الإمامُ عليَّ ﷺ ـ فيما كَتبَ للأشتَرِ لمَّا وَلاهُ مِصرَ ـ : ثُمَّ انظُرْ في أُمــورِ عُــــــّالِكَ، فاستَعمِلْهُمُ اختِباراً، ولا تُولِّهُم مُحاباةً وأثَرَةً؛ فإنَّهُما جِماعٌ مِن شُعَبِ الجَورِ والحِـــيانَةِ. وتَــوَخَ مِنهُم أَهلَ التَّجرِيَةِ والحَياءِ مِن أهلِ البُيوتاتِ الصّالحِيّةِ، والقَدَم في الإسلام المُتُقَدِّمَةِ ٣٠.

٢٢٨٠٥ عنه ﷺ : مَنِ استَعمَلَ رجُلاً مِن عِصابَةٍ ، وفِيهِم مَن هُو أَرضَىٰ للهِ مِنهُ ، فَقَد خانَ اللهَ ورَسولَهُ والمُؤَمنينَ ٣٠.

#### ٤٢٢٤\_مَن لا يَنبَغي علَى الوالي استِعمالُهُ

٣٢٨٠٦\_رسولُ اللهِ ﷺ : إِنَّا واللهِ لانُولِيُّ علىٰ هذا العَمَلِ أَحَداً سَأَلَهُ. ولا أَحَداً حَرَصَ عليه…

۲۲۸۰۷ عنه 瓣 : أن (لا) نَستَعمِلَ علىٰ عَمَلِنا مَن أرادَهُ ١٠٠٠.

٨٠٨٠ عنه على الرِّحلي بن سَمُّرة -: يا عبدالرَّحلي بن سَمُرة، لاتسأل الإمارة؛ فإنَّك إذا

<sup>(</sup>١-١) نهج البلاغة: الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢) البحار: ٢٢ / ٧٥ / ٢٤.

٤) الترغيب والترهيب: ٣ / ١٧٩ / ١ .

<sup>(</sup>۵-۱) صحيح مسلم: ١٤/١٤٥٦/٣ و ص١٤٥١/٥١.

أُعطِيتُها عَن مَسألَةٍ وُكِلتَ فيها إلى نَفسِكَ، وإنْ أُعطِيتُها عَن غَيرِ مَسألَةٍ أُعِنتَ علَيها ١٠٠٠.

٣٢٨٠٩ - سنن أبي داود عن أبو موسى : إنطَلَقتُ مَع رجُلَينِ إِلَىٰ النَّبِيُّ الْمَتَشَهَدَ أَحَدُهُما، ثُمُّ قالَ : جِئنا لِتَستَعينَ بِنا علىٰ عَمَلِكَ، وقالَ الآخَرُ مِثلَ قَولِ صاحِبِهِ. فقالَ : إِنَّ أَخْوَنَكُم عِندَنا مَن طَلَبَهُ... فلَم يَستَعِنْ بِهِما علىٰ شيءٍ حتىٰ ماتَ...

(انظر) القضاء (٢): باب ٣٣٦٤.

#### ٤٢٢٥ ـ مَن رُفِعَ بلا كِفايةٍ

٢٢٨١٠ الإمامُ علي 墨 : مَن رُفِعَ بلا كِفايَةٍ وُضِعَ بلا جِنايَةٍ ٣٠.
 ٢٢٨١١ عنه 墨 : مَن أحسَنَ الكِفايَةُ استَحَقَّ الولايَةُ ٣٠.

#### ٤٢٢٦ ـ مَن يَجِبُ علَى الوالي حَسمُ مادَّتِهِ

٢٢٨١٢ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتابِهِ للأُشتَرِ لَمَا وَلاهُ مِصرَ ــ: إنّ لِلوالي خاصَّةً وبِطانَةً، فِيهِمُ استِثنارٌ وتَطَاوُلٌ، وقِلَّةُ إنصافٍ في مُعامَلَةٍ، فاحسِمْ مادَّةَ أُولئكَ بِقَطعِ أسبابِ تِلكَ الأحوالِ ١٠٠٠ استِثنارٌ وتَطَاوُلٌ، وقِلَّةُ إنصافٍ في مُعامَلَةٍ، فاحسِمْ مادَّةَ أُولئكَ بِقَطعِ أسبابِ تِلكَ الأحوالِ ١٠٠٠ استِثنارٌ وتَطاوُل الله الله الله الله الله عندكَ، وأشنأهُم عِندَكَ، أطلَبُهُم لِمَعاثبِ النّاسِ ١٠٠.

## ٤٢٢٧ ـ وُجوبُ تَفقُّدِ الوالي لِلعُمَّالِ

٣٠٢٨١٤ الإمامُ علي ﷺ من كِتابِهِ للأُشتَرِ لَمَا وَلاهُ مِصرَ من تَفَقَّدُ أَعها لَهُم، وابعَثِ العُيونَ الله ورقم حَدوَةً لَهُم الله على السيعمالِ من أهلِ الصّدقِ والوَفاءِ عليهِم، فإنَّ تَعاهُدَكَ في السَّرِّ لأمورِهِم حَدوَةً لَهُم الله على السيعمالِ

<sup>(</sup>۱ ـ ۲) سنن أبي داود : ۲۹۲۹ ، ۲۹۳۰ .

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٨٦١٣، ٨٦٩٢.

<sup>(</sup>٥-٦) نهج البلاغة: الكتاب٥٣.

<sup>(</sup>٧) العيون: الرُّقّباء. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٨) حَدَوَة : أي سَوق لهم وحثّ . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح ).

الأمانَةِ، والرُّفقِ بالرُّعِيَّةِ.

وتَحَقَّظُ مِن الأعوانِ، فإن أَحَدٌ مِنهُم بَسَطَ يَدَهُ إلىٰ خِيانَةٍ اجتَمَعَت بِها علَيهِ عِندَكَ أخبارُ عُيونِكَ، اكتَفَيتَ بذلكَ شاهِداً، فبَسَطتَ علَيهِ العُقوبَةَ في بَدَنِهِ، وأَخَدْتَهُ بما أصابَ مِن عَمَلِهِ، ثُمَّ نَصَبتَهُ بمقام المَذَلَّةِ، ووَسَمَتَهُ بالخِيانَةِ، وقَلَّدتَهُ عارَ التَّهُمَةِ٠٠٠.

(انظر) عنوان ۱۸ «التجسّس».

#### ٤٢٢٨\_النَّهيُ عنِ اتِّخاذِ الحاجِبِ

٢٢٨١٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : مَن تَولَىٰ أمراً مِن أمورِ النّاسِ، فعَدَلَ، وفَتَحَ بابَهُ، ورَفَعَ سِترَهُ،
 ونَظَرَ في أمورِ النّاسِ، كانَ حَقّاً على اللهِ أن يُؤمِن رَوعَتَهُ يَومَ القِيامَةِ ويُدخِلَهُ الجُنَّةَ ٣٠.

٢٢٨١٦ عنه ﷺ : أيُّا مُؤمنٍ كانَ بَينَهُ وبَينَ مُؤمنٍ حِجابُ ، ضَرَبَ اللهُ بَينَهُ وبَينَ الجَنَّةِ سَبعينَ ألفَ سُورٍ ، مابَينَ السُّورِ إلى السُّور مَسِيرَةُ أَلفِ عامِ ٣٠.

٢٢٨١٧ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتابِهِ إلىٰ قُتُمَ بِنِ العُبّاسِ، وهُو عامِلُهُ علىٰ مَكَّةَ ـ : ولا يَكُن لَكَ إِلَى النّاسِ سَفيرٌ إلّا لِسائْكَ، ولا حاجِبٌ إلّا وَجهُكَ، ولا تَحجُبَنَّ ذا حاجَةٍ عَن لِقائكَ بِهـ ا؛ فإنّها إن ذِيدَت عَن أبوابِكَ في أوَّلِ وِرْدِها لَم تُحمَدْ فيا بَعدُ علىٰ قضائها ﴿

٢٢٨١٨ عنه ﷺ من كِتابِهِ للأُسْتَرِ لَمّا وَلاهُ مِصرَ ..: فلا تُطَوِّلَنَّ احتِجابَكَ عَن رَعِيَّتِكَ، فإنَّ احتِجابَ عَن الرَّعِيَّةِ شُعبَةٌ مِن الضَّيقِ، وقِلَّةُ عِلمٍ بالأُمورِ، والاحتِجابُ مِنهُم يَـقطَعُ عَنهُم عِلمَ ما احتَجَبوا دُونَهُ، فيَصغُرُ عِندَهُمُ الكَبيرُ، ويَعظُمُ الصَّغيرُ، ويَقبُحُ الحَسَنُ، ويَحسُنُ القَبيحُ، ويُشابُ الحَقُ بالباطِل...٥٠.

٢٢٨١٩ عند الله أيضاً -: واجعَل لِذَوي الحاجاتِ مِنكَ قِسماً تُفَرِّغُ لَهُم فيهِ شَخصَكَ ، وتَجلِسُ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢\_٣) تنبيه الخواطر : ٢ / ١٦٥ و ص ١٦٣.

<sup>(</sup>٤ ـ ٥) نهج البلاغة : الكتاب ٦٧ و ٥٣ .

لَهُم بَحِلِساً عامًا ، فتَتَواضَعُ فيهِ للهِ الَّذي خَلَقَكَ ، وتُقعِدَ عَنهُم جُندَكَ وأعوانَكَ مِن أحراسِكَ وشُرَطِكَ ، حتَّىٰ يُكَلِّمَكَ مُتَكلِّمُهُم غَيرَ مُتَتَعتِعٍ ؛ فإنِّي سَمِعتُ رسولَ اللهِ ﷺ يَـقولُ في غَـيرِ مَوطِنٍ : لَن تُقَدَّسَ أُمَّةً لا يُوْخَذُ لِلضَّعيفِ فِيها حَقَّهُ مِن القَوِيِّ غَيرَ مُتَتَعتِعٍ .

ثُمَّ احتَمِلِ الخُرْقَ مِنهُم والعِيَّ، ونُحٌّ عَنهُمُ الضِّيقَ والأَنفَ...١١.

(انظر) عنوان ١٣٩ «الحاجة».

## ٤٢٢٩ ـ وُجوبُ تَفَقُّدِ أَمْرِ الخَراجِ

٢٢٨٢-الإمامُ علي ﷺ - مِن كِتابِهِ للأشتَرِ لَمَا وَلاهُ مِصرَ -: وتَفَقَّدُ أَمرَ الخَرَاجِ بِمَا يُصلِحُ أَهلَهُ؛ فإنَّ في صَلاحِه وصَلاحِهم صَلاحاً لِمَن سِواهُم، ولا صَلاحَ لِمَن سِواهُم إلَّا بِهِم ؛ لأنَّ النَّاسَ كُلَّهُم عِيالٌ علَى الخَرَاجِ وأهلِهِ.

ولْيَكُن نَظَرُكَ فِي عِهارَةِ الأرضِ أَبلَغَ مِن نَظَرِكَ فِي استِجلابِ الخَرَاجِ ؛ لأنَّ ذلكَ لا يُدرَكُ اللهِ العِهارَةِ، ومَن طَلَبَ الحَرَاجَ بغَيرِ عِهارَةٍ أخرَبَ البِلادَ، وأهلَكَ العِبادَ، ولَم يَستَقِمْ أمرُهُ إلاّ بالعِهارَةِ، ومَن طَلَبَ الحَرَابُ الأرضِ مِن إعوازِ "أهلِها، وإنَّما يُعْوِزُ أهلُها لإشرافِ أَنفُسِ الوُلاةِ عَلَى الجَمعِ، وسُوءِ ظَنَّهِم بالبَقاءِ، وقِلَّةِ انتِفاعِهِم بالعِبَرِ ".

٤٢٣٠ ـ سَهِيُ الوُلاةِ عنِ الجُودِ بِفيءِ المسلمينَ

٢٢٨٢١ ـ الإمامُ علي ﷺ : جُودُ الوُلاةِ بِنَيءِ المُسلمينَ جَورٌ وخَتْرٌ ١٠٠.

٢٢٨٢٢ عنه ﷺ - مِن كِتَابِهِ إلىٰ مَصَقَلَةً بِنِ هُبَيرَةً الشَّيبانيُّ، وهُو عامِلُهُ علىٰ أردَشيرَ خُرَّةً -: بَلَغَني عَنكَ أمرُ إن كُنتَ فَعَلتَهُ فَقَد أُسخَطتَ إلهَك، وعَصَيتَ إمامَك : أنَّكَ تَقسِمُ فَي ءَ

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٢) الإعواز : الفقر والحاجة . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح ).

<sup>(</sup>٣) نهيج البلاغة: الكتاب ٥٣.

<sup>(</sup>٤) غرر الحكم: ٤٧٢٥.

المُسلِمينَ الَّذي حازَتهُ رِماحُهُم وخُيوهُم، وأُرِيقَت علَيهِ دِماؤهُم، فِيمَنِ اعتامَكَ<sup>١١</sup> مِن أعرابِ قَومِكَ.

فُوالَّذي فَلَقَ الحُبَّةَ وَبَرأُ النَّسَمَةَ، لَثَن كَانَ ذلكَ حَقًّا لَتَجِدَنَّ لَكَ عَـلَيَّ هَـواناً، وَلَـتَخِفَّنَّ عِندي مِيزاناً، فلا تَستَمِنْ بحَقٌّ ربِّكَ، ولا تُصلِحْ دُنياكَ بِمَحقِ دِينِكَ، فتَكونَ مِن الأخـسَرينَ أعهالاً.

أَلَا وإنَّ حَقَّ مَن قِبَلَكَ وقِبَلَنا مِن المُسلِمينَ في قِسمَةِ هذا النِيءِ سَواءٌ : يَـرِدونَ عِـندي عليهِ، ويَصدُرونَ عَنهُ٣٠.

(انظر) المال: باب ٢٧٦٥، ٢٧٦٦.

#### ٤٢٣١ \_علَى الوالي قَضاءً دَينِ المُعسِرِ

٣٢٨٢٣ ـ رسولُ الله على عَريم ذَهَبَ بِغَريمِ إلى وال مِن وُلاةِ المُسلِمينَ ، واستَبانَ لِلوالي عُسرَتُهُ إلى السلِمينَ فِيها في يَدَيهِ مِن أموالِ عُسرَتُهُ إلا بَرئَ هذا المُعسِرُ مِن دَينِهِ ، وصارَ دَينُهُ على والي المُسلِمينَ فِيها في يَدَيهِ مِن أموالِ المُسلِمينِ ٣٠. المُسلِمينِ ٣٠.

٢٢٨٢٤ عند عَلَيْ : مَن كَانَ لَهُ عَلَىٰ رَجُلِ مَالًا أَخَذَهُ وَلَمْ يُنفِقهُ فِي إِسرافٍ أَو فِي مَعصيَةٍ ، فَعَشُرَ عَلَيهِ أَن يَقضِيَهُ ، فَعلَىٰ مَن لَهُ المَالُ أَن يَنظُرُهُ حتىٰ يَرزُقَهُ اللهُ فيَقْضِيَهُ ، وإنْ كَانَ الإمامُ العادِلُ قائماً فعَلَيهِ أَن يَقضِيَ عَنهُ دَينَهُ ؛ لِقَولِ رسولِ اللهِ ﷺ : مَن تَرَكَ مَالاً فلِوَرَثَتِهِ ، ومَن تَرَكَ دَيناً أَو ضَياعاً فعلَى الإمام ما ضَمِنَهُ الرَّسولُ ١٠٠٠.

كانَ المُعامُ الكاظمُ ﷺ : مَن طَلَبَ هذا الرَّزقَ مِن حِلَّهِ لِيَعودَ بهِ علىٰ نَفسِهِ وعِيالِهِ ، كانَ كائَ عليهِ اللهِ ، كانَ كائُجاهِدِ في سَبيلِ اللهِ ، فإن غُلِبَ عليهِ فلْيَستَدِنْ على اللهِ وعلىٰ رَسولِهِ ﷺ مايَقوتُ بهِ عِيالَهُ ،

<sup>(</sup>١) اعتامك : اختارك . وأصله أخذُ العِيمة \_بالكسر \_: وهي خيار المال. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة : الكتاب ٤٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير القمّيّ: ١ / ٩٤.

<sup>(</sup>٤) هكذا في نسختين من تفسير القبّي، وفي تفسير نور الثقلين نقلاً عن تفسير القبّيّ «... فعلَى الوالي وعلَى الإمام ماضمنه الرسول».

<sup>(</sup>٥) تفسير القمّى: ١ / ٩٤.

فإن ماتَ ولَم يَقضِهِ كانَ على الإمام قضاؤهُ، فإن لَم يَقضِهِ كانَ علَيهِ وِزرُهُ ١٠٠٠.

(انظر) وسائل الشيعة : ١٣ / - ٩ باب ٩ ، مستدرك الوسائل : ١٣ / ٣٩٧ باب ٩ .

#### ٤٢٣٢ ـ ما يَنْبَعْي لِلوالي مُباشَرَتُهُ

٢٢٨٢٦ - الإمامُ علي ﷺ - مِن كِتابِهِ الأُشتَرِ لَمَّا وَلَاهُ مِصرَ - : ثُمَّ أُمُورٌ مِن أُمُورِكَ لا بُدَّ لكَ مِن مُباشَرَتِها : مِنها إِجابَةُ عُمَّالِكَ بما يَعيا ﴿ عَنهُ كُتَّابُكَ ، ومِنها إصدارُ حاجاتِ النّاسِ يَومَ وُرودِها عليكَ بما تَحرَجُ ﴿ بهِ صُدورُ أعوانِكَ . وأمضِ لِكُلِّ يَومٍ عَمَلَهُ ؛ فإنَّ لِكُلِّ يَومٍ ما فيهِ ﴿ .

#### ٤٢٣٣ \_ وُجوبُ اهتِمامِ الوالي بالمُستضعفينَ

٢٢٨٢٧ ـ الإمامُ علي ﷺ ـ مِن كِتَابِدِ للأَشتَرِ لَمَا وَلاهُ مِصرَ ..... ثُمُّ اللهُ اللهُ في الطَّبَقَةِ السُّفليٰ مِنَ اللَّذِينَ لا حِيلَةَ فَمُم، مِن المَساكينِ والمُحتاجِينَ وأهلِ البُؤْسيٰ والزَّمنيٰ، فإنَّ في هذهِ الطَّبَقَةِ قانِعاً ومُعتَرَّاً، واحفَظْ للهِ ما استَحفَظَكَ مِن حَقِّهِ فيهم، واجعَلْ لَهُم قِسْماً مِن بَيتِ مالِكَ...

وتَفَقَّدُ أُمُورَ مَن لايَصِلُ إِلَيكَ مِنهُم يَمَّن تَقتَحِمُهُ العُيونُ، وتَحَقِرُهُ الرِّجالُ، فَـفَرِّعُ لاُولئكَ ثِقْتَكِ مِن أَهلِ الخَشيَةِ والتَّواضُع، فلْيَرفَعْ إِلَيكَ أُمُورَهُم، ثُمَّ اعمَلْ فيهِم بالإعذارِ إِلَى اللهِ يَومَ تَلقاهُ ؛ فإنَّ هؤلاءِ مِن بَينِ الرَّعِيَّةِ أُحوَجُ إِلَى الإنصافِ مِن غَيرِهِم، وكلُّ فأعـذِرْ إِلَى اللهِ في تَلْويةِ حَقِّهِ إِلَيهِ ".

<sup>(</sup>١) وسائل الشيعة : ١٣ / ٩١ / ٢.

<sup>(</sup>٢) يعيا : يعجز . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالح).

<sup>(</sup>٣) حَرِج يَحرَج من باب تَمِب: ضاق ، والأعوان تضيق صدورهم بتعجيل الحاجات ، ويحبّون المماطلة في قضاتها ؛ استجلاباً للمنفعة ، أو إظهاراً للجبروت . (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحى الصالع).

<sup>(1</sup> \_ ٥) نهج البلاغة : الكتاب ٥٣ .

## 110

## الولاية (٢)

أولياءالله

البحار: ٦٩ / ٢٥٤ باب ٣٧ «صفات خيار العِباد وأولياء الله ...».

انظر: عنوان ٤٣٥ «المقرّبون» . ٩٠ «المحبّة (٢)».

العزلة : باب ٢٧١٨ ، الكلام : باب ٣٥٢٨ ، الخشوع : باب ٢٠٢٤ .

#### ٤٢٣٤ - خَصائصُ أولياءِ اللهِ

#### الكتاب

﴿ أَلَّا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ ﴾ ١٠٠.

﴿وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذَّبَهُمُ اللهُ وَهُمْ يَصُدُّونَ عَنِ الْمَشْجِدِ الْحَرَامِ وَمَا كَانُوا أَوْلِيَاءَهُ إِنَّ أَوْلِيَاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ﴾ ٣٠.

٣٢٨٢٨ المسيحُ على ما سَأَلَهُ الحَوارِيُّونَ عَن أُولِياءِ اللهِ الذينَ لا خَوفُ علَيهِم ولا هُم يَحْرَنُونَ مِن الذينَ نظروا إلى باطِنِ الدُّنيا حِينَ نَظَرَ النّاسُ إلى ظاهِرِها أَن يُعينَهُم، وتَرَكوا ماعَلِموا آجِلِ الدُّنيا حِينَ نَظَرَ النّاسُ إلى عاجِلِها، وأماتُوا مِنها مايخشون أن يُمينَهُم، وتَرَكوا ماعَلِموا أَنْ سَيَترُكُهُم، فصارَ الشّيكنارُهُم مِنها استِقلالاً، وذِكرُهُم إيّاها فَواتاً، وفَرَحُهُم بما أصابُوا مِنها مُؤناً ... يُحبُّونَ الله تعالى ويَستَضيؤونَ بِنُورِهِ، ويُضيؤونَ بهِ، لَهُم خَبَرٌ عَجيب، وعِندَهُمُ المنبَرُ العَجيبُ، بِهِم قامَ الكِتابُ وبهِ قامُوا، وبهِم نَطَقَ الكِتابُ وبهِ نَطَقوا، وبهِم عُلِمَ الكِتابُ وبهِ عَلِموا، يَهِم قامَ الكِتابُ وبهِ عَلْمَ الكِتابُ وبهِ عَلِم الكِتابُ وبهِ عَلِموا، لَيسُوا يَرُونَ نائلاً مَع ما نالوا، ولا أمانيَّ دُونَ ما يَرجُونَ، ولاخَوفاً دُونَ ما يَحْذَرونَ اللهِ عَلِموا، لَيسُوا يَرُونَ نائلاً مَع ما نالوا، ولا أُمانِيَّ دُونَ ما يَرجُونَ، ولاخَوفاً دُونَ ما يَحْذَرونَ اللهِ عَلَموا، لَيسُوا يَرُونَ نائلاً مَع ما نالوا، ولا أُمانِيَّ دُونَ ما يَرجُونَ، ولاخَوفاً دُونَ ما يَحْذَرونَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الْمِيْنَ دُونَ ما يَرجُونَ، ولاخَوفاً دُونَ ما يَحْذَرونَ اللهِ المِي اللهِ اللهِ اللهِ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِةُ الْمُولِةُ الْهُ الْهُونَ مَا يَرْهُ وَنَ مَا يَرْهُ وَلَ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ اللهِ اللهِ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْلُولُ الْهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْهُ الْهُ الْهُ الْهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُؤْلُولُولُ الْمُؤْل

٣٢٨٢٩ - الإمامُ علي ﷺ - أيضاً -: هُم قَومُ أَخلَصوا للهِ تعالىٰ في عِبادَتِهِ، ونَظَروا إلى باطِنِ الدُّنيا حِينَ نَظَرَ النّاسُ إلى ظاهِرِها ، فعَرَفوا آجِلَها حِينَ غُرَّ النّاسُ سِواهُم بعاجِلِها، فترّكوا مِنها ما عَلِموا أَنّهُ سَيَترُكُهُم، وأماتُوا مِنها ما عَلِموا أَنّهُ سيُميتُهُم ...

٢٢٨٣٠ عنه ﷺ : إنّ أولياءَ اللهِ هُمُ الذينَ نَظَروا إلى باطِنِ الدُّنيا إذا نَظَرَ النَّاسُ إلى ظاهِرِها، واشتَغَلوا بآجِلِها إذا اشتَغَل النَّاسُ بعاجِلِها، فأماتُوا مِنها ما خَشَوا أن يُميتَهُم، وتَرَكوا مِنها ما عَلِموا أَنْهُ سَيَترُكُهُم، وَرأوا استِكثارَ غَيرِهِم مِنها استِقلالاً، وَدَركَهُم لَهَا فَوتاً، أعداءُ ما

<sup>(</sup>۱) پونس: ۲۲، ۲۳.

<sup>(</sup>٢) الأنفال: ٣٤.

<sup>(</sup>٣) راجع الدنيا: باب ١٢١٩.

<sup>(</sup>٤) الدرّ المنتور : ٤ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٥) البحار : ۲۹/۲۱۹/ ۲۵.

سالَمَ النَّاسُ، وسِلمُ ما عادَى النَّاسُ ! بِهِم عُلِمَ الكِتابُ وبِهِ عَلِموا، وبِهِم قامَ الكِـتابُ وبــهِ قاموا، لا يَرَونَ مَرجُوّاً فَوقَ ما يَرجُونَ، ولا مَخُوفاً فَوقَ ما يَخافونَ٣.

٢٢٨٣١ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهِ مِن عَن قَولِهِ تعالىٰ: ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِم ولا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾ ــ: هُمُ الَّذينَ يَتَحابُّونَ في اللهِ '''.

٢٢٨٣٢ ـ الإمامُ علي ﷺ : إنّ أولياءَ اللهِ لأكثَرُ النّاسِ لَهُ ذِكراً ، وأدوَمُهُم لَهُ شُكراً ، وأعظَمُهُم على بَلائهِ صَبراً ".

٣٢٨٣٣\_عنه ﷺ : إنّ أولياءَ اللهِ تعالىٰ كُلُّ مُستَقرِبٍ أَجَلَهُ، مُكَذَّبٍ أَملَهُ، كَثيرٍ عَمَلُهُ، قَليلٍ زَلَلُهُ\*...

٢٢٨٣٤ الإمامُ الصادقُ على: إنّ أولياءَ اللهِ لَم يَزالوا مُستَضعَفِينَ قَليلينَ مُنذُ خَلَقَ اللهُ آدَمَ عله ٥٠٠.

كَلَّهُ عَلَيْهِم...﴾ ـ: تَدرُونَ مَن أُولِياءَ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِم...﴾ ـ: تَدرُونَ مَن أُولِياءُ الله لا خَوْفٌ عَلَيْهِم...﴾ ـ: تَدرُونَ مَن أُولِياءُ الله إلله عَلَهُ عَالَمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

(انظر) الإمامة: باب ٢٣٥.

٢٢٨٣٦ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : وَجَدنا في كِتابِ عليِّ ابنِ الحُسَينِ ﷺ ﴿ أَلَا إِنَّ أَوْلِياءَ اللهِ...﴾ إذا أدَّوا فَرائضَ اللهِ، وأخَذوا سُنَنَ رسولِ اللهِ، وتَورَّعُوا عَن محارِمِ اللهِ، وزَهِدوا في عاجِلِ زَهرَةِ الدُّنيا...™.

<sup>(</sup>١) تهج البلاغة: الحكمة ٤٣٢.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور : ٤ / ٣٧٣.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ٣٥٧١، ٣٥٥٢.

<sup>(</sup>٥-٦) البحار: ١٠/٢٧٧/٦٩ و ٢٠/٢٧٧/٠١.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٦٩/ ٢٧٧/ ١١.

٢٢٨٣٧ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : يا أبا بَصيرٍ ، طُوبِيٰ لِشِيعَةِ قاعْنِا المُنتَظِرِينَ لِظُهورِهِ في غَيبَتِهِ، والمُطيعينَ لَهُ في ظُهورِهِ، أولئكَ أولِياءُ اللهِ الّذينَ لاخَوفٌ علَيهم ولاهُم يَحزَنونَ ١٠٠.

٣٢٨٣٨ ـ رسولُ اللهِ ﷺ ـ لَمَّا سُمْلَ عَن أُولِياءِ اللهِ ــ: الَّذِينَ إِذَا رُؤُوا ذُكِرَ اللهُ ٣٠.

٣٢٨٣٩ عند ﷺ: مَن عَرَفَ اللهَ وعَظَّمَهُ مَنَعَ فاهُ مِن الكَلامِ، وَبطنَهُ مِن الطَّعامِ، وعَنَىٰ ٣٠ نَفَسَهُ بالصِّيام والقِيام.

قالوا: بآبائنا وأمَّهاتِنا يا رسولَ اللهِ، هؤلاءِ أولِياءُ اللهِ؟

قالَ: إنَّ أُولِياءَ اللهِ سَكَتُوا فَكَانَ سُكُوتُهُمْ ذِكَراً، ونَظَرُوا فَكَانَ نَظَرُهُم عِبرَةً، ونَـطَقوا فَكَانَ نُطْقُهُم حِكَمَةً، وَمَشَوا فَكَانَ مَشيُّهُم بَينَ النّاسِ بَرَكَةً، لَولا الآجالُ الَّتِي قَد كُتِبَت عليهِم لَمَ تَقَرَّ أُرواحُهُم في أجسادِهِم خَوفاً مِن العَذابِ وشَوقاً إلَى التَّوابِ".

٧٢٨٤١ ـرسولُ اللهِ ﷺ ـعن جَبرئيلَ ﷺ ـ: قالَ اللهُ تعالىٰ : مَن أهانَ لي وَلِيّاً فَقَد بارَزَني بالنّارَبَةِ ٥٠. بالنّارَبَةِ ٥٠.

٢٢٨٤٢ ـ الإمامُ على ﷺ: إِنَّمَا شُمِّيَتِ الشَّبِهَةُ شُبِهَةً لأَنَّهَا تُشبِهُ الحَقَّ، فأمّا أُولياءُ اللهِ فضِياؤهُم فيها المَيَّدُ، ودَليلُهُمُ العَميٰ ٣٠. الْيَقِينُ، ودَليلُهُم سَمْتُ الْهُدئ، وأمّا أعداءُ اللهِ فدُعاؤهُم فيها الضَّلالُ، ودَليلُهُمُ العَميٰ ٣٠.

٣٢٨٤٣ ـ رسولُ اللهِ ﷺ : إذا استُحِقَّت وَلايَةُ اللهِ والسَّعادَةُ جاءَ الأَجَلُ بَينَ العَينَينِ وذَهَبَ

<sup>(</sup>١) نور الثقلين: ٢/٣٠٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور : ٤ / ٢٧٠.

<sup>(</sup>٣) في أمالي الصدوق: ٢/ ٤٤٤ هوعنَّىٰ نفسه بالصيام».

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢ / ٢٢٧ / ٥٠.

<sup>(</sup>٥) الخصال: ٩-٢/ ٣١.

<sup>(</sup>٦) البحار : ١٦/٧٠ / ٨.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة: الخطبة ٢٨.

الأمَلُ وراءَ الظَّهرِ، وإذا استُحِقَّت وَلاَيَةُ الشَّيطانِ والشَّقاوَةُ جاءَ الأَمَـلُ بَـينَ العَـينَينِ وذَهَبَ الأَجَلُ وراءَ الظَّهرِ ''

٢٢٨٤٤ ــالإمامُ عليٌّ ﷺ : لَو رَخَّصَ اللهُ في الكِبرِ لأَحَدٍ مِن عِبادِهِ لَرَخَّصَ فيهِ لِخاصَّةِ أُنبيائهِ وأوليائهِ، ولكنَّهُ سبحانَهُ كَرَّهَ إِلَيهِمُ التَّكابُرَ ، ورَضِيَ لَهُم التَّواضُعَ٣.

٢٢٨٤٥ عند عله : إنَّ الجِهادَ بابٌ مِن أبوابِ الجُنَّةِ، فَتَحَدُ اللهُ لِخَاصَّةِ أُولِيائهِ ٣٠.

٣٢٨٤٦ عنه على منه الدُّنيا \_: لَم يَصِفْها اللهُ تعالىٰ لأوليائهِ، ولَم يَضِنَّ بها على أعدائه ".

٧٢٨٤٧ عند ﷺ \_أيضاً \_: لَم يَرْضَها ثَواباً لأوليائهِ، ولا عِقاباً لأعدائهِ ١٠٠٠

٢٢٨٤٨\_عندﷺ أيضاً \_: مَهبِطُ وَحيِ اللهِ، ومَتجَرُ أُولياءِ اللهِ، اكتَسَبُوا فيها الرَّحمَةَ، ورَبِحُوا فيها الجنَّةَ٣٠.

٣٨٤٩ ـ الإمامُ الصّادقُ على : إنّ اللهَ جَعَلَ وَلِيَّهُ فِي الدُّنيا غَرَضاً لِعَدُوِّهِ ١٠٠٠

٢٢٨٥٠ تَنبيهِ الحَواطرِ: لَم يَزَلُ زَكريًا ﷺ يَرىٰ وَلَدَهُ يحيىٰ مَغموماً باكِياً مَشغولاً بِنَفسِهِ،
 فقال: يارب، طَلَبتُ مِنكَ ولَداً أَنتَفِعُ بهِ فَرَزقتَنيهِ لا أَنتَفِعُ بهِ ؟! فقال: طَـلَبتَ وَلِـيّاً والوليُّ لا يكونُ إلا هكذا. البَرايا أهدافُ البَلايا

(انظر) المحبّة: باب ٤٨١.

٧٢٨٥١ ـ الإمامُ علي ﷺ : إِنَّ تَقَوَى اللهِ حَمَّتُ أُولِياءَ اللهِ مَحَارِمَهُ ، وأَلْزَمَت قُلوبَهُم مَخَافَتَهُ ١٠٠ . ٢٢٨٥٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَى اللهُ عَنْ خِصالٍ مِن صِفَةِ أُولِياءِ اللهِ : الثَّقَةُ باللهِ فِي كلِّ شيءٍ ، والغِنيٰ ٢٢٨٥٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَى شيءٍ ، والغِنيٰ

<sup>(</sup>١) الكافي : ٢٧ / ٢٥٨ / ٢٧.

<sup>(</sup>٢-٦) نهيج البلاغة: الخطبة ١٩٢ و٧٧ و ١١٣ والحكمة ٤١٥ و ١٣١.

<sup>(</sup>٧) البحار: ٦٨ / ٢٢١ / ١٠.

<sup>(</sup>٨) تنبيه الخواطر : ١ / ٨٦.

<sup>(</sup>٩) نهج البلاغة: الخطبة ١١٤.

بهِ عَن كلُّ شيءٍ، والافتِقارُ إلَيه في كلُّ شيءٍ ١٠٠.

٣٢٨٥٣ الإمامُ علي على اللهُم إنّك آنس الآنِسينَ (لمُؤانِسينَ) لأوليائكَ، وأحضَرُهُم بالكِفايَةِ لِلمُتَوكِّلينَ عليكَ، تُشاهِدُهُم في سَرائرِهِم، وتَطَلّعُ عليهِم في ضَائرهِم، وتَعلَمُ مَبلَغَ بَصائرِهِم؛ فأسرارُهُم لكَ مَكشوفَةٌ، وقُلوبُهُم إلَيكَ مَلهوفَةٌ، إن أوحَشَتهُمُ الغُربَةُ آنَسَهُم ذِكرُكَ، وإن صُبَّتْ عليهِمُ المُصائبُ لجَووا إلى الاستِجارَةِ (الاشتِخارَو) بِكَ ؛ عِلماً بأنّ أزِمَّةَ الأُمورِ بِيَدِكَ، ومصادِرَها عَن قَضائكَ ٣٠.

(انظر) المعرفة (٣): باب ٢٦١١، ٢٦١٢، الشَّهَر: باب ١٩١٩، الخير: باب ١١٧٣.

الإيمان: باب ٢٩١\_٢٩٧، التقوى: باب ٤١٦٩، الكتمان: باب ٣٤٥٥، الخلق: باب ١١٠٣.

<sup>(</sup>۱) البمار : ۲/۲۰/۱۰۳.

<sup>(</sup>٢) نهم البلاغة: الخطبة ٢٢٧.



| ٤٩٢٥ | ٥٦٢ ـ اليَأْس |
|------|---------------|
| ٤٩٢٩ | ٣٦٥ ـ اليَتيم |
| ٤٩٣٥ | ١٦٤ ـ اليَقين |

# 770

## اليَأس

البحار : ۲۲/ ٣٣٦ باب ١٢٠ «اليأس من رَوح الله ».

وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٣ باب ٣٦ «الاستغناء عن الناس» .

انظر: عنوان ٤٤٩ «القنوط»، ٢٠ «الأمل».

الذُّنْب: باب ١٣٧٥، السؤال (٢): باب ١٧١٢، الرجاء: باب ١٤٤٧، ١٤٤٩، الإخلاص: باب ١٠٤٨، ١٤٤٩، الإخلاص: باب ٢٢٤١.

## ٤٢٣٥ اليَأْسُ

#### الكتاب

﴿وَلَئِنْ أَذَقْنَا الإِنْسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَوْوسٌ كَفُورٌ ۞ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ ۞ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّـالِحَاتِ أُولَئِكَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرُكَبِيرٌ﴾ ١٠٠.

(انظر) الإسراء : ٨٣ والروم : ٣٦.

٢٢٨٥٤ - الإمامُ علي ﷺ : لا تَياسُ مِن الزَّمانِ إذا مَنَعَ ، ولا تَثِقُ بهِ إذا أعطىٰ ، وكُن مِنهُ على أعظم الحَدَر ".

٧٢٨٥٥ عنه على: أعظمُ البَلاءِ انقِطاعُ الرَّجاءِ ٣٠.

٢٢٨٥٦\_عنه ؛ قَتَلَ القُنوطُ صاحِبَهُ ١٠٠٠.

٢٢٨٥٧ عند الله : كُلُّ قانِطٍ آيسُ ١٠٠٠.

٢٢٨٥٨ عنه ﷺ في صِفَةِ المُنافِقينَ \_: حَسَدَةُ الرَّخاءِ، ومُؤَكِّدو (مُولِّدو) البَلاءِ، ومُقنِطو الرَّجاءِ
 الرَّجاءِ

٢٢٨٥٩ عنه ﷺ : لا تَكُن مِمَّن يَرجو الآخِرَةَ بغَيرِ العَمَلِ... يُعجَبُ بِنَفسِهِ إِذَا عُوفِي، وَيقنَطُ إِذَا اللهُ اللهُ

٢٢٨٦٠ عنه ﷺ : ولاتيائسَنَّ لِشَرِّ هذهِ الأُمَّةِ مِن رَوحِ اللهِ ؛ لِقولِهِ تعالىٰ : ﴿إِنَّهُ لايَيْأَشُ مِنْ
 رَوْحِ اللهِ إلَّا القَوْمُ الكافِرونَ ﴿

٢٢٨٦١ حنه على: ولاتيا سُوا مِن مُديرٍ ١٠٠؛ فإنَّ المُديِرَ عَسَىٰ أَن تَزِلَّ بهِ إحدىٰ قاعُتَيهِ وتَثبُتَ

<sup>(</sup>۱) هود: ۱۱س.۱۱.

<sup>(</sup>٢ ـ ٥) غرر الحكم: ٢ - ٢ - ١٠ - ٢٨٦٠ ، ٢٧٣١ . ٢٨٨٢ .

<sup>(</sup>٦-١) نهج البلاغة: الخطبة ١٩٤ والحكمة ١٥٠ و ٣٧٧.

الأخرى، فتَرجعا حتى تَثبُتا جَميعاً ١٠٠.

(انظر) الإمامة (٣): باب ٢٣٩، ٢٤٠، الرجاء: ياب ١٤٤٩.

## ٤٢٣٦ ـ ثُمَراتُ اليأسِ مِمّا في أيدي النّاسِ

٢٢٨٦٢ ـ الإمامُ الصّادقُ على اليّأسُ مِمّا في أيدي النّاسِ عِزُّ لِلمُؤمنِ في دِينِهِ ٣٠٠.

٣٢٨٦٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : اِزهَدْ في الدُّنيا يُحِيَّكَ اللهُ ، وازهَدْ فيا ــ في ــ ٣ أيدي النَّاسِ يُحِبَّكَ نَاسُ٣٠.

٢٢٨٦٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : خَيرُ المالِ الثُّقَّةُ باللهِ، واليَأْسُ بِمَّا فِي أيدي النَّاسِ ١٠٠٠

٢٢٨٦٥ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : الفِنَى الأكبَرُ اليَاسُ عَمَّا في أيدي النَّاسِ ١٠٠.

٢٢٨٦٦ - جَبرِ مَيلُ ﷺ - لَمَّا جاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ - : واعلَمْ أَنَّ شَرَفَ الرَّجُلِ قِيامُهُ باللَّيلِ، وعِزَّهُ استِغناؤهُ عَن النَّاسِ™.

٧٢٨٦٧ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : اليّأسُ أحَدُ النَّجِحَينِ ١٨٠٠

٣٢٨٦٨ عنه ﷺ : اليَأْسُ يُريحُ النَّفسَ ١٠٠.

٢٢٨٦٩ عنه على : اليَأْسُ عِنتَى مُجَدَّدُ ٥٠٠١.

٢٢٨٧٠ عنه ﷺ : اليّأسُ حُرُّ، الطَّمَعُ مُضِرٌّ ١١١٠.

٢٢٨٧١ عنه على: اليَّأْسُ يُعِزُّ الأسيرَ، الطَّمَعُ يُذِلُّ الأميرَ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الخطبة ١٠٠.

<sup>(</sup>٢) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٤ / ٥ .

<sup>(</sup>٣) ما بين المعقوفين سقط من الطبعة المعتمدة ، وأضفناه من طبعة آل البيت .

<sup>(</sup>٤١٥) وسائل الشيعة : ٦ / ٣١٥ / ٩ وح ١١.

<sup>(</sup>٦) نهج البلاغة: الحكمة ٣٤٢.

<sup>(</sup>Y) الخصال : ۲۰/۷.

<sup>(</sup>١٢-٨) غور العكم: ١٦٠٦، ١٦٠٦، ٢٥٧، (٢٥ ـ٣٥) ، (١٠٩٢\_١٠٩١).

٢٢٨٧٢ \_عنه 樂 : قَد يَكُونُ اليَّاسُ إدراكاً إذا كانَ الطَّمَعُ هَلاكاً ٥٠٠.

٣٢٨٧٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : أروَحُ الرَّوحِ اليَّاسُ مِن النَّاسِ ٣٠.

٢٢٨٧٤ - الإمامُ علي على الخلاصُ مِن أُسَرِ الطَّمَع بِاكتِسابِ اليَأْسِ ٣٠.

٧٢٨٧٥ عند الله عند عند الطُّفَرَين ٣٠.

٢٢٨٧٦ عنه ﷺ : حِفظُ ما في يَدَيكَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِن طَلَبِ ما في يَدَي غَيرِكَ ، ومَرارَةُ اليَاْسِ خَيرٌ مِن الطَّلَبِ إِلَى النَّاسِ (").

(انظر) الدعاء: باب ۱۲۰۲، الخير: باب ۱۱۵۷ حديث ۵۳۲٦، السؤال(۲): باب ۱۷۰۹، ۱۷۱۰. الغزّ: باب ۲۷۱۱.

<sup>(</sup>١) نهج البلاغة: الكتاب ٣١، شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد: ١٦ /١١٣.

<sup>(</sup>٢) البحار : ٨٧ / ٢٤٩ / ٨٧.

<sup>(</sup>٣-٤) غرر الحكم: ١٧٥١، ٤٥٧٧.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة : الكتاب ٣١.



## اليتيم

البحار: ٧٩ / ٢٦٦ باب ١٠٣ «أكل مال اليتيم».

البحار: ٧٥/ ١ باب ٣١ «العِشرة مع اليتاميٰ ...».

كنزالعثال: ٣ / ١٦٨ ، ١٧٤ ـ ١٧٨ «الرحمة باليتيم» .

كنزالعمّال: ١٥ / ١٧٧ «كفالة اليتيم».

وسائل الشيعة : ١٢ / ١٨٠ باب ٧٠ «تحريم أكل مال اليتيم».

## ٤٢٣٧ ـ الحَثُّ علىٰ رعايَةِ الأيتام

#### الكتاب

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لاتَعبُدُونَ إِلَّا اللهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَتُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِـنْكُمْ وَأَنْـتُمْ وَالْمَسَاكِينِ وَتُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلاً مِـنْكُمْ وَأَنْـتُمْ مُعْرضُونَ﴾ ١٠٠.

﴿ وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ خُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ ﴾ ٣٠.

(انظر) البقرة : ٢٢٠، القجر : ١٧، ١٨ والماعون : ٢، ٣.

٣٢٨٧٧ - الإمامُ عليُّ على الله عليُ على وَصِيَّتِهِ قَبلَ شَهادَتِهِ \_: الله الله الله الله عَلى الله الله الله الله الله عَلى الله عَرَّوجِلً لَهُ بذلك الجنَّة كما أوجَبَ لآكِلِ مالِ اليتيم النّارَ ".

٢٢٨٧٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : مَن عالَ يَتيماً حتى يَستَغنِيَ عنهُ أُوجَبَ اللهُ عَزَّوجلَّ لَهُ بذلكَ
 الجنَّةَ كما أُوجَبَ اللهُ لا كِلِ مالِ اليتيم النّارَ ".

٢٢٨٧٩\_عنه ﷺ : كُنْ لِليَتيمِ كَالأَبِ الرَّحيمِ، واعلَمْ أَنَّكَ تَزرَعُ كِذلكَ تَحصِدُ™.

٢٢٨٨٠ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ : مامِن مُؤمنٍ ولا مُؤمِنَةٍ يَضَعُ يَدَهُ علىٰ رأسِ يَتيمٍ تَرَحُّماً لَهُ إلّا كَتَبَ اللهُ لَهُ بِكُلِّ شَعرَةٍ مَرَّت يَدُهُ عليها حَسَنَةً™.

٢٢٨٨١ ــرسولُ اللهِ ﷺ : أنا وكافِلُ اليَتيمِ كَهاتَينِ فِي الجُنَّةِ إِذَا اتَّقَى اللهُ عَزَّوجلَّ ــ وأشارَ بالسَّبَابَةِ والوُسطىٰ ــْ ٨٠.

<sup>(</sup>١٦) البقرة: ٨٣، ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) أغبُّ القومَ: جاءهم يوماً وترك يوماً . أي: صِلُوا أفواههم بالإطمام ولا تقطعوه عنها. (كما في هامش نهج البلاغة ضبط الدكتور صبحي الصالح).

<sup>(</sup>٤) الكاتى: ٧ / ٥١ / ٧.

<sup>(</sup>ه..٧) البحار: ۷/٤/۷۵ /۸/ ۱۷۱/۷۷ و ۹/٤/۷۵.

<sup>(</sup>٨) نور الثقلين: ٥ / ٩٧ / ٢٣.

٢٢٨٨٢ \_عنه ﷺ : أنا وكافِلُ اليَتيمِ في الجَنَّةِ هكذا \_وأشارَ بالسَّبَابَةِ والوُسطىٰ وفَسرَجَ بَيْنَهُا \_ '''.

٣٢٨٨٣ عنه ﷺ : إنّ في الجنَّةِ داراً يُقالُ لَهَا : دارُ الفَرَحِ ، لايَدخُلُها إلَّا مَن فَرَّحَ يَتامَى المؤمنينَ ".

٢٢٨٨٤ ـعنه ﷺ: مَن قَبَضَ يَتيماً مِن بَينِ مُسلمينَ إلى طَعامِهِ وشَرابِهِ أَدخَلَهُ اللهُ الجُنَّةُ ٱلبَتَّةُ، إلّا أن يَعمَلَ ذَنباً لا يُغفَرُ ٣٠.

٢٢٨٨٥ عند ﷺ: مَن عالَ ثَلاثَةً مِن الأيتامِ كَانَ كَمَن قَامَ لَيلَهُ، وصَامَ خَهارَهُ، وغَدا وراحَ شاهِراً سَيفَهُ في سَبيلِ اللهِ، وكُنتُ أنا وهُو في الجُنَّةِ أَخَوَينِ كَمَا أَنَّ هَاتَينِ أَخْتَانِ \_ وأَلصَّقَ إصبَعَيهِ السَّبَابَةَ والوُسطىٰ \_ ".

٢٢٨٨٦ عنه ﷺ \_لِرجُلِ يَشكو قَسوَةَ قَلْبِهِ \_: أَتَّحِبُ أَن يَلْمِنَ قَلْبُكَ، وتُدرِكَ حاجَتَكَ؟
 إرحَم اليَّتِيمَ وامسَحْ رأسَهُ، وأطعِمْهُ مِن طَعامِكَ، يَلِنْ قَلْبُكَ وتُدرِكْ حاجَتَكَ.

(انظر) وسائل الشيعة : ٢ / ٩٢٦ باب ٩١.

## ٤٢٣٨ ـ أكلُ مالِ اليَتيمِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَاراً وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيراً ﴾ ١٠٠.

(انظر) النساء : ٢ ، ٦ والأنعام : ١٥٢ والإسراء : ٣٤.

٧٢٨٨٧ ــ رسولُ اللهِ عَلَمْ : شَرُّ المآكِلِ أكلُ مالِ اليَتيم ظُلماً ٣٠.

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ١/٣٤٦/٣.

<sup>(</sup>۲) كنزالممّال : ۲۰۰۸.

<sup>(</sup>٣-٥) الترغيب والترهيب: ٣٤٧/٣ و ح ٤ وص ٢٤/٣٤٩.

<sup>(</sup>٦) النساء: ١٠.

<sup>(</sup>٧) أمالي الصدوق: ٣٩٥ / ١.

٢٢٨٨٨ -عنه ﷺ : يُبعَثُ أَناسٌ مِن قُبورِهِم يَومَ القِيامَةِ تأجَّجُ أَفواهُهُم ناراً ، فقيلَ لَهُ : يا
 رسولَ اللهِ ، مَن هؤلاءِ؟ قالَ: الّذينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ اليَتَامئ... ١٠٠٠.

٣٢٨٨٩ عن حَديثِ المِعراجِ : نَظَرَتُ فإذا أَنا بِقَومٍ لَمُّم مَشافِرُ كَمَشافِرِ الابِلِ ، وقَد وُكُلَ بِهِم مَن يأْخُذُ بَسَافِرِهِم ثُمَّ يَجعَلُ فِي أَفواهِهم صَحْراً مِن نارٍ ، فَتُقذَفُ فِي فِي أَحَدِهِم حتَىٰ تَخرُجَ مِن يأْخُذُ بَسَافِرِهِم ثُمَّ يَجعَلُ فِي أَفواهِهم صَحْراً مِن نارٍ ، فَتُقذَفُ فِي فِي أَحَدِهِم حتَىٰ تَخرُجَ مِن أَسافِلِهم وَلَمُ م خُوارُ وصُراخً ، فقلتُ : يا جَبرئيلُ ، مَن هؤلاءِ ؟ قالَ : هؤلاءِ الّذينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ اليَتامىٰ ظُلماً إِنّا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهم ناراً ٣٠.

٢٢٨٩٠ عنه ﷺ: لِمَّا أُسرِيَ بِي إِلَى السَّماءِ رَأْيتُ قَوماً تُقذَفُ فِي أَجوافِهِم النَّارُ، وتَخرُجُ مِن أَدبارِهِم، فقلتُ : مَن هؤلاءِ يا جَبرئيلُ؟ فقالَ : هؤلاءِ الّذينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ اليَتامئ ظُلماً ٣٠. أدبارِهِم، فقلتُ : مَن هؤلاءِ يا جَبرئيلُ؟ فقالَ : هؤلاءِ الّذينَ يَأْكُلُونَ أَموالَ اليَتامئ ظُلماً ٣٠.

## ٤٢٣٩ عِلَّةُ تَحريمِ أَكلِ مالِ اليَتيمِ

٢٢٨٩٢ – الإمامُ الرَّضا ﷺ – مِن كِتابِد إلى محمّد ابنِ سِنانٍ في عِلَّةِ تَحْريمِ أكلِ مالِ اليَتيمِ – : حُرِّمَ أكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلماً فَقَد أكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلماً فَقَد أكلُ مالِ اليَتيمِ ظُلماً فَقَد أعانَ على قَتلِهِ ؛ إذِ اليَتيمُ غَيرُ مُستَغْنٍ ، ولا مُحتمِلُ لِنَفسِهِ ، ولا قائمٌ بِشَأْنِهِ ، ولا لَهُ مَن يَقومُ علَيهِ أعانَ على قَتلِهِ ؛ إذِ اليَتيمُ غَيرُ مُستَغْنٍ ، ولا مُحتمِلُ لِنَفسِهِ ، ولا قائمٌ بِشَأْنِهِ ، ولا لَهُ مَن يَقومُ علَيهِ ويَكفيهِ كَقِيامٍ والدّيهِ ، فإذا أكلَ مالَهُ فكأنَّهُ قَد قَتلَهُ وصَيَّرَهُ إلى الفَقرِ والفاقَةِ ... مَعَ ما في ذلك مِن طَلَبِ اليَتيم بِثَأْرِهِ إذا أدرَكَ ، ووُقوعِ الشَّحناءِ والقداوةِ والبَغضاءِ حتَّىٰ يَتَفانوا (").

٢٢٨٩٣\_فاطمةُ الزَّهراءُ على خُطبَةٍ لَها \_: فَرَضَ اللهُ مُجَانَبَةَ أَكُلِ أَموالِ اليَتَامَىٰ إِجَارَةً مِن الظَّلمِ٣٠.

<sup>(</sup>١) تفسير العياشي: ١ / ٢٢٥ / ٤٧.

<sup>(</sup>٢) الدرّ المنثور : ٢ / ٤٤٣.

<sup>(</sup>٢-٤) البحار: ٢/٢٦٧/٧٩ و ٧٥/١٠/٢٢.

<sup>(</sup>٥) علل الشرائع: ٤٨٠ / ١.

<sup>(</sup>٦) البعار: ٧/٢٦٨/٧٩.

### ٤٢٤٠ - أيتامُ آلِ محمّدٍ

٢٢٨٩٤ ــرسولُ اللهِ عَلَيْهُ: أَشَدُّ مِن يُثْمِ اليَتيمِ الَّذي انقَطَعَ عَن أبيهِ، يُثُمُ يَتيمِ انقَطَعَ عَن إمامِهِ ولا يَقدِرُ على الوُصولِ إلَيهِ، ولا يَدري كَيفَ حُكمُهُ فيها يُبتَلىٰ بهِ مِن شَرائعِ دِينِهِ. ألا فمَن كانَ مِن شِيعَتِنا عالِماً بِمُلومِنا وهذا الجاهِلُ بِشَريعَتِنا المُنقَطِعُ عَن مُشاهَدَتِنا يَتيمُ في حِجرِهِ، ألا فَمَن هَداهُ وأرشَدَهُ وعَلَمهُ شَريعَتنا كانَ مَعَنا في الرَّفيقِ الأعلىٰ اللهُ عَلىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلىٰ اللهُ عَلىٰ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلىٰ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مُشاهَدَتِنا يَتيمُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ مُسْاهِدَتِنا يَتيمُ اللهُ عَلَيْهُ عَن مُسْاهِدَتِنا يَتيمُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَنْ مُسَاهِدَتِنا عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَنْ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَنْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَي

٢٢٨٩٥ عنه ﷺ: إنَّ عُلَماءَ شِيعَتِنا يُحشَرونَ فيُخلَعُ علَيهِم مِن خِلَعِ الكَراماتِ علىٰ قَدرِ كَثْرَةِ عُلومِهِم وجِدِّهِم في إرشادِ عِبادِ اللهِ، حتَىٰ يُخلَعَ على الواحِدِ مِنهُم أَلْفُ أَلْفِ خِلْقَةٍ مِن نُورٍ.

ثُمُّ يُنادِي مُنادِي رَبُّنا عَزَّوجلَّ : أَيُّهَا الكافِلُونَ لأيتامِ آلِ محمّدٍ، النّـاعِشُونَ لَهُـم عِـندَ انقِطاعِهِم عَن آبـائهِم الّـذينَ هُـم أَئَمُّتُهُم، هـؤلاءِ تَـلامِذَتُكُم والأيـتامُ الّـذينَ كَـفَلتُموهُم ونَعَشتُموهُم، فاخلَعوا علَيهِم (كَمَا خَلَعتُموهُم) خِلَعَ العُلومِ في الدُّنيا".

٢٢٨٩٦ - الإمامُ الحَسَنُ ﷺ: فَصْلُ كَافِلِ يَتَمِ آلِ محمَّدٍ المُنقَطِعِ عَن مَوالِيهِ النَّاشِبِ في رُتبَةِ الجَهلِ - يُخرِجُهُ مِن جَهلِهِ، ويُوضِحُ لَهُ ما اشتَبَهَ علَيهِ - على فَصْلِ كَافِلِ يَتَمِ يُطعِمُهُ ويَسقيهِ، كَفَصْلِ الشَّمسِ على السُّهيٰ """.

٣٢٨٩٧ ـ الإمامُ الحُسَينُ ﷺ : مَن كَفلَ لَنا يَتِيماً قَطَعَتهُ عَنّا مَحَبَّتُنا باستِتارِنا، فَواساهُ مِن عُلومِنا اللهِ عَنَا عَبَّتُنا العَبدُ الكَريمُ المُواسِي، أنا عُلومِنا الّتِي سَقَطَت إلَيهِ حتى أرشَدَهُ وهَداهُ، قالَ اللهُ عَزَّوجلَّ : أَيُّها العَبدُ الكَريمُ المُواسِي، أنا أولى بالكَرمِ مِنكَ ، اِجعَلوا لَهُ يامَلائكتي في الجِنانِ بِعَدَدِ كُلِّ حَرفٍ عَـلَّمَهُ أَلفَ أَلفِ قَـصرٍ ، وضُمُّوا إلَيها ما يَليقُ بِها مِن سائرِ النَّعَمِ ''.

(انظر) العلم: باب ٢٨٣٨\_ ٢٨٤٥.

<sup>(</sup>١) البحار: ٢/٢/١.

<sup>(</sup>٢) التفسير المنسوب إلى الإمام المسكري الكلا: ٢١٦/٣٤٠.

<sup>(</sup>٣) كوكب خفيّ في بنات النعش وهو عند الثانية من البنات . (كما في هامش المصدر).

<sup>(1</sup>ـ0) البحار:٤/٣/٢ و ص٤/٥.



## اليقين

البحار: ٧٠/ ١٣٠ باب ٥٢ «اليقين».

كنزالعمّال: ٣/ ٤٣٧، ٨٠٠ «اليقين».

البحار : ١٤/١ باب ٩٩ «يقين أمير المؤمنين صلوات الله عليه وصبره علَى المكاره».

انظر: عنوان ۲۷٦ «الشك».

الباطل: باب ٣٦٣ . الرَّضا: باب ١٥١٦ ، العبادة: باب ٢٤٩٢ . التوكّل: باب ٤١٨٦ .

المعرفة (٣): باب ٢٦٠٧.

### ٤٢٤١ ـ البَقِينُ

#### الكتاب

﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِئُونَ ﴾

٢٢٨٩٨ –رسولُ اللهِ ﷺ : أَلَا إِنَّ النَّاسَ لَم يُؤتَوا في الدُّنيا شَيئاً خَيراً مِن اليَقينِ والعافِيَةِ،
 فاسألُوهُما الله ٣٠٠.

٢٢٨٩٩ عنه ﷺ: أثيها النّاسُ ، سَلُوا الله المُعافاة ؛ فإنّهُ لَم يُعطَ أَحَدٌ مِثلَ اليَقينِ بعدَ المُعافاةِ ، ولا أشَدَّ مِن الرّيبَةِ بعدَ الكُفرِ ٣.

٢٢٩٠٠ الإمامُ علي على الله النّاسُ ، سَلُوا الله اليّقينَ ، وارغَبوا إلَيهِ في العافِيَةِ ؛ فإنّ أجَلَّ النّعمَةِ العافِيَةُ ، وخَيرُ مادامَ في القلبِ اليّقينُ ، والمَغبونُ مَن غُبِنَ دِينَهُ، والمَغبوطُ مَن غُبِطَ يَقينَهُ ".
 يقينَهُ ".

٢٢٩٠١ عند ﷺ كَانَ يقولُ \_: واسألوا الله اليَقينَ، وارغَبوا إلَيهِ في العاقِبَةِ، وخَيرُ مادارَ في القَلبِ اليَقينُ ٠٠٠.

٢٢٩٠٢ ـ رسولُ اللهِ عَلَمْ عَلَمْ عَادُ ؛ ما أعمَلُ ؟ ـ : اِقتَدِ بنَبيُّكَ يا مُعاذُ في اليَقينِ. قالَ : قلتُ : أنتَ رسولُ اللهِ وأنا مُعادُ ! قالَ : وإن كانَ في عِلمِكَ تَقصيرُ ١١٠.

٣٩٠٠٣ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : ما أعظَمَ سَعادَةَ مَن بُوشِرَ قَلْبُهُ بِبَردِ اليَقينِ ١٠٠

٢٢٩٠٤ رسولُ اللهِ ﷺ: خَيرُ ما أَلقَ في القَلبِ اليَقينُ ٥٠٠.

<sup>(</sup>١) السجدة: ٢٤.

<sup>(</sup>٢-٢) كنزالمثال: ٧٣٣٤، ٧٣٣٨.

<sup>(</sup>٤\_٥) البحار: ١٧٦/٧٠ و ٢٦/ ٣٩٨/٨٨.

<sup>(</sup>٦) مستدرك الوسائل: ١١ / ١٩٦ / ٢٧٢٧.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٥٥٦.

<sup>(</sup>٨) أمالي الصدوق: ٢/٣٩٥.

٣٢٩٠٥ عنه عليه الله الكفين غِنيُّ ١٠٠.

٣٠٦٠ ـ الإمامُ عليُّ الله : مَن أيقَنَ أَفلَحَ ١٠٠.

٣٢٩٠٧ عنه على : مَن أيقَنَ يَنجُ ٣٠.

٢٢٩٠٨ \_عند ﷺ : أيقِنْ تُفلِحْ "".

٢٢٩٠٩ عنه على وصِيَّتِهِ لابنِهِ الحَسَنِ على .. أحي قَلبَكَ بالمَوعِظَةِ ، وأمِثْهُ بالزَّهادَةِ ، وقَوِّهِ يَقينِ ١٠٠.

٢٢٩١٠ عنه ﷺ - في صِفَةِ المَلائكةِ -: ولَم تَرْمِ الشَّكوكُ بنَوازِعِـها (نَـوازِعَـها) عَـزيمةَ
 إيمانِهِم، ولَم تَعتَرِكِ الظُّنونُ علىٰ مَعاقِدِ يَقينِهِم

٢٢٩١١ \_عند على اليقينِ تُدرَكُ الغايَةُ القُصوى ١٠٠٠

## ٤٢٤٢ ـ اليقينُ رأسُ الدِّينِ

٢٢٩١٢ ـ الإمامُ عليٌّ ﷺ : اليَقينُ رَأْسُ الدِّين ١٠٠٠

٣٢٩١٣ عند ﷺ : أفضلُ الدِّينِ اليَقينُ ١٠٠.

٣٢٩١٤ عنه على: أفضَلُ الإيمانِ حُسنُ الإيقان ٥٠٠.

٢٢٩١٥ عنه ﷺ : قَوُّوا إِيمَانَكُم باليَقينِ ؛ فإنَّهُ أَفضَلُ الدِّين ٥١٠.

٢٢٩١٦ عنه ﷺ : نِظامُ الدِّينِ حُسنُ اليَقينِ ١٠٠٠.

٢٢٩١٧ عنه علم : غُرَةُ الدِّينِ قُوَّةُ اليَقينِ ٥٠٠.

٢٢٩١٨ ـ عنه ﷺ : علىٰ قَدرِ الدِّينِ تَكُونُ قُوَّةُ اليَقينِ ١٠٠٠.

(انظر) الدِّين: باب ١٢٩٤، ١٢٩٥، ١٢٩٨.

<sup>(</sup>۱) البحار : ۷۰/۱۷۱/۲۲.

<sup>(</sup>٢-٤) غرر الحكم: ٧٧٠٦، ٧٧٢٠, ٢٢٤٢.

<sup>(</sup>٥\_٧) نهج البلاغة : الكتاب ٣١ والخطبة ٩١ و ١٥٧.

<sup>(</sup>٨٤٨) غرر العكم: ٥٨٧، ٨٥٨، ٢٩٩٢، ٢٩٩٧، ٢٧٩٧، ٢٩٩٥، ٢٦٨٤.

## ٤٢٤٣ ـ اليَقينُ عِمادُ الإيمانِ

٣٢٩١٩ ـ الإمامُ على بع : اليَقينُ عِمادُ الإيان ٥٠٠

- ٢٢٩٢- عنه على : مِلاكُ الإيانِ حُسنُ الإيقانِ ٣٠.

٣٠٢١ عنه ﷺ : يُحتاجُ الإيانُ إلى الإيقانِ ٣٠.

٢٢٩٢٢ ـ رسولُ اللهِ على : الصَّبرُ نصفُ الإيمان، واليَقينُ الإيمانُ كُلُّهُ ٣٠.

٣٢٩٢٣ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : المُؤمنُ لَهُ قُوَّةٌ في دِينٍ ، وحَزمٌ في لِينٍ، وإيمانُ في يَقينٍ (٠٠٠. الإمامُ السَّادِينَ ؛ باب ١٢٩٩.

## ٤٧٤٤\_اليَقينُ أعَزُّ شيءٍ

٢٢٩٢٤ ــ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : إنّ الإيمانَ أفضَلُ من الإسلامِ ، وإنّ اليَقينَ أفضَلُ مِن الإيمانِ ، وما مِن شيءٍ أعَرُّ مِن اليَقينِ ‹ ...

٢٢٩٢٥ عنه 樂: ما أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِن اليَقينِ ٣٠.

٣٢٩٢٦ \_ الإمامُ الباقرُ ﷺ : لَم يُقسَمْ بَينَ النَّاسِ شيءُ أَقَلُّ مِن اليَقينِ ١٨٠.

٣٢٩٢٧ ـ الإمامُ الصّادقُ على : لَم يُقسَمُ بَينَ العِبادِ أقلُ مِن خَمسٍ : اليَقينُ ، والقُنوعُ ، والصَّبرُ ، والشُّكرُ ، والدّي يَكمُلُ بهِ هذا كُلُّه العَقلُ ١٠٠.

(انظر) الإيمان: باب ٢٩٥.

<sup>(</sup>١١-١١) غرر الحكم: ١١-١٩،٩٧٢٦،٣٩٨.

<sup>(</sup>٤) كنزالمثال: ٧٣٣١.

<sup>(</sup>٥) البحار : ٦٧ / ٢٧١ / ٣.

<sup>(</sup>٦\_A) الكافي: ٢ / ٥١ / ١ و ص٥٥ / ٤ وح٥.

<sup>(</sup>٩) البحار: ۲٦/١٧٣/٧٠.

## ٤٢٤٥ ـ اليَقِينُ عِبادَةً

٨٢٢٩٢٨ ـ الإمامُ عليُّ اللهِ : اليَقينُ عِبادَةً ١٠٠٠

٢٢٩٢٩ عنه على: باليقين تَتِمُ العِبادَةُ ١٠٠٠.

-٢٢٩٣٠ عند الله : كَنْ باليَقينِ عِبادَةً ٣٠٠.

٢٢٩٣١ \_رسولُ اللهِ ﷺ : لا عَمَلَ إِلَّا بِنِيَّةٍ ، ولا عِبادَةَ إِلَّا بِيَقِينِ ٣٠.

(انظر) العبادة: باب ٢٤٩٤.

## ٢٤٦٤ ـ اليَقينُ أفضَلُ عِبادَةٍ

٢٢٩٣٢ ـ الامامُ عليٌّ ﷺ : اليَقينُ أفضَلُ عِبادَةٍ ١٠٠.

٣٩٣٣ – الإمامُ الصادقُ على: إنّ العَمَلَ الدّائمَ القليلَ على اليَقينِ أفضلُ عِندَ اللهِ مِن العَمَلِ الكَثيرِ على غيرِ يَقينٍ ٢٠٠.

٣٢٩٣٤\_الإمامُ عليُّ ﷺ : نَومٌ علىٰ يَقينٍ خَيرٌ مِن صَلاةٍ في شَكِّ ٣٠.

(انظر) السهر: باب ١٩٢٠.

## ٤٢٤٧ عاية الإيمان الإيقان

٢٩٩٣٥ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ ـ لأبي بَصيرٍ ـ : يا أبا محمّدٍ ، الإسلامُ دَرَجَةً ، قالَ : قلتُ : نَعَم ، قالَ : والتَّقوىٰ على الإيمانِ دَرَجَةً ، قالَ : قلتُ : نَعَم ، قالَ : والتَّقوىٰ على الإيمانِ دَرَجَةً ، قالَ : قلتُ : نَعَم ، قالَ : فا أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِن قلتُ : نَعَم ، قالَ : فا أُوتِيَ النَّاسُ أَقَلَّ مِن

<sup>(</sup>١-٣) غرر الحكم: ٧٠٤٢،٤١٩٩.٣١.

<sup>(</sup>٤) البحار : ٢٧/ ١٦٨ / ٧٠,

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٨٥٦.

<sup>(</sup>٦) الكافي: ٢/٥٧/٢.

<sup>(</sup>٧) غرر الحكم: ٩٩٥٨.

اليَقينِ ، وإِغًا غَسَّكتُم بأدنى الإسلام، فإيَّاكُم أن يَنفَلِتَ مِن أيديكُم ١٠٠٠.

٢٢٩٣٦ ــ الإمامُ الرَّضا ﷺ ــ لَمَّا سُئلَ عَنِ الإيمانِ والإسلامِ ــ : قالَ أبو جعفرٍ ﷺ : إنَّمَا هُو الإسلامُ ، والإيمانُ فَوقَهُ بدَرَجَةٍ والتَّقوىٰ فَوقَ الإيمانِ بدَرَجَةٍ ، واليَقينُ فَوقَ التَّقوىٰ بدَرَجَةٍ ، ولم يُقسَمُ بَينَ النَّاسِ شيءٌ أُقَلُّ مِن اليَقينِ ٣٠.

٢٢٩٣٧ عنه ﷺ : الإيمانُ فَوقَ الإسلامِ بدَرَجَةٍ ، والتَّقوىٰ فَوقَ الإيمانِ بدَرَجَةٍ ، واليَقينُ فَوقَ التَّقوىٰ بدَرَجَةٍ ، واليَقينُ فَوقَ التَّقوىٰ بدَرَجَةٍ ، ولم يُقسَمُ بَينَ العِبادِ شيءٌ أقلُّ مِن اليَقينِ ٣٠.

٢٢٩٣٨ عنه ﷺ : الإيمانُ أفضلُ مِن الإسلامِ بدَرَجَةٍ ، والتَّقوىٰ أفضلُ مِن الإيمانِ بدَرَجَةٍ ،
 واليَقينُ أفضلُ مِن التَّقوىٰ بدَرَجَةٍ ، ولَم يُقسَمْ بَينَ بَني آدمَ شيءٌ أقَلُ مِن اليَقينِ ٣٠.

۲۲۹۳۹ الإمامُ على 報告: غايَةُ الدِّينِ الإيانُ ، غايَةُ الإيانِ الإيقانُ ···.

(انظر) الزهد: باب ١٦٢٠، الدِّين: باب ١٢٩٣.

## ٤٢٤٨ ـ بين الإيمانِ واليَقينِ

٣٢٩٤٠ مشكاة الأنوار : سأل أمير المؤمنين الله الحسن والحسن الله فقال لهم : ما بمين الإيمان والحسن الله فقال فهم : ما بمين الإيمان واليتقين ؟ فسكتنا ، فقال للحسن : أجب يا أبا محمد ! قال : بمينهم شبر . قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأن الإيمان ما سَمِعناهُ بآذانِنا وصَدَّقناهُ بِقُلوبِنا ، واليَقينُ ما أبصَرناهُ بأعيننا واستَدلَلنا به على ما غاب عنا ١٠٠.

<sup>(</sup>١-١) الكافي: ٢/٢٥/٤ وح ٥ وح٦.

<sup>(</sup>٤) البحار: ٧٠/ ١٧١ / ٢١.

<sup>(</sup>٥) غرر الحكم: ٦٣٤٥، ٦٣٤٦.

<sup>(</sup>٦) مشكاة الأنوار : ١٥.

## ٤٢٤٩ ـ الإيمانُ في القلبِ واليَقينُ خَطَراتٌ

٢٢٩٤١ ــ رسولُ اللهِ ﷺ : الإيمانُ تابِتُ في القَلبِ، واليَقينُ خَطَراتُ ١٠٠.

٢٢٩٤٢ ـ بحار الأنوار عن فقه الرضائل الإمامُ الصّادقُ على الإيمانُ في القَـلبِ، واليَـقينُ خُطَراتُ ٣.

٣٩٤٣ ـ رُويَ : كَفَىٰ باليَقينِ غِنَى وبالعِبادَةِ شُغلاً ، وإنَّ الإِيمانَ بالقَلبِ واليَقينَ خَطَراتُ ٣٠. ٢٩٩٤٤ ـ الإمامُ الباقرُ ﷺ : الإيمانُ ثابِتُ في القَلبِ، واليَقينُ خَطَراتُ ، فيَمُرُّ اليَقينُ بالقَلبِ فيَصيرُ كأنّهُ زُبَرُ الحَديدِ ، ويَخرُجُ مِنهُ فيَصيرُ كأنّهُ خِرقَةٌ بالِيَةٌ ٣٠.

## ٤٢٥٠ عِلمُ اليَقينِ

#### الكتاب

﴿كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ \* لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ \* ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ الْيَقِينِ \* ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيم﴾ ''.

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُخْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنُ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِنْهُنَّ جُزْءاً ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَغْياً وَاعْلَمْ أَنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمُهِ٣٠.

﴿ وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْراهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ ﴾ ٣٠.

٢٢٩٤٥ ـ الإمامُ الصَّادقُ عِنْ مَولِهِ تعالى : ﴿ لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴾ . : المُعايَنَةُ ١٠٠.

<sup>(</sup>١)كنزالمتال: ٧٣٣٩.

<sup>(</sup>٢\_٤) البحار: ٧٠/١٧٨/٧٠ و ١٤٤ (٧٨/١٨٥/١٥.

<sup>(</sup>٥) التكاثر : ٥ ــ ٨ .

<sup>(</sup>٦) البقرة: ٢٦٠.

<sup>(</sup>٧) الأنعام: ٥٧.

<sup>(</sup>٨) المحاسن: ١ / ٨٥٢ / ٢٨٥.

٢٢٩٤٦ ـ رسولُ اللهِ عَلِينَ ؛ لَيسَ المُعايِنُ كَالْحَنْبَرِ ٥٠.

٧٢٩٤٧ عنه ﷺ : لَيسَ الحَبَرُ كالمُعايَنَةِ ، إنَّ اللهُ تعالىٰ أخبَرَ موسىٰ بما صَنَعَ قَومُهُ في العِجلِ فلم يُلْقِ الألواح ، فلمًا عاينَ ماصَنَعوا ألق الألواح فانكَسَرَت ".

٢٢٩٤٨ عند عَلَيْ : إِنَّ اللهُ تعالىٰ يَقُولُ : ثَلاثُ خِصالٍ غَيَّبَتُهُنَّ عَن عِبادِي لَو رآهُنَّ رجُلُ ما عَمِلَ سُوءاً أَبَداً : لَو كَشَفْتُ غِطائي فَرَآني حتَّىٰ يَستَيقِنَ، ويَعلَمَ كَيفَ أَفعَلُ مُخَلِقٍ إِذَا أَمَتُّهُم...٣..

## ٤٢٥١\_حَقُّ اليَقينِ

#### الكتاب

﴿إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ﴾ (4.

﴿وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ﴾ (٠٠.

#### التقسير :

الحقّ هو العلم من حيث إنّ الخارج الواقع يطابقه، واليقين هو العلم الذي لالبس فيه ولاريب، فإضافة الحقّ إلى اليقين نحو من الإضافة البيانيّة جيء بها للتأكيد.

قال المجلسيّ رضوان الله عليه: ولليقين ثلاث مراتب: علم اليقين، وعين اليقين، وحقّ اليقين ﴿كُلّا لَو تَعْلَمُونَ عِلْمَ اليَقينِ لَتَرَوُنَّ الجَحيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَيْنَ اليَقينِ ﴿ وَإِنَّ هَذَا هَلُو حَقُ اليَقينِ ﴾ والفرق بينها إنّا ينكشف بمثال، فعلم اليقين بالنار مثلاً هو مشاهدة المرتيّات بتوسط نورها، وعين اليقين بها هو معاينة جرمها، وحقّ اليقين بها الاحتراق فيها، وانمحاء الهويّة بها، والصيرورة ناراً صرفاً، وليس وراء هذا غاية ولا هو قابل للزيادة، لو كشف الغطاء ما

<sup>(</sup>١\_٣) كنزالمتال: ٢٩٨٥٨.٤٤١١١، ٢٩٨٥٨.

<sup>(</sup>٤) الراقعة : ٩٥.

<sup>(</sup>٥) المائّة: ٥١.

<sup>(</sup>٦) تفسير الميزان: ١٩ / ١٤٠.

ازددت يقيناً ١٠٠٠.

٣٩٤٩ ـ الإمامُ عليَّ الله : عِبادَ اللهِ ، إنَّ مِن أَحَبٌ عِبادِ اللهِ إلَيهِ عَبداً أَعانَهُ اللهُ على نَفسِهِ، فاستَشعَرَ الحُرُنَ، وتَجَلبَبَ الحَوف، فزَهرَ مِصباحُ الهُدئ في قليهِ... قد أبَصرَ طريقَهُ، وسَلكَ سَبيلَهُ، وعَرفَ مَنارَهُ، وقطعَ غِهارَهُ، واستَمسَكَ مِن العُرئ بأُوثَقِها، ومِن الحِبالِ بأمتَنها، فهُو مِن اليَقينِ على مِثل ضَوءِ الشَّمسِ ".

٧٢٩٥٠ عنه ﷺ : هَجَمَ بِهِمُ العِلمُ على حَقيقَةِ البَصيرَةِ، وباشَرُوا رُوحَ اليَقينِ، واستَلانُوا ما استَعوَرَهُ المُترَفونَ، وأنِسُوا بِما استَوحَشَ مِنهُ الجاهِلونَ، وصَحِبوا الدُّنيا بأبدانٍ أرواحُها مُعلَّقَةٌ بالحَلِّ الأعلىٰ، أُولئكَ خُلَفاءُ اللهِ في أرضِهِ، والدُّعاةُ إلىٰ دِينِهِ، آهِ آهِ شَوقاً إلىٰ رُؤيَتِهِم إَنَّ بالحَلِّ الأعلىٰ، أُولئكَ خُلَفاءُ اللهِ في أرضِهِ، والدُّعاةُ إلىٰ دِينِهِ، آهِ آهِ شَوقاً إلىٰ رُؤيَتِهِم إنَّ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَىٰ اللهُ ال

### ٤٢٥٢ ـ تفسيرُ اليَقينِ

٢٢٩٥١ – جَبرئيلٌ ﷺ – وقد جاء إلى النّبي ﷺ – : يارسولَ اللهِ، إنّ الله تبارك وتعالى أرسَلني إلَيكَ بهديّةٍ لَم يُعطِها أحداً قبلك. قالَ رسولُ الله ﷺ : قلتُ : وماهِي ؟ قالَ : الصّبرُ وأحسَنُ مِنهُ – إلى أن قالَ – قلتُ : فما تفسيرُ اليَقينِ ؟قالَ : المُوقِنُ يَعمَلُ لله كَأْنَهُ يَراهُ، فإن لَم يَكُن يَرى الله فإنّ الله وأن ما أخطأهُ لَم يَكُن يَرى الله فإنّ الله وأنَّ ما أخطأهُ لَم يَكُن يَرى الله فإنّ الله يَراهُ، وأن يَعلَم يَقيناً أنَّ ما أصابَهُ لَم يَكُن لِيُخطِئهُ، وأنَّ ما أخطأهُ لَم يَكُن لِيُخطِئهُ، وهذا كُلُّهُ أغصانُ التَّوكُلِ ومَدرَجَةُ الزُّهدِ".

٢٢٩٥٢ ـ الإمامُ الرّضا ﷺ ـ كمّا سَأَلَهُ يُونسُ عَنِ اليَقينِ ـ : التّوكُّلُ علَى اللهِ، والتّسليمُ للهِ، والرّضا بِقَضاءِ اللهِ، والتّفويضُ إلى اللهِ. ـ قالَ : \_ قلتُ : فَما تَفسيرُ ذلكَ ؟ قالَ : هٰكذا قالَ أبو جعفو ﷺ ("".

<sup>(</sup>١) البحار: ١٤٢/٧٠.

<sup>(</sup>٢) نهم البلاغة: الخطبة ٨٧.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ١٤٧.

<sup>(</sup>٤) اليحار : ٧٧ / ٢٠ / ٤ ,

<sup>(</sup>٥) الكافي: ٢ / ٢٥ / ٥.

٣٢٩٥٣ ـ رسولُ اللهِ عَلَيْهِ ـ لَمَا سَأَلَهُ رَجُلُ عَنِ الإِيمانِ ـ : الإخلاصُ، قالَ : فما اليَقينُ ؟ قالَ : التَّصديقُ ١٠٠.

٢٢٩٥٤ ـ الإمامُ علي ﷺ : الإسلامُ هُو التَّسليمُ، والتَّسليمُ هُو اليَقينُ، واليَقينُ هُو التَّصديقُ، والتَّصديقُ، والتَّصديقُ، والتَّصديقُ هُو الإقرارُ هُو الأداءُ، والأداءُ هُو العَمَلُ ١٠٠.

٧٢٩٥٥ عنه عنه عنه اليَقينُ نُورُ<sup>٣</sup>.

(انظر) التوكّل: باب ٤١٨٣، الإسلام: باب ١٨٧٦.

## 270٣ علاماتُ المُوقِنِ

٢٢٩٥٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ: أمّا عَلامَةُ المُوقِنِ فَسِتَّةٌ: أَيْقَنَ باللهِ حَقًا فَآمَنَ بهِ، وأيقَنَ بأنّ المَوتَ حقَّ فاشتاقَ المَوتَ حقَّ فخافَ الفَضيحَةَ، وأيقَنَ بأنّ الجُنَّةَ حَقَّ فاشتاقَ إلَيها، وأيقَنَ بأنّ الخِسابَ حَقَّ فحاسَبَ نَفسَهُ ".

٢٢٩٥٧ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : المُوقِنُ أَشَدُّ النَّاسِ حُزناً علىٰ نَفسِدٍ ٣٠.

٨٩٢٨ \_عنه ﷺ : الشُّوقُ شِيمَةُ المُوقِنينَ ٣٠.

٧٢٩٥٩ عنه ﷺ : يُستَدَلُّ علَى اليَقينِ بِقِصَرِ الأملِ، وإخلاصِ العَملِ، والزُّهدِ في الدُّنياس.

٧٢٩٦٠ عنه ﷺ : مَن أيقَنَ أَنَّهُ يُفارِقُ الأحبابَ، ويَسكُنُ التُّرابَ، ويُواجِهُ الحِسـابَ،

ويَستَغني عَمَّا خَلَّفَ، ويَفتَقِرُ إلىٰ ما قَدَّمَ، كانَ حَرِيّاً بِقِصَرِ الأَمْلِ، وطُولِ العَمَلِ ٩٠.

٢٢٩٦١ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ \_ في قَولِهِ تعالىٰ : ﴿ وَكَانَ تَحْتَهُ كَثْرٌ لَهُما ﴾ \_ : أما إنَّهُ ما كانَ ذَهَباً

<sup>(</sup>١) الترغيب والترهيب: ١/٥٣/١.

<sup>(</sup>٢) نهج البلاغة: الحكمة ١٢٥.

<sup>(</sup>٣) غرر العكم: ٦٨.

<sup>(</sup>٤) تحف المتول: ٢٠.

<sup>(</sup>۵.۷) غررالحكم: ۲۰۱۲، ۲۰۱۲، ۱۰۹۷۰.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٣١/١٦٧/٧٣.

ولا فِضَّةً، إِنَّا كَانَ أَرْبَعَ كَلِماتٍ: أنا اللهُ لا إِلٰهَ إِلَّا أنا، مَن أَيقَنَ بالمَوتِ لَم يَضحَكْ سِنْهُ، ومَن أَيقَنَ بالحِسابِ لَم يَفرَحْ قَلْبُهُ، ومَن أَيقَنَ بالقَدَرِ لَم يَخشَ إِلَّا اللهُ\*''.

٢٢٩٦٢ ـ الإمامُ علي على التَّقوىٰ غَرَهُ الدِّينِ، وأمارَةُ اليَقينِ ٣٠.

٣٢٩٦٣ عنه عن يَستَيقِنْ يَعمَلُ جاهِداً ٣٠.

٢٢٩٦٤ عند الله : من صَعَّ يَقينُهُ زَهِدَ في المِراءِ ١٠٠

٣٤٠٥ – الإمامُ الصّادقُ 樂 : لا عَمَلَ إلّا بِيَقِينٍ ، ولا يَقِينَ إلّا بالخُشوع ١٠٠٠.

٢٢٩٦٦ - رسولُ الله على : إنَّ مِن اليَقينِ أن لا تُرضيَ أَحَداً بِسَخَطِ اللهِ ، ولا تَحمَدَ أَحَداً عِما آتاكَ اللهُ ... ١١٠ .
 اللهُ ، ولا تَذُمَّ أَحَداً على ما لَم يُؤتِك اللهُ ... ١١٠ .

٢٢٩٦٧ ــ الإمامُ الصّادقُ على النَّهِ : إنَّ مِن اليَقينِ أنْ لا تُرضُوا النَّاسَ بِسَخَطِ اللهِ ، ولا تَلُومُوهُم على ما لَم يُؤتِكُمُ اللهُ مِن فَضلِهِ ؛ فإنَّ الرُّزقَ لا يَسُوقَهُ حِرصٌ حَريصٍ ، ولا يَرُدُّهُ كُرْهُ كَارِهٍ ٣٠.

(انظر) المعروف(٢): باب ٢٧٠٠ حديث ١٦٧٨٨، الإيمان: باب ٢٩١\_٢٩٧، التقوي: باب٢٦٩.

## ٤٢٥٤ ـ المؤمنُ يرىٰ يَقينَهُ في عملِهِ

٨٦٢٩٦٨ ـ الإمامُ علي على المؤمن يَرى يَقينَهُ في عَمَلِهِ، وإنَّ المُنافِق يَرى شَكَّهُ في عَمَلِهِ ٥٠. ٢٢٩٦٨ ـ عند التَّارِكُ لِلعَمَلِ عَيْرُ مُوقِنِ بالثَّوابِ عليهِ ٥٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ۲۰/۱۸۲/۲۰.

<sup>(</sup>٢-٤) غررالحكم: ١٧١٤، ٨٩٨٨، ٥٧٠٩.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٠٤.

<sup>(</sup>٦-١) اليحار: ٢٢/١٧٢/٧٠ و ٢٢/١٧٢/٧٠.

<sup>(</sup>٨-١) غرر الحكم: ١٥٤٥، ٣٥٥١.

٢٢٩٧٠ عنه ﷺ : مَن تَيَقَّنَ أَنَّ الله سبحانَهُ يَراهُ وهُو يَعمَلُ عِمَاصِيهِ فَقَد جَمعَلَهُ أُهــوَنَ النَّاظِرِينَ ".

٢٢٩٧١ عنه ﷺ : لا تَجعَلوا يَقينَكُم شَكّاً ، ولا عِلمَكُم جَهلاً ٣٠٠.

٢٢٩٧٢ ـ رسولُ الله على : بَذْلُ المَوجودِ زِينَهُ اليَقينِ ٣٠.

(انظر) النور: باب ٣٩٦٠، العلم: باب ٢٨٨١، ٢٨٨٨.

## ٤٢٥٥ \_ما يُفسِدُ اليَقينَ

٢٢٩٧٣ \_ الإمامُ علي ﷺ : يُفسِدُ اليَقينَ الشَّكُّ وغَلَبَةُ الهَوىٰ ٤٠٠٠.

٢٢٩٧٤ عنه على: مَن كَثُرَ حِرصُهُ قَلَّ يَقينُهُ ١٠٠.

٢٢٩٧٥ عنه ﷺ : طاعتُ الحِرصِ تُفسِدُ اليَقينَ ٥٠٠.

٢٢٩٧٦ عنه 報: الحيرص يُفسِدُ الإيقانُ ٣٠.

٧٢٩٧٧ ـ الإمامُ الصادقُ ﷺ : حُرِمَ الحَريصُ خَصلَتَينِ ولَزِمَتهُ خَصلَتانِ : حُرِمَ القَناعَةَ فافتقَدَ الرّاحةَ ، وحُرِمَ الرّضا فافتقد اليقينَ ١٠٠.

٢٢٩٧٨ - الإمامُ علي على : سَبَبُ فَسادِ اليَقينِ الطَّمَعُ ١٠٠.

٢٢٩٧٩ عنه على : الجَدَلُ في الدِّينِ يُفسِدُ اليَقينَ ١٠٠٠.

• ٢٢٩٨ ـ عنه على : حُبُّ المال يُوهِنُ الدِّينَ ويُفسِدُ اليَقينَ ١١١٠.

<sup>(</sup>١) البحار: ٩٨/٩٢/٧٨.

<sup>(</sup>٢) غررالحكم: ١٠٣٣٦.

<sup>(</sup>٣) البمار: ١٣١/٧٧ . ٤١.

<sup>(</sup>٤\_٧) غررالحكم: ١١٠١١، ١٩٩٦، ١٨٩٥، ٧٢٤.

<sup>(</sup>٨) البحار: ١٦١/٧٣.

<sup>(</sup>١١ ـ ١١) غررالحكم: ١١٧٧،٥٥١٣. ٤٨٧٦،

٢٢٩٨١ عنه على : خِلطَةُ أبناءِ الدُّنيا تَشينُ الدِّينَ، وتُضعفُ اليَقينَ ١٠٠.

٢٢٩٨٢ عنه على : مَن لَم يُوقِن بالجَزاءِ أفسَدَ الشَّكُّ يَقينَهُ ٣٠.

(انظر) الطمع: باب ٢٤٢٠ الإيمان: باب ٢٨٤\_٢٨٢.

## ٤٢٥٦ ـ ضَعفُ اليَقين

٣٢٩٨٣ ــرسولُ اللهِ ﷺ : ما أخافُ علىٰ أُمَّتي إلَّا ضَعفَ اليَقينِ ٣٠.

٣٠٢٩٨٤ عنه ﷺ : إِنَّا أَتَخَوَّفُ علىٰ أُمَّتي ضَعفَ اليَقينِ ١٠٠

٧٢٩٨٥ الإمام علي ﷺ : بَخْسَ مُروَّتَهُ مَن ضَعُفَ يَقينُهُ ١٠٠٠

٢٢٩٨٦ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنّ مِن ضَعفِ اليَقينِ أن تُرضِيّ النّاسَ بِسَخَطِ اللهِ تعالىٰ، و أن تَحمَدَهُم علىٰ رِزقِ اللهِ تعالىٰ، و أن تَذُمَّهُم علىٰ ما لَم يُؤتِكَ اللهُ٣٠.

٢٢٩٨٧ ــ الإمامُ علي ﷺ : واللهِ، لَقَدِ اعتَرَضَ الشَّكُ، ودَخِلَ اليَقينُ، حتَّىٰ كأنَّ الَّذي ضُمِنَ لَكُم قَد فُرِضَ علَيكُم، وكأنَّ الَّذي قَد فُرِضَ علَيكُم قَد وُضِعَ عَنكُم إ

## ٤٢٥٧ ـ مَن لا يَنفَعُهُ اليَقينُ

٢٢٩٨٨\_الإمامُ عليُ ﷺ : أَلَا وإنَّهُ مَن لا يَنفَعُهُ اليَقينُ يَضُرُّهُ الشَّكُّ، و مَن لا يَنفَعُهُ حاضِرُ لُبِّهِ ورَأْيهِ فغائبُهُ عَنهُ أعجَزُ ٣٠.

<sup>(</sup>١-١) غررالحكم: ٨٦٦١،٥٠٧٢.

<sup>(</sup>٣-٤) كنزالعمال: ٧٣٣٢، ٧٣٤١.

<sup>(</sup>٥) تحف العقول: ٢٠١.

<sup>(</sup>٦) البحار: ۷۷/ ۱۸۵/ ۳۰.

<sup>(</sup>٧) نهج البلاغة : الخطبة ١١٤.

<sup>(</sup>٨) البحار: ٣٩/٤١٧/٧٧.

۲۲۹۸۹ عنه ﷺ : ألا و إنّهُ مَن لَم يَنفَعُهُ الحَقُّ ضَرَّهُ الباطِلُ، و مَن لَم يَستَقِمْ بهِ الهُدئ جارَ بهِ الضَّلالُ ١٠٠.

(انظر) الشكّ : باب ٨٨ - ٢ ، الحقّ : باب ٨٩٧.

## ٤٢٥٨ ـ ثُمَراتُ اليَقينِ

#### [ \_ الشيرُ

· ٢٢٩٩- الإمامُ علي على الصَّبرُ أوّلُ لَوازِم الإيقانِ ٣٠.

٣٢٩٩١ عنه ﷺ : الصِّبرُ عُرَةُ اليَقينِ ٣٠.

٢٢٩٩٢ \_ الإمامُ الصادقُ ﷺ : الصَّبرُ مِن اليَقينِ ١٠٠٠ .

٢٢٩٩٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : سلاحُ المُوقِنِ الصَّبرُ على البَلاءِ، والشُّكرُ في الرَّخاءِ ١٠٠.

٢٢٩٩٤ عنه ﷺ : علَّيكَ بالصَّبرِ ؛ فإنَّهُ حِصنٌ حَصينٌ وعِبادَةُ المُوقِنينَ ١٠٠.

#### ٢ ـ الإخلاص

٢٢٩٩٥\_الامامُ عليُّ ﷺ : إخلاصُ العَمَلِ مِن قُوَّةِ اليَقينِ وصَلاحِ النُّيَّةِ ™.

٣٢٩٩٦ عنه ﷺ : سَبِبُ الإخلاصِ اليَقينُ ٥٠٠.

٧٢٩٩٧ عنه ﷺ : علىٰ قَدرِ قُوَّةِ الدِّينِ يَكُونُ خُلُوصُ النَّيَّةِ ٣٠.

٣٢٩٩٨ عنه على : يُستَدَلُّ على اليَقينِ بِقِصَرِ الأَمَلِ وإخلاص العَمَل ٥٠٠.

٢٢٩٩٩ عنه ﷺ : المُوقِنونَ والمُغلِصونَ والمُؤثِرونَ مِن رِجالِ الأعرافِ ٥٠٠٠.

- ٢٣٠٠ عنه # : غايَّةُ اليَقينِ الإخلاصُ ، غايَّةُ الإخلاصِ الحَلاصُ ١٠٠٠.

<sup>(</sup>١) كنز العمال: ٤٤٢٢٥.

<sup>(</sup>٢-٢) غرر الحكم: (١٦١٦ ترجمة محمّد على الأنصاري)، ٤١١.

<sup>(</sup>٤) مشكاة الأنوار: ٢٠.

<sup>(</sup>٥\_١٢) غررالحكم: ٥٥٦٠، ١٩٣٤، ١٣٠١، ٥٥٣٨، ٢١٢٢، ١٩٧٠، ١٩٧٥، (١٩٣٧).

٢٣٠٠١ عنه ﷺ : عِبادَ اللهِ ، إعلَموا أنَّ يَسيرَ الرِّياءِ شِركٌ ، و أنَّ إخلاصَ العَمَلِ اليَقينُ ١٠٠.

#### ٣ ـ الرُّحددُ

٢٣٠٠٢ ـ الإمامُ عليٌّ الله : اليَقينُ يُشمِرُ الزُّهدَ ١٠٠٠

٣٠٠٠٣ -عنه ﷺ : الزُّهدُ أساسُ اليَقينِ ٣٠.

٢٣٠٠٤ عنه ﷺ : لَو صَعَّ يَقينُكَ لَمَا استَبدَلتَ الفانِيَ بالباقي، ولا بِعتَ السَّنِيُّ بالدَّنِيُّ ٣٠.

٢٣٠٠٥ عنه على : زُهدُ المرءِ في يَفني على قدر يَقينِهِ بما يَبق ٥٠٠٠

٣٠٠٠٦ عنه ﷺ : كَذَّبَ مَنِ ادَّعَى اليَقينَ بالباقي وهُو مُواصِلٌ للفاني ٣٠.

٧٣٠٠٧ عنه ﷺ : مَن أيقَنَ بالآخِرَةِ لَم يُحرِصْ علَى الدُّنيا . . .

٢٣٠٠٨ حنه على: أينَ المُوقِنونَ الذينَ خَلَعوا سَرابِيلَ الهَوىٰ، و قَطَعوا عَنهُم عَلاثقَ الدُّنيا؟! ٩٠٠ - عنه على: اليُقينُ أفضَلُ الزَّها دَةِ ١٠٠٠ .

(انظر): الزهد: باب ١٦١٧.

#### ٣ ـ التُوكّلُ ٢

٠٠٠٠ الإمامُ علي على الله : بِحُسنِ التَّوكُّلِ يُستَدَلُّ على حُسنِ الإيقانِ٥٠٠.

٢٣٠١١ ـ عنه ﷺ : التَّوكُّلُ مِن قُوَّةِ اليَقينِ ٥١١.

٢٣٠١٢ عنه ﷺ : في التَّوكُّل حَقيقَةُ الإيقان ٥٠٠.

(انظر) باب ٤٢٥٦ حديث ٢٢٩٥١، التوكّل: باب ٤١٨٥ وتأمّل.

#### ه\_الزما

٢٣٠١٣ ـ الإمامُ علي ﷺ : بالرُّضا بقضاءِ اللهِ يُستَدَلُّ على حُسنِ اليَقينِ٥٣٠.

<sup>(</sup>۱) البحار: ۲/۲۹۱/۷۷.

<sup>(</sup>۲\_۲) غررالحكم: ۸۶۲، ۲۱۵، ۸۸۵۸، ۸۸۵۵، ۷۲۲۷، ۲۸۲۵، ۲۸۲۲، ۲۹۲۱، ۲۸۲۱، ۲۸۲۹، ۲۸۲۹، ۲۸۸۶، ۲۸۸۶، ۲۸۸۶،

٣٠٠١٤ عنه عنه الرَّضا عُرَةُ اليَقينِ ١٠٠.

٢٣٠١٥ ــ عنه ﷺ : مَن رَضِيَ بالمَقدورِ قَوِيَ يَقينُهُ ٣٠.

٣٠١٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : الرُّضا بِكروهِ القَضاءِ مِن أعلىٰ دَرَجاتِ اليَقينِ ٣٠.

(انظر) الرّضا: باب ١٥١٩، ١٥٢٠.

#### ٧ .. تُموينُ المَصائبُ

٣٠١٧ ــ رسولُ اللهِ ﷺ: إنَّ الله بحِكمتِهِ وجَلالِهِ جَعَلَ الرَّوحَ والفَرَجَ في الرِّضا واليَقينِ ٥٠.
 ٣٠٠١٨ ــ الإمامُ عليُّ ﷺ ـ في وَصيَّتِهِ لاينِهِ الحَسَنِ ﷺ ـ : إطرَحْ عَنكَ وارِداتِ الهُمومِ (الأُمورِ)
 بعَزامُم الصَّبرِ وحُسنِ اليَقينِ ٥٠.

٣٣٠١٩ ـ الإمامُ زينُ العابدينَ ﷺ ـ في المُناجاةِ ـ : أَسأَلُكَ بكَرَمِكَ أَن تَمُنَّ علَيَّ مِن عَطائكَ عِلَا مَ عَلَا مُن عَلَا مُن عَلَا مُن عَلَا مُن عَلَى مُصيباتِ الدُّنيا، وتَجلو بهِ عَن بَصيرَتي غَشَواتِ العَمىٰ ٥٠. العَمىٰ ٥٠.

(انظر) الإنفاق: باب ٣٩٤٢.

## ٤٢٥٩\_شُعَبُ اليَقين

٢٣٠٢- الإمامُ علي ﴿ : الإيمانُ على أربَعِ دَعامُ : على الصّبرِ واليَقينِ والعَدلِ والجِهادِ... واليَقينُ على أربَعِ شُعَبٍ : على تَبصِرَةِ الفِطنَةِ ، و تَأْوُّلِ الحَيكَةِ ، ومَوعِظَةِ العِبرَةِ ، وسُنَّةِ الأوَّلِينَ ، فَلَن تَبَصَّرَ فِي الفِطنَةِ تَأُوَّلَ الحَيكَةَ عَرَفَ العِبرَةَ ، و مَن عَرَفَ العِبرَةَ فَكَأَمَّا عَاشَ فِي الْأَوِّلِينَ ﴾.

<sup>(</sup>١-١) غررالحكم: ٨٤٦٧، ٧٢٨.

<sup>(</sup>٣) البمار: ٧١/ ١٥٢ / ٦٠.

<sup>(</sup>٤) كنز المثال: ٧٣٣٣.

<sup>(</sup>٥) نهج البلاغة: الكتاب ٣١.

<sup>(</sup>٦) البحار: ٢١/١٤٥/٩٤.

<sup>(</sup>٧) الخصال: ٢٣١ / ٧٤.

٢٣٠٢١\_رسولُ اللهِ عَلَيْهُ ؛ لِلْمَقِينِ أَرْبَعُ شُعَبٍ ؛ تَبصِرَةُ الفِطنَةِ ، وتَأُويلُ الحِبكَةِ ، ومَعرِفَةُ العِبرَةِ ، واتَّباعُ السُّنَّةِ ، فَن أَبصَرَ الفِطنَةَ تَأُوَّلَ الحِبكَةَ ، ومَن تَأُوَّلَ الحِبكَةَ عَرَفَ العِبرَةَ ، ومَن عَـرَفَ العِبرَةَ ، ومَن عَـرَفَ العِبرَةَ اتَّبَعَ السُّنَّةَ وَمَن عَـرَفَ العِبرَةَ اتَّبَعَ السُّنَّةَ وَمَن عَـرَفَ العِبرَةَ اتَّبَعَ السُّنَّةَ ، ومَن اتَّبَعَ السُّنَّةَ فَكَأَمُّا كَانَ فِي الأُوَّلِينَ ١٠٠.

٢٣٠٢٢ ـ الإمامُ علي 母 : اليَقينُ على أربَع شُعَبٍ :

علىٰ غايَةِ الفَهمِ، وغَمرَةِ العِلمِ، وزَهرَةِ الحُكمِ، ورَوضَةِ الحِلمِ، فَن فَهِمَ فَسَّرَ جُمَلَ العِلمِ، و مَن فَسَّرَ جُمَلَ العِلمِ عَرَفَ شَرائعَ الحُكمِ، ومَن عَرَفَ شَرائعَ الحُكمِ حَلْمَ ولَمَ يُفَرِّطُ في أمرِهِ، و عاش في النّاسِ‴.

## ٤٢٦٠ ـ ازدِيادُ اليَقينِ

٢٣٠٢٣ ـ الإمامُ عليٌّ الله : مَن يُؤمِنْ يَرْدَدْ يَقيناً ٣٠.

۲۳۰۲٤ ــ الإمامُ الكاظمُ ﷺ : تَعاهَدُوا عِبادَ اللهِ نِعَمَهُ بإصلاحِكُم أَنفُسَكُم تَزدادُوا يَقيناً ، وتَرجَوا نَفِيساً ثَمِيناً ".

٢٣٠٢٥ ـ الإمامُ الرِّضا ﷺ ـ لَمَّا سُئلَ عَن قُولِ اللهِ لإبراهيمَ: ﴿ أَوَ لَمُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ ولكِنْ ليراهيمَ: ﴿ أَوَ لَمُ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ ولكِنْ لَيُواكِنْ عَلَىٰ يَقَينِهِ ﴿ وَلَكِنَّهُ أَرَادَ مِن اللهِ الرِّيادَةَ فِي يَقينِهِ ﴿ وَلَكُنْهُ أَرَادَ مِن اللهِ الرِّيادَةَ فِي يَقينِهِ ﴿ وَلَيَ اللَّهِ الرَّيادَةَ فِي اللهِ الرَّيادَةَ فِي اللهِ الرَّيادَةُ فِي اللهِ الل

٣٣٠٢٦ ـ الإمامُ الصّادقُ ﷺ : اليَقينُ يُوصِلُ العَبدَ إلىٰ كُلِّ حالٍ سَنِيٍّ ومَقامٍ عَجيبٍ ، كذلكَ أُخبَرَ رسولُ اللهِ عَلَيْهُ عَن عِظَمِ شَأْنِ اليَقينِ حِينَ ذُكِرَ عِندَهُ أَنَّ عيسَى بنَ مَريمَ كَانَ يَمشي علَى الماءِ ، فقالَ : لَو زادَ يَقينُهُ لَمَشَىٰ فِي الْهُواءِ ٣٠.

<sup>(</sup>١) حلية الأولياء: ١ / ٧٤.

<sup>(</sup>٢)كنز العمّال: ٣٠٨٨٠.

<sup>(</sup>٣) غررالحكم: ٧٩٨٧.

<sup>(</sup>٤) الكاني: ٢ / ٢٦٨ / ١.

<sup>(</sup>٥) البحار: ٧٠/١٧٦/٤٠.

<sup>(</sup>٦) اليحار: ٧٠/ ١٧٩/ ٥٤.

٢٣٠٢٧ ـ الدرّ المنثور عن بكر بن عبد الله : فَقَدَ الحَـ وارِيُّونَ عيسىٰ الله فخَرَجوا يَطلُبُونَهُ ، فوَجَدوهُ يَشي على الماءِ ، فقالَ بَعضُهُم : يا نَبِيَّ اللهِ ، أَغَشي إلَيكَ ؟ قالَ : نَعَم ، فوضَعَ رِجلَهُ ثُمِّ ذَهَبَ يَضَعُ الأُخرىٰ فانغَمَسَ ، فقالَ : هاتِ يَدَكَ يا قَصيرَ الإيمانِ ! لَو أَنَّ لابنِ آدمَ مِثقالَ حَبَّةٍ أُو ذَرَّةٍ مِن اليَقينِ إذَن لَمَشيٰ على الماءِ (().

٢٣٠٢٨ ــرسولُ اللهِ ﷺ : إنَّ عيسَى بنَ مَريمَ كانَ يَمشي علَى الماءِ، ولَو زادَ يَقيناً لَمشىٰ في الهَواءِ (١٠

٢٣٠٢٩ عنه ﷺ : لَو أَنَّ أَخي عيسىٰ كَانَ أَحسَنَ يَقيناً مِمَّا كَانَ لَشَيٰ في الهَواءِ وصَلَّىٰ علَى
 الماءِ ٣٠.

٢٣٠٣٠ ـ الإمامُ عليُّ ﷺ : لَو كُشِفَ الغِطاءُ ما ازدَدتُ يَقيناً ١٠٠٠ ـ

(انظر) الإيمان: ياب ٢٧٢، الزهد: ياب ١٦٢٣، المعرفة: باب ٢٦٠٧، العُجِب: باب ٢٠١٣، حديث ١١٧٩٨.

#### كلام في الإيمان وازدياده :

الإيمان بالشيء ليس مجرّد العلم الحاصل به كما يستفاد من أمثال قوله تعالىٰ: ﴿إِنّ الّذِينَ الّذِينَ كَفَروا وصَدُّوا عَن ارْتَدُّوا عَلَىٰ أَدْبارِهِم مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ ﴿، وقوله : ﴿وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا سَبِيلِ اللهِ و شَاقُوا الرَّسُولَ مِن بَعْدِ ما تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدَىٰ﴾ ﴿، وقوله : ﴿وجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتُهَا أَنْفُسُهُم ﴾ ﴿ ، وقوله : ﴿وأَضَلَّهُ اللهُ علىٰ عِلْمٍ ﴾ ﴿ ، فالآيات \_كما ترىٰ \_ تثبت الارتداد والكفر والمجدود والضلال مع العلم.

<sup>(</sup>١) الدرّ المنثور : ٢٠٣/٢.

<sup>(</sup>٣-٢) كنز المثال: ٧٣٤٣،٧٣٤٢.

<sup>(</sup>٤) غررالحكم: ٧٥٦٩.

<sup>(</sup>٥\_٦) محمد: ٢٥، ٣٢.

<sup>(</sup>٧) النمل: ١٤.

<sup>(</sup>٨) الجاثية: ٢٣.

فهجرّد العلم بالشيء والجزم بكونه حقّاً لا يكني في حصول الإيمان واتصاف من حصل له به، بل لابدّ من الالتزام بمقتضاه وعقد القلب على مؤدّاه بحيث يترتّب عليه آثاره العمليّة ولو في الجملة، فالذي حصل له العلم بأنّ الله تعالى إله لا إله غيره فالتزم بمقتضاه \_ وهو عبوديّته وعبادته وحده \_كان مؤمناً، ولو علم به ولم يلتزم فلم يأت بشيء من الأعهال المظهرة للعبوديّة كان عالماً وليس بمؤمن.

ومن هنا يظهر بطلان ما قيل : إنّ الإيمان هو مجرّد العلم والتصديق ؛ وذلك لما مرّ أنّ العلم ربّما يجامع الكفر.

ومن هنا يظهر أيضاً بطلان ما قيل: إنّ الإيمان هو العمل؛ و ذلك لأنّ العمل يجامع النفاق، فالمنافق له عمل وربّاكان ممّن ظهر له الحقّ ظهوراً علميّاً ولا إيمان له على أيّ حال.

وإذ كان الإيمان هو العلم بالشيء مع الالتزام به بحيث يترتّب عليه آثاره العمليّة، وكلّ من العلم والالتزام ممّا يزداد وينقص ويشتدّ ويضعف، كان الإيمان المؤلّف منهما قابلاً للزيادة والنقيصة والشدّة والضعف، فاختلاف المراتب وتفاوت الدرجات من الضروريّات التي لا يشكّ فيها قطّ.

هذا ما ذهب إليه الأكثر وهو الحقّ، ويدلّ عليه من النقل قوله تعالىٰ : ﴿لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِم﴾ وغيره من الآيات، و ما ورد من أحاديث أغّة أهل البيت ﷺ الدالّة علىٰ أنّ الإيمان ذو مراتب.

وذهب جمع منهم أبو حنيفة وإمام الحرمين وغيرهما إلى أنّ الإيمان لا يزيد ولا ينقص، واحتجّوا عليه بأنّ الإيمان اسم للتصديق البالغ حدّ الجزم والقطع، وهو ممّا لا يـتصوّر فـيه الزيادة والنقصان، فالمصدّق إذا ضمّ إلى تصديقه الطاعات أو ضمّ إليه المعاصي فتصديقه بحاله لم يتغيّر أصلاً.

وأوّلوا ما دلّ من الآيات على قبوله الزيادة والنقصان بأنّ الإيمان عَرَض لا يبتىٰ بشخصه بل بتجدّد الأمثال، فهو بحسب انطباقه على الزمان بأمثاله المتجدّدة يزيد وينقص كـوقوعه للنبي ﷺ مثلاً على التوالي من غير فترة متخلّلة، وفي غيره بفترات قليلة أو كثيرة، فالمراد بزيادة الإيمان توالي أجزاء الإيمان من غير فترة أصلاً أو بفترات قليلة.

وأيضاً للإيمان كثرة بكثرة ما يؤمن به، وشرائع الدين لمّا كانت تنزل تدريجاً والمؤمنون يؤمنون بما ينزل منها، وكان يزيد عدد الأحكام حيناً بعد حين، كان إيمانهم أيـضاً يـزيد تدريجاً، وبالجملة : المراد بزيادة الإيمان كثرته عدداً.

وهو بين الضعف، أمّا الحجّة ففيها أوّلاً : إنّ قولهم : الإيمان اسم للتصديق الجازم ممنوع، بل هو اسم للتصديق الجازم الذي معه الالتزام كها تقدّم بيانه. اللّهمّ إلّا أن يكون مـرادهـم بالتصديق العلم مع الالتزام.

وثانياً: إنّ قولهم: إنّ هذا التصديق لا يختلف بالزيادة والنقصان دعوى بلا دليل، بل مصادرة على المطلوب، وبناؤه على كون الإيمان عَرَضاً وبقاء الأعراض على نحو تجدّد الأمثال لا ينفعهم شيئاً ؛ فإنّ من الإيمان ما لا تحرّكه العواصف، ومنه ما يزول بأدنى سبب يعترض وأوهن شبهة تطرأ، وهذا ممماً لا يعلّل بتجدّد الأمثال وقلّة الفترات وكثرتها، بـل لابـد من استناده إلى قوّة الإيمان وضعفه سواء قلنا بتجدّد الأمثال أم لا. مضافاً إلى بطلان تجدّد الأمثال على ما بُيّن في محلّه.

وقولهم: إنّ المصدِّق إذا ضمّ إليه الطاعات أو ضمّ إليه المعاصي لم يستغيّر حاله أصلاً معنوع، فقوّة الإيمان بمزاولة الطاعات وضعفها بارتكاب المعاصي ممّا لا ينبغي الارتياب فيه، وقوّة الأثر وضعفه كاشفة عن قوّة مبدأ الأثر وضعفه، قال تعالىٰ: ﴿إلَيْهِ يَصْعَدُ الكَلِمُ الطَّيِّبُ والعَمَلُ الصّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴾ ﴿ وقال : ﴿ثُمَّ كَانَ عاقِبَةَ الّذِينَ أساؤوا السُّوءَىٰ أَنْ كَذَّبُوا بآياتِ اللهِ وكانُوا بها يَسْتَهزؤونَ ﴾ ﴿ .

وأمّا ما ذكروه من التأويل فأوّل التأويلين يوجب كون من لم يستكمل الإيمان \_ وهــو

<sup>(</sup>۱) فاطر: ۱۰.

<sup>(</sup>٢) الروم: ١٠.

الذي في قلبه فترات خالية من أجزاء الإيمان علىٰ ما ذكروه ـ مؤمناً وكافراً حقيقة، وهذا ممّاً لا يساعده ولا يشعر به شيء من كلامه تعالىٰ.

وأمّا قوله تعالىٰ: ﴿وَمَا يُؤمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللّهِ إِلّا وهُمْ مُشْرِكُونَ﴾ ﴿ فهو إِلَى الدلالة علىٰ كون الإيمان ممّا يزيد وينقص أقرب منه إلى الدلالة علىٰ نفيه ؛ فإنّ مدلوله أنّهم مؤمنون في حال أنّهم مشركون، فإيمانهم إيمان بالنسبة إلى الشرك المحض، وشرك بالنسبة إلى الإيمان المحض، وهذا معنىٰ قبول الإيمان للزيادة والنقصان.

وثاني التأويلَين يفيد أنّ الزيادة في الإيمان وكثرته إنّما هي بكثرة ما تعلّق به، وهو الأحكام والشرائع المنزلة من عند الله، فهي صفة للإيمان بحال متعلّقه، والسبب في اتّصافه بها هو متعلّقه، ولو كان هذه الزيادة هي المرادة من قوله: ﴿لِيَزْدادُوا إِيمَاناً مَعَ إِيمَانِهِم ﴾ كان الأنسب أن تجعل زيادة الإيمان في الآية غاية لتشريع الأحكام الكثيرة وإنزالها، لا لإنزال السكينة في قلوب المؤمنين، هذا".

اللّهم صلّ على محمّدٍ وآل محمّدٍ، وبلّغ بإيماني أكمل الإيمان، واجعل يقيني أفضل اليقين. وتقبّل منّى يا مبدّل السيّثات بالحسنات يا أرحم الراحمين.

تم الكتاب بحمد الله وتوفيقه، واتفق الفراغ من تأليفه في ليلة القدر المباركة الشالثة والعشرين من ليالي شهر رمضان سنة خمسٍ وأربعهائة بعد الألف من الهجرة، والحمد لله أوّلاً و آخراً، والصلاة على سيّدنا محمّد وآله، والسلام.

<sup>(</sup>۱) يوسف: ١٠٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير الميزان: ١٨ / ٢٥٩.